

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ-٢٠٠٠م الطبعة الأولى



DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

ڪتاب الوافي الوفي الياني



## ابن عبيد الله

١٤٥٦ - «أبو بكر العرزمي» محمد بن عبيد الله. من اليمن من حضرموت، كوفي أدرك أول الدولة (العباسية)، ويكنى أبا بكر ويعرف بالعرزمي، جلُّ شعره آداب وحكم. من شعره [البسيط]:

> إن يحسدوني فإنّي غير لائمهم فدام لي ولهم ما بي وما بهم أنا الذي وجدوني في حلوقهمُ وقال [الطويل]:

أرى عاجزاً يُدعَى جليداً لغشمه

وعفا يسمى عاجزا لعفاف

وليس بعجز المرء أخطأه الغنى

قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا ومات أكثرنا غيظاً بما يجد لا أرتقى صادراً منها ولا أردُ

ولو كلف التقوى لكلت منضاربه ولولا التُقَى ما أعجزته مذاهبه ولا باحتيال أدرك المال كاسبه

١٤٥٧ - «ابن ابن المهدي» محمد بن عبيد اللَّهُ بن المهدي بالله. محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. قال ابن النجار: ذكره الصولي وغيره. توفي سنة إحدى وخمسين ومائتين. قال له يوماً إبراهيم بن المهدي: يا ابن أخي بكَم اشترى أبوك أمّك؟ قال بخراج الدنيا ثلاثين ألف ألف دينار، فضحك إبراهيم وقال: يا ابن أخي هذا خراج الدنيا والآخرة.

١٤٥٨ ــ «المُثْنِيُّ الأُخْبارِيُّ» محمد بن عُبَيْد (١) الله بن عَمْرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان. الأموي المشهور بالعُتبي البصري الأخباري أحد الأدباء الفصحاء(٢)، مات له بنون فكان يرثيهم، وقصيدته في ولده مشهورة منها [الكامل]:

١٤٥٦ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٧).

١٤٥٨ ـ "الفهرست" لابن النديم (١/١٢١)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/٣٢٤)، و"معجم الشعراء" للمرزباني (٤٢٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٦١)، و«العِبَر» للذهبي (٤٠٣/١ ـ ٤٠٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ٢٥٣)، و«كشفُ الظنون» لحاجي خليفة (٦٩٥ ـ ١٣٨٧ ـ ١٤١٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ١٣٢ ـ ١٣٣)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١١).

في «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٣٢): عبد الله. (1)

له قصة مشهورة، وهي أنَّه حَضَر لزيارةِ النبي ﷺ فجاء أعرابي وتلا قوله تعالى: ﴿وَلُو أَنُّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسهم **(Y) جاؤوك. . . . ♦** [النساء: ٦٤].

ثم قال:

فطابَ من طِيبهن القاعُ والأكم يا خير مَنْ دُفِنتْ في القاع أعظمه

## [و] الصَّبْرُ يُحْمَدُ في المَوَاطِن كُلِّها إِلاَّ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ مَذْمُومُ

روى عن أبيه وعن سفيان بن عيينة ولوط بن مِخْنَف، وروى عنه أبو حاتم السجستاني وأبو الفضل الرَّقاشي<sup>(۱)</sup> واسحاق بن محمد النخعي، وقدم بغداد وحدَّث بها، وكان مشتهراً بالشراب، وكان هو وأبوه سيّدين أديبين فصيحين. ومن تصانيفه: «كتاب الخيل» «كتاب أشعار الأعاريب» و «أشعار النساء اللاتي أحببن ثم أبغضن» و «كتاب الذبيح» و «كتاب الأخلاق» وغير ذلك. ومن شعره القصيدة التي منها [الطويل]:

رَأَيْنَ الْغَوَانِي الشَّيْبَ لاَحَ بِعَارضي فَأَعْ وَكُنَّ مَتَى أَبْصَرْنَنَي أو سَمِعْنَ بِي سَعَ

فَأَعْرَضْنَ عَنِّي بالخُدُودِ النَّوَاضِرِ سَعَيْنَ فرقعن الكُوَى بالمَحَاجِرِ

توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين، وقال: أول شعر قلته [الطويل]:

بنفسيَ شيءٌ لست أعرفُ قدره على أنه ما كان فهو شديدُ تمرّبه الأيام تسحَبُ ذيلها فتبلى ولا تُبليه وهو جديد

180٩ ـ "القائم بأمر الله الفاطمي" محمد بن عبيد الله ويدعى محمد نزاراً بن المهدي القائم بالمغرب، بايع لمحمد والدُه المذكور بولاية العهد بإفريقية وما معها وكانت الكتب تُكتب باسمه والمظلّة تُحمل على رأسه، وجهّزه أبوه إلى مصر مرّتين ليأخذها: الأولى في ذي الحجة سنة إحدى وثلاثمائة فوصل إلى الإسكندرية وملكها وملك الفيّوم وصار في يده أكثر خراج مصر وضيّق على أهلها، والمرّة الثانية وصل إلى الإسكندرية في سنة سبع وثلاثمائة في عسكر عظيم فخرج عامل الإمام المقتدر (٣) عنها فدخلها ثم خرج إلى الجيزة في خلق عظيم، ووردت الأخبار إلى بغداد فجهز مؤنس الخادم بالرجال والأموال، فلما وصل إلى مصر كان القائم قد ملك الجيزة والأشمونين وأكثر بلاد الصعيد فتلاقيا وجرى بينهما حروب عظيمة ووقع في عسكر القائم الوباء والغلاء فمات الناس والخيل فرجع إلى إفريقية وتبعه عسكر مصر إلى أن تباعد عنهم، وفي أيامه خرج أبو يزيد مخلد الخارجي وكانت المطوّعة قد تبعته وقاسى منهم شدائد. فأحسن السيرة بنو

رُوحي الفِداء لقبرٍ أَنْتَ ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أَنْتَ الشفيعُ الذي تُرجَى شفاعته عند الصراط إذا ما زلَّتِ القدمُ ثم انصرف الأعرابي، فنام العتبي، فرأى النبَّي ﷺ في نومه قال له: أَدْرِكَ الأعرابي وأخبره أَنَّ اللَّه قد غفَر له.

انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٦٣٥)، و«الأذكار» للنووي (٣٣٥).

في الأصل (الرياشي) تصحيف، والمثبت من "العِبَر" للذهبي (١/ ٤٠٣).

١٤٥٩ ـ "سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٥٢/١٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ٢٧٢ ـ ٣٧٣)، و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٥٠).

<sup>(</sup>۲) اسم حفيده معد، واسم ابن المعز: العزيز نزار.

<sup>(</sup>٣) حكم المقتدر العباسي بين عامي (٢٩٥ ـ ٣٢٠ هـ).

عبيد في الناس وهذّبوا وطووا ما يرومونه من إظهار مذهبهم الخبيث<sup>(۱)</sup> وساسوا مُلْكهم وقنعوا بإظهار الرفض والتشيع. وكانت ولادة القائم بمدينة سلميّة بالشام سنة ثمانين وقيل سنة اثنتين وقيل سنة سبع وسبعين ومائتين واستصحبه والده معه إلى المغرب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وتوفي القائم المذكور بالمهديّة سنة أربع<sup>(۱)</sup> وثلاثين وثلاثمائة وأبو يزيد الخارجي محاصر له، فقام بالأمر ولده المنصور إسماعيل وكتم خبر موته خوفاً من الخارجي وكان على سوسة وأكثر العطايا والصِلاتِ ولم يتسمَّ بالخليفة وكتبه تنفذ من الأمير إسماعيل وليّ عهد المسلمين.

187٠ - «الوزير البَلْعَمِيّ» محمد بن عبيد الله بن محمد بن رجاء. الوزير أبو الفضل البَلْعَميَ بالباء الموحدة واللام الساكنة والعين المهملة المفتوحة وبعدها ميم أوحد عصره في العقل والرأي، له «كتاب تلقيح البلاغة» و «كتاب المقالات» وغير ذلك، وهو وزير صاحب ما وراء النهر، توفي سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.

الوزير أبو علي الخاقاني محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان. أبو علي الوزير كان أكبر ولد أبيه، أحضره المعتمد بعد وفاة أبيه وقلده مكانه وأراد أن يخلع عليه فأمر أن يؤخر ذلك فلم يضطلع بالأمر فتُرك أسبوعاً وعُزل بالحسن بن مخلد. ووزر للمقتدر وصدرت منه أشياء مضحكة وعُزل بعلي بن عيسى وقُبض عليه، على أنه صدرت منه واحدة حسنة: يقال إنه لما عُزل أكثر الناسُ التزوير عليه وعُرضت تواقيع كثيرة على أبي الحسن علي بن عيسى فأنكرها وجهزها إليه وقال له: عرِّفني الصحيح في هذه حتى أمضيه وأبطل الزور منها، فحضر الرسول وهو يصلي فأخذ ابنه أبو القاسم يميّز الباطل من الصحيح منها فأوما إليه أبوه أن يتوقّف، فلما فرغ من صلاته أخذها وتصفّحها وخلطها وقال: كلّ هذه التوقيعات صحيحة وأنا أمرت بها فما رأيتَ إبطاله فأبطِله، ولما انصرف الرسول قال لابنه: أردتَ أن تبغّضنا إلى الناس بلا معنى ويكون الوزير قد التقط الشوك على أيدينا نحن قد صُرفنا فلِمَ لا نحبً إلى الناس بإمضاء كلَّ ما زوروه فإن أمضاه كان الحمد لنا والذم له. توفي وقد تغيّر ذهنه في سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

1877 ـ «ابن البلدي» محمد بن عبيد الله البلدي. قال الثعالبي في «التتمة»: هو أشعرُ من أبيه. وكان قد حلف أن لا يشرب حولا فبرّت يمينه في غرّة شوال فقال [الكامل]:

برّت على هجر الكؤوس يميني شهرَ الصيام فما أمتطين يميني

 <sup>(</sup>١) قوله مذهبهم الخبيث: بسبب غلوهم في الدين، وفساد معتقدهم.

<sup>(</sup>٢) وفي «تاريخ الخلفاء» للسيوطي «سنة: (٣٣٣ هـ)».

١٤٦٠ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٧٠ ـ ١٧١) ط. القاهرة (١٣٢٤)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١٥/ ٢٩٢)، و"شذرات الذهب لابن العماد (٤/ ١٦٥).

۱٤٦١ ـ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٨٤).

١٤٦٢ ـ «التتمة» للثعالبي (١/ ٥٢).

قم هاتها حمراء في مبيضة أوَما رأيتَ هلالَ فطر قد بدا قَسَماً بحبّك لا مزجتُ كؤوسها وقال [الطويل]:

وبيت خلا من كل خير فناؤه كأنّا مع الجدران في جنباته

كالجلنارة في جنّى نِسْرين في الأفق مثل شعيرة السكين إلا بريقك أو بماء جفونى

فضاق علينا وهو رحب الأماكن دُمي في انقطاع الرزق لا في المحاسن

١٤٦٣ \_ «القاضى ابن معروف» محمد بن عبيد الله بن أحمد بن معروف. أبو الحسين ابن قاضي القضاة أبي محمد، ولي القضاء نيابة عن والده بالجانب الشرقي من بغداد بعد وفاة القاضي أبي بكر بن صُبْر سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، ومات والده في سابع صفر من السنة لأن الأول توفي خامس المحرم، فوُقع لأبي الحسين بالقضاء على حاله، فلما مات القاضي أبو على المحسّن بن علي التنوخي في محرم سنة أربع وثمانين وثلاثمائة رُدّت أعماله إلى أبي الحسين فتولَّى القضاء بها كلِّها، كان فقيهاً فاضلاً متكلَّماً حسن العبارة أديباً بليغَ الألفاظ مليحَ الكتابة وكان من محاسن الناس صورةً ومعنّى، ذكر ذلك ابن النجار وأورد له من شعره [الطويل]:

فإن كان ما بلّغت حقّاً فلامني صديقي وشلّت من يدي الأناملُ حمامٌ إذا واصلته لي قاتِلُ

> أنتم وإن بَعُدَث عنا منازلكم وإن تحدّثتُ لم ألفظ بغيركُمُ

وله أيضاً [البسيط]:

ودامَ بــى الإعــراضُ مــنــك فــإنــه

نوازلٌ بين أخطاري وأفكاري وإن سكتُ فأنتم عقدُ إضماري

وكتب إلى صديق له لم يَعُده في مرضه [المتقارب]:

وقبلبي عملي حماله في الألم وإن زاد هــجــرُك زاد الــســقــم ومشلى فى الود لا يُستّهم

وأصلحت جسمى بشرب الدواء فإن جُدتَ بالوصل عافيتَه ومشلك في البُرء لا يُستزار وكتب إليه أيضاً [مخلع البسيط]:

والقلب منه السقام باق من أكم الهجر والفراق إلا بأن يقرب التلاقي

أصلَحَ شربُ الدواءِ جسمى أظلُّه البينُ فهو شاكِ 

توفى رابع شعبان سنة تسعين وثلاثمائة. قلت: شعر متوسط.

۱٤٦٣ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥٤٦٥).

1878 ـ «أبو بكر الحنبلي» محمد بن عبيد الله بن أحمد. أبو بكر بن أبي القاسم الحنبلي من أهل دير العاقول، روى عن والده أبي القاسم وعن الإمام أبي حامد إلاسفراييني والوزير أبي القاسم الحسين المغربي وأبي الحسين الحاجب، وروى عنه مسعود بن ناصر السجزي.

المكسورة والحاء المكسورة والحاء المهملة الحرّاني الأمير المختار عزّ الملك أحد الأمراء المحسورة والحاء المكسورة والحاء المهملة الحرّاني الأمير المختار عزّ الملك أحد الأمراء المصريين وكتّابهم وفضلائهم صاحب التاريخ المشهور، كان على زيّ الأجناد واتصل بخدمة الحاكم (۱) ونال منه سعادة. وله تصانيف عديدة في الأخبار والمحاضرة والشعراء، من ذلك: «كتاب التلويح والتصريح في الشعر» وهو مائة كرّاسة و«درك البغية في وصف الأديان والعبادات» في ثلاثة آلاف وخمسمائة ورقة و«أصناف الجماع» ألف ومائتا ورقة و«القضايا الصائبة في معاني أحكام النجوم» ثلاثة آلاف ورقة و«كتاب الراح والإرتياح» ألف وخمسمائة ورقة و«كتاب الغرق والشرق في ذكر من مات غرقاً أو شرقاً» مائتا ورقة و«كتاب الطعام والإدام» ألف ورقة و«قصص والشرق في ذكر من مات غرقاً أو شرقاً» مائتا ورقة و«جونة الماشطة» يتضمن غرائب الأخبار والأشعار والنوادر التي لم يتكرر مرورها على الأسماع، ألف وخمسمائة ورقة و«مختار الأغاني ومعانيها» وغير ذلك. ومن شعره [الطويل]:

أَلا في سبيل الله قلبٌ تقطّعا أصبراً وقد حلّ الشرى مَن أودُهُ فيا ليتني للموت قُدّمتُ قبلها

وفادحة لم تُبقِ للعين مدمعا فللله هم ما أشد وأوجعا وإلا فليت الموت أذهبنا معا

وتولّى المقياس والبهنسا من الصعيد ثم تولّى ديوان الترتيب. وله مع الحاكم مجالس ومحاضرات يشهد بها تاريخه الكبير. وُلِد سنة ست وستين وتوفى سنة عشرين وأربعمائة.

ابن عمروس الملكي» محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عَمْرُوس. أبو الفضل البغدادي الفقيه المالكي. قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد وحدّث روى عنه الخطيب وغيره وكان من القرّاء المجوّدين، توفي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة.

157٧ - «قاضي عكبرا» محمد بن عبيد الله بن أحمد بن أبي الرعد. الحنفي قاضي عكبرا، كان ثقة، توفي سنة ست وستين وأربعمائة ثالث شهر ربيع الآخر، سمع أبا عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دُوسَتْ وأبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي وأبا عمر عبد الواحد بن محمد بن جعفر الحفّار وغيرهم، قدم

١٤٦٥ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/٦٥٣ ـ ٦٥٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٤١/٤)، و«الأعلام» للزركلي (٧/١٤٠).

<sup>(</sup>۱) حكم الحاكم بأمر الله العبيدي (٣٨٦ ـ ٤١١هـ).

١٤٦٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٣٩).

١٤٦٧ \_ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٨٨).

بغداد بعد علق سنّه وحدّث بها وأملى بجامع المنصور، روى عنه ولده أبو الحسين محمد وأبو البركات ابن السقطي وأبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي ومكيّ بن عبد السلام الرُميلي.

البصري أبو الفرج بن أبي البقاء قاضي البصرة المناه محمد بن عبيد الله بن الحسين بن الحسين البصري أبو الفرج بن أبي البقاء قاضي البصرة النه كان شيخاً مهيباً صبيح الوجه عالماً بالمذهب اله يد باسطة في اللغة والأدب وله تصانيف في اللغة حسان المع الحديث بالبصرة من أبي القاسم الفضل بن محمد بن الفضل القصّباني وأبي موسى عيسى بن موسى بن خلف الأندلسي وبواسط من القاضي أبي تمام علي بن محمد بن الحسن وأبي غالب محمد بن أحمد بن بشران وبالأهواز من أبي الغنائم الحسن بن علي بن حماد الحوزي وبالكوفة من الشريف أبي عبد الله محمد بن علي بن عمد الحسني، ودرس الفقه ببغداد على أقضى القضاة الماوردي علي بن الحسن بن عبد الرحمٰن الحسني، ودرس الفقه ببغداد على أقضى القضاة الماوردي والقاضي أبي الطيّب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي. وتوفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة بالبصرة وله "مقدّمة في النحو" و"كتاب المتقعّرين".

1879 ـ «ابن الأصبغ القرطبي» محمد بن عبيد الله بن الأصبغ. القرشي المرواني من أهل قرطبة وسكن شاطبة، أورد له ابن الأبّار في «تحفة القادم» [الوافر]:

تشنّت فاستراب الخيزران وأبدت من تَنَنيها فنونا وأبدت من تَنَنيها فنونا وقالت لا يُباهِ بنا قتيل أرى رضوان ملتمساً محلّي وقالت للغزالة حُسْنُ وجهي

وف اهت ف استُذلّ الأقدوانُ قلوبُ العاشقين لها مكانُ وليس لخائف عندي أمانُ كأن الأرض عاد بها الجنانُ وثغري يُجتنَى منه الجمانُ

١٤٧٠ ـ محمد بن عبيد الله بن غيّاث. بالغين المعجمة والياء المثناة من تحت المشددة، وَبعد الألف ثاء مثلثة، أبو عمرو من أهل شريش (١)، كان شاعراً مطبوعاً، توفي سنة تسع عشرة وستمائة، قال من أبيات [الرجز]:

وكَوْنُونَ السريسقِ إلاّ أنه أسكرني ولم أَذُقُ رحيقه منها [الرجز]:

إن لم تكن معرفة تقدّمت يا وقفة بالشوق فيما بيننا

فوق العقيق دُرُّه قد نظما إلا بشغر خاطري توهًما

فودًنا بالغيب قد تقدّما أتعب منه البينُ شخصاً كرما

١٤٦٨ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٣٣٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/٠١٠).

<sup>(</sup>۱) شَرِيش: مدينة كبيرة من كورة شذُونة، وهي قاعدة هذه الكورة، وهي من أعمال الأندلس. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ١٣٨).

أهدَتُ لنا منه الربا مع الصبا وقال في الشيب وأجاد [الطويل]:

صبوتُ وهل عازٌ على الحُرّ إن صبا يرى أنّ حبّ الحُسن في الله قربةٌ وقالوا مشيبٌ قلتُ واعجباً لكم وليس بشيبٍ ما ترون وإنّما

عَرْفاً تذكّرتُ به عهد الحِمَى

وقِيدَ بعشر الأربعين إلى الصِبَى لمن شاء بالأعمال أن يتقربا أيُنكَر بدرٌ قد تخلّل غيهبا كُمَيتُ الصِبَى مما جرى عاد أشهبا

النجار: كان شيخاً فاضلاً من بيت مشهور بالرواية والخطابة والقضاء والفضل والعلم، قدم بغداد النجار: كان شيخاً فاضلاً من بيت مشهور بالرواية والخطابة والقضاء والفضل والعلم، قدم بغداد حاجاً وحدّث بها سنة اثنتين وستين وخمسمائة عن أبيه وعن جدّه لأمّه حمد بن محمد بن أحمد بن صدقة وعن أبي مطيع محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز المصري وأبي بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مردويه وأبي الفتح أحمد بن محمد الحدّاد وعبد الرحمٰن بن حمد الدُّوني وجماعة غيرهم، وأملى عدّة مجالس بجامع القصر، وروى عنه ابن الأخضر وعبد الرزاق بن عبد القادر الجيلي وأبو القاسم المبارك بن أنوشتكين العدل وأبو الفضل محمد بن أبي الحسن الضرير المقرىء وغيرهم، وُلد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسمائة.

التعاويذي البغدادي المشهور صاحب الديوان، أضر آخر عمره، روى عنه علي بن المبارك ابن التعاويذي البغدادي المشهور صاحب الديوان، أضر آخر عمره، روى عنه علي بن المبارك ابن الوارث، توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة (٢)، إنّما نُسب إلى التعاويذي لأنه نشأ في حجره وكفّلَه صغيراً فنُسب إليه وهو جدّه. قال ابن خلّكان: ولم يكن في وقته مثله وفيما أعتقد لم يكن قبله بمائتي سنة من يضاهيه ولا يؤاخذني من يقف على هذا الفصل فإن ذلك يختلف بميل الطباع قلت: كان شاعراً مطيقاً سهل الألفاظ عذب الكلام منسجم التركيب ولم يكن له غوصٌ على المعاني ولم يورد له ابن خلّكان رحمه الله على إطنابه في وصفه شيئاً من قصائده الطنانة. كان الشيخ الإمام شهاب الدين محمود رحمه الله لا يفارقه ديوانه ويعجبه طريقه، وكان ابن التعاويذي

۱٤۷۱ \_ «الجواهرالمضية» للقرشي (٢/ ٨٨).

۱٤٧٢ - "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/ ٢٣٥ ـ ٢٤٩)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٢٥ ـ ٢٩) تحقيق محيي الدين عبد الحميد، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (١٤٣/٤)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٢/ ٣٢٩)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٣٠٤ ـ ٣٠٠)، و"الفخري في الآداب السلطانية" لابن الطقطقي (٣٦٧)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٢/ ١٠٠ ـ ١٠٠)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٦٢٠ ـ ١٠٧)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١٤١/ ٢٨٢ ـ ٢٨٢)، و"الأعلام" للزركلي (١٤١/)، و"أعيان الشيعة" للعاملي (٥٥/ ١٤٠).

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: عبد الله.

كاتباً بديوان المقاطعات، وعمي في آخر عمره سنة تسع وسبعين وله في عماه أشعار كثيرة يرثي عينيه ويندب زمان شبابه، وجمع ديوانه بنفسه ورتبه أربعة فصول ثم ألحقه بعد ذلك بزيادات، وصنف كتاباً سمّاه «الحجبة والحجاب» يدخل في مقدار خمس عشرة كرّاسة وهو قليل الوجود. وقال العماد الكاتب إنه كان في العراق صاحبه فلما انتقل العماد إلى الشام وخدم نور الدين وصلاح الدين كتب إليه يطلب منه فروة برسالة ذكرها ابن خلّكان في تاريخه. وكان مولده سنة تسع عشرة وخمسمائة. ومن شعره [البسيط]:

سقاكِ سار من الوسمي هـتّانُ يا دارَ لَهُوي وإطرابي وملعبَ أت أعائِدٌ لِيَ ماض من جديدِ هوي إذ الرقيبُ لنا عينٌ مساعدة وإذ جميلة تُوليني الجميلَ وعن ولى إلى البان من رَمْل الحِمَى طربٌ وما عسى يُدرك المشتاقُ من وَطَر كانوا معانى المغانى والمنازل أم لله كم قَمَرَتْ لبي بجولِ أق وليلة بات يجلو الراح من يده خال من الهم في خَلْخاله حَرَجٌ يُذكى الجوى بارد من ريقه شَبم إن يُمس ريّانَ من ماء الشباب فلي بين السيوف وعينيه مشاركةٌ فكيف أصحو غراماً أو أفيق جوى أفديه من غادر للعهد غادرني فى خدد وثناياه ومُقلته شقائِقٌ وأقاح نَبْتُهُ خَضِلٌ ومنه قصيدة مدح بها القاضى الفاضل أولها [السريع]:

> مرّت بنا في ليلة النفر أَدْماءَ غرّاءَ هضيم الحشا مرّت تهادي بين أترابها

ولا رقت للغوادي فيك أجفان رابى ولللهو أوطارٌ وأوطانُ أبليتُه وشبابٌ فيكِ فَيُنانُ والكاشحون لنا في الحبّ أعوانُ د الغانيات وراء الحُسن إحسانُ فاليوم لا الرمل يُصبيني ولا البانُ إذا بكى الربع والأحبابُ قد بانُوا واتّ إذا لم يكن فيهنّ سُكّانُ مارٌ وكم غازلتني فيكِ غِزْلانُ فيها أغَنُّ خفيفُ الروح جَذُلانُ فقلبُه فارغٌ والقُلبُ ملآنُ ويوقظ الوجد طرفٌ منه وَسْنانُ قلبُ إلى ريقه المعسول ظمآنُ من أجلها قيل للأغماد أجفانُ وقدُّه تَمملُ الأعطاف نسسوانُ صدوده ودموعي فيه غُدران وفي عذاريه للعُشّاق بستانُ ونرجس أنا منه الدهر سكران

تجمع بين الإثم والأجر واضحة اللبات والنحر

كالبدر بين الأنجم الزُهر

مال بها سُكرُ الهوى والصبي منها [السريع]:

ذنبي إلى الأيام حُرِيَّتي ما ليي أرى الناس وحالي على وما أرى لى بىيىنىهم دولةً كأنّني لستُ من الناس في وما لإنسانيتي شاهد منها يذكر ما حصل له من العمى [السريع]: حتى رمَتْنى رُميتْ بالأذي ! وأوتسرت فسى مُسقسلة قسلسما أصبتني فيهاعلي غرة جوهرة كنتُ ضنيناً بها إن أنا لم أبكِ عليها دماً مالئ لاأبكى على فقدها

يقال إن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قال: لو مُدحتُ بهذ القصيدة أجزتُ عليها بألف دينار. وقال ابن التعاويذي [الكامل]:

> يا واثقاً من عُمره بشبيبة ضيعت ما يُجدي عليك بقاؤه المال يُضبَط في يديك حسابُهُ وقال [مجزوء الكامل]:

> وعُلِبِ السين قيد كي كيف سيموه عهاواً وقال [المتقارب]:

أأحررم دولتكم بعدما

ميلَ الصَبا بالغُصُن النَصْر

ولم تسزل إلساً عملى السخر خلاف أحوالهم تجري ترفيع من شأني ولا قدري شييء ولا دهسرهمه دهسري شيئ سوى أنّي في خُسر

بنكبة قاصمة الظهر علمتُها باتت على وتر بعابر من حيث لا أدري نفيسة القيمة والقدر فضلاً عن الدمع فما عُذري بكاء خنساءً على صَخْرِ(١)

علقت يداك بأضعف الأسباب وحفظت ماهو مُؤذِنٌ بذهاب والعمر تُنفِقه بغير حسباب

> سر بالشيب نسساطي وهـو أُخـذٌ فـي انـحـطـاطِ

ركبت الأمانى وأنضيتها

لقد بكت الخنساء أخاها صخراً بكاء كثيراً ورَثَّتُهُ بأجمل القصائد ومنها: (1) وإذَّ صَخْراً لَـتَاأَتُـمُ الـهُـدَاةُ بِـهِ كَالَّهُ عَـلَـمُ فــي رَأْسِـهِ نَـارُ وبعدما أسلمت جاءها نبأ استشهاد أولادها الأربعة فقالت (الحمد لله الذي شرَّفني باستشهادهم)، فشتان ما بين الإسلام والجاهلية. انظر: «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٨٩).

وما لي ذب بسوى أنبي وقال [الخفيف]:

جبّة طال عمرُها فغدت تَص ل كلّمان عمرُها فغدت تَص ل كلّمان قلب أنه منها أ. وقال وقد سمع قول الصابيء [مجزوء الكامل]:

فالعمر مشل الكأس ير [المتقارب]:

ف من شبّه العمر كأساً يقر فإنسي رأيت القذى طافياً وقال يهجو الوزير ابن البلدى [مخلع البسيط]:

مجاهد الدين عشت ذُخراً بعثت لي بغلة ولكن وقال [السريم]:

قضيتُ شطر العمر في مدحكم وعُدْتُ أُفنيه هجاءً لكم وقال أيضاً [الكامل]:

ولقد مدحتُكمُ على جهلِ بكم ورجعتُ بعد الإختبار (١) أَذمُكم وقال يهجو [المنسرح]:

قسال أَطِسبَساؤه لسعُسوَّده شُقُوا رغيفاً في وجه صاحبكم وقال [السريع]:

وبساخيل قسدم لي شهمعة

رجوتُكم فتمنَّيْتُها

لحُ أَن يُسمَع الحديث عليها أحوَجَتْ خِسةُ الزمان إليها

سُبُ في أواخره القلدي

قداه ويرسب في أسفلِهُ على صفحةِ الكأسِ في أوّلِهُ

أنت على كشفه قدير فرير فرير وزير

لــكـــل ذي حـــاجـــة وكَـــنــزاً قـد مُسخـت فـي الـطريـق عَـنـزاً

ظنّاً بكم أنّكم أهلُهُ فضاع عمري فيكم كلُّهُ

وظننتُ فيكم للصنيعة موضعاً فأضعتُ في الحالَيْن عمري أجمعا

قولاً عن الحقّ غير مدفوعِ فيما به علّة سوى البجوع

وحيالُيه مين حُيرَقِ حيالُيها

<sup>(</sup>١) همزة هذا المصدر همزة وصل لكن قطعت لضرورة الوزن.

فما جرت من عينها دمعة إلا ومن عينيه أمثالها

١٤٧٣ \_ «ابن علان الواسطي» محمد بن عبيد الله بن علان بن زاهر بن عمر بن رَذين الخزاعي. أبو عبد الله الشاعر من أهل واسط. قال ابن النجار: شابِّ فاضل حسن الشعر، دخل الشام ومدح ملوكها ثم قدم بغداد سنة تسع عشرة وستمائة ومدح الإِمام الناصر<sup>(١)</sup> وسمع منه الحافظ ابن الدُّبيثي ثم إنه سافر إلى الجزيرة، فيقال إنه هجا الملك الأشرف والحاجب عليًّا وهو الناظر بحرّان فحبسه وخُلّد في السجن بحران مدّة، وكان يلقّب بالراوية. قال: أنشدني الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد قال: أنشدنا المذكور لنفسه [السريع]:

وأنشد له من أبيات [الكامل]:

ولكم هممت بنصب أشراك الكرى أَوْ رُمتُ أَفلتُ من هواه فشدَّني ومتى عزمتُ على السلو يقول لى: وإذا جحدت هواه خوف وشاته

أنظر إلى الخمر وتكوينها تَجدْ عجيباً منهما أو عُجابْ رقّت هدواء وصفت مُنزنة وأضرمت ناراً وكانت تُرابُ

لخياله والنوم منه شرود وسط الحبائل بنده المشدود حُلّ العزيمة! خَصرُه المعقودُ فعلى الغرام دلائلٌ وشهودُ

توفي آخر يوم من سنة أربع وعشرين وستمائة ولم يبلغ الأربعين. قلت: شعره متوسط

١٤٧٤ \_ «زين الدين بن عبيد الله» محمد بن عبيد الله بن جبريل. الصدر زين الدين أبو عبد الله الكاتب المصري. توفي سنة أربع وسبعين وستمائة، كان في ديوان الإنشاء بالقاهرة وتاج الدين بن الأطرباني كاتب الإنشاء هو ابن أخته. وسيأتي ذكر ولده القاضي صلاح الدين يوسف بن محمد في حرف الياء مكانه إن شاء الله تعالى. له شعر لطيف عذب يأخذ بمجامع القلب منه قوله [مجزوء الكامل]:

> إنّـما الـشـكـوي إلـي الـخـلـ فَاتْرُكِ السخاليق وأنزلُ وقال جواباً [السريع]:

أهلا وسهلا بكتاب غدا وافَــى فــمــن فَــرْطِ ســروري بــه تمزجُ فيه بالعتاب الرضا وكتب إلى بعض أصحابه بالحجاز [الكامل]:

كُــلُّ مــا نــابــك بــالــلَّــهُ

كالروض جادثه سماء السماخ بات نديماً لي حتى الصباخ وإنها تهاتما براخ

<sup>(</sup>١) هو الناصر لدين الله أحمد أبو العباس بن المستضيء الحسن، حكم من (٥٧٥ ـ ٦٢٢هـ)، وكانت مدة خلافته (٤٧) سنة وهي أطول مدة لخليفة عباسى، توفى وعمره (٧٠) سنة إلاَّ أشهراً.

يا راحلاً قد كدتُ أقضي بعده شَطَّ المزارُ فما القلوب سواكنٌ وقال وقد اشتد به المرض [المديد]:

لم تجد هممي ولا حَزَني ما بقاء الروح في جسدي وقا أيضاً [المسرح]:

أيا بديع الجمال رِقَ لمَنْ دموعه في هواك جارية للما فتح حصن عكّاد نظم القاض محمد

لما فُتح حصن عكّار نظم القاضي محيي الدين عبد الله بن عبد الظاهر ومن خطّه نقلت [مجزوء الكامل]:

إنّ سلطان السبرايا قست الأعداء رعب أقست الأعداء رعب أقسداء رعب أعداء رعب أعداء رعب أعداء رعب أعداء رعب أعداء وقال [مجزوء الكامل]: للسك يسا بسدرون وجه المعامل المعامل أعداء أون قسما أعداء أعداء أوناء أعداء أوناء أعداء أعدا

ولقد شكوتُ لهُ تُلِفي في في أسكو الله في أشكر الطويل]: وقال في شبّابة فأحسن التضمين [الطويل]: وناحلة صفراء تنطق عن هوى براها الهوى والوجدُ حتى أعادها

أسفاً وأحشائي عليه تقطّع لكن دمع العين بعدك ينبع

أمُّ مفقودِ لها وَلَهُ عُير تعذيبِ لها وله

سِترُ هواه عليك مهتوكُ وقلبُه في يديك مملوكُ دين عبد الله بن عبد الظاهر ومن خطّه نقلت

هـــو عـــنــوان الــــــعـــادَهُ أنـــــت بــــــدرٌ وزيـــــادهُ

حالي ولطّفتُ العبارَهُ حَرَجُ رِ وإنّ من الرحرجارهُ(١)

فتُعرِب عمّا في الضمير وتُخبِرُ أنابيبَ في أجوافها الريح تصفِرُ

<sup>(</sup>۱) قوله (حجرٌ وإنَّ من الحجارة). اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿وإنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار﴾ [البقرة: ٧٤].

وقال ما يكتب على حياصة [الطويل]: لقد غار منّي العاشقون وأظهروا ومَن ذا الذي أضحَى له كعلائقي وقد ضاع منّي خصرُه فوق ردفه

وما أحسن قول محيي الدين بن قرناص [السريع]: مِنْطقة المحبوب قالت لنا مق علائقي يُطرِب تخريدُها لا يُ وقال محيى الدين بن عبد الظاهر [الخفيف]:

أنا في خصر أهيَفِ ليت أنّي كا ولكَم رُمتُ ذاك منه ولكن أنْ وهو مأخوذ برمّته من قول القائل [الطويل]: لقد فُزتُ من خصر الحبيب بموضع تا وددتُ بأن أرقَى لتقبيل ثغره غ وقال في ذلك صدر الدين بن الوكيل [الطويل]:

بلغتُ مقاماً ما تأتَّى لعاشقِ - حُ فلا يدّعي العُشّاق حالي فإنّني نـ وقال شهاب الدين العزازي في ذلك [الخفيف]:

ما عولتُ الخصور حتى تبوّاً وصبرتُ الصبر الشديد على البر وكأني أعلنتُ أو بُحتُ بالسوقال آخر [المتقارب]:

غار المحتبون منتي

قىلائى فىلانال الوصالَ غَيُورُ لىديه ولىكن لىلنىفوس غرور فىلا عىجب أنّى عىلىيه أدُور

مقالةً توجب أن نعشفه لا يُنكر التغريد من مِنطقة

كنتُ أرقَى لجيده فأعانِقُ أثقلَتْني كما رأيتَ العلائقُ

تودُّ بأن تسمُو إليه المناطقُ غراماً ولكن أثقلَتْني العلائقُ

حُسدتُ له من بين كلّ الخلائقِ نحيلٌ معنّى مُثقَلٌ بالعلائقِ

تُ من السُقم مقعدي ومكاني د وذُقت العناب بالنسيران رّ فكفوا كما رأيت لساني

على مَن يلوذ بمحبوبِه هلالٌ فيا حُسْنَ ترتيبِه أَحَطْتُ بما لم يحيطوا به(۱)

إذ دُرتُ حـول نـطاقـه

<sup>(</sup>١) اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿ فقال أحطتَ بما لم تحط به ﴾ [النمل: ٢٢].

ونسلتُ ما لسم يسنالوا مسن ضمّه وعسناقِه مسا أصفر لسونسيَ إلا مسخافة مسن فراقِه وكتب إلى ناصر الدين ابن النقيب [مرفل الكامل]:

يا من يشنف مسمعي أنبئت أنكِ جِئْتَني ثم انشنيت ولم تُصا

بحديث ويروق لحظي حفظ لعهدي أيَّ حفظ وذاك لسوء حظي

فكتب ابن النقيب الجواب [مرفل الكامل]: يا مُتُحِف الأسماع من

ل فظ تثنی عطفه ل و لا اعتذارك ما خسا

له بكل لفظ غير فط المحمد المح

قلتُ: ليس للحكم والوعظ في هذا المقام دخول ولا مقام.

1870 - «شرف السادة» محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسين بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أبو الحسن العلوي الحسيني المعروف بشرف السادة من أهل بلخ صاحب النظم والنثر. قدم بغداد رسولاً من السلطان ألب رسلان إلى الإمام القائم بأمر الله في سنة ست وخمسين وأربعمائة ومدح القائم، وحدّث عن الفقيه أبي علي الحسن بن أحمد الزاهد، روى عنه أبو غالب الذهلي وأبو سعد الزوزني. من شعره [البسيط]:

يا نظرة جلبت حتفي مفاجأة -حاجِبُه المفديُ كيف رمى ومنه قوله [البسيط]:

ما خلتُ أنّ حمّامي حُمَّ في النظرِ قلبَ المتيَّم عن قوسٍ بلا وَتَرِ

> أَفدي بروحيَ مَن قلبي كوَجْنته أعجبُ بحرقة قلب ما له لهبُ

بالوصف لا الحكم والأحكامُ تفترِقُ ومن تلهُّبِ خدِّ ليس يحترِقُ

وقد أثنى الباخرزي في «الدمية» على هذا شرف السادة ثناءً كثيراً وطوّل ترجمته وقال من جملة وصفه: سيّد السادات وشرفهم، وبحر العلماء ومُغترَفهم، وتاج الأشراف العلوّية المتفرعين من الجرثومة النبويّة، تَنُوس على عالم العلم ذوائبُه، وتقرطس أهداف الآداب صوائبُه، ولم يزل له أمام سرير الملك قدم صدقٍ يُطلِع في سماء الفجر بدرُه، ويوطىء أعناقَ النجوم قدرهُ، وأقل ما يُعَدّ من محصوله، جمعه من ثمار الأدب وأصوله، ووصفه بأنه ينثر

١٤٧٥ \_ «دمية القصر» للباخرزي (١٢٨).

فينفث في عقد السحر، ويحلّق إلى الشعرىَ إذا أسفّ إلى الشعر، فأما الذي وراءه من العلوم الإلهّية التي أجال فيها الأفكار، واقتضّ منها الأبكار، فممّا لا يُحصَر ولا يُحزَر، ولا يُعدّ ولا يُحدّ. وأورد له [مرفل الكامل]:

شَـدً الـنـطاق بـخـصـره يُجنّى اللجين من الحبال وقوله [المتقارب]:

بدا للعيون كبدر الدُجَى فخطً تسسنن فسي ريه وقوله [المتقارب]:

بدا بالعتاب وثنى بصدة وعلم أصداغه الفاتنا وعلم أصداغه الفاتنا فطوراً تعطف كالصولجان وإن ظمئت من طراد النسيم ولما ألتقينا على غفلة وقد نُظمت في أساريره أشار بساحرة للقلوب وما ضرً لو جاد لي بالسلام فقد كنت أرضى بنَيْل القليل وقوله [الخفيف]:

أشبه الخصن إذ تأود قداً وثنى للوداع في حومة البيد ولقد حاول الكلام فحاشى وإذا فاجأ المحبّ جنود اللست أنسى وإن تقادم عهد حين غصن الشباب غض ونجم الوغزالا قد أورث البدر غيظاً ألف الصد والتجنب حتى فسقى عهده العهاد وإن لم

فعدا فريداً في جمالِه في حسالِه

أحيط بخط من الخالية وخط من الشيع الخالية

ومل فأزرى بعقد عقد وقد ومن أود توما في مدودت مسن أود وطوراً تحلق مشل الزرد وردن شنايا له كالبررد وغاب الرقيب وزال الرّصَد وغاب الرقيب وزال الرّصَد لفرط الحياء عقود النّجَد النّجَد وروح من بعض هذا الكمد وربّ غليب شفاه الشمد

وحكى الورد إذ تفتح خدا ن بَناناً يكاد يُعقد عقدا واشِيَيْهِ فأسبل الدمع سَرْدا بين عَبَّى من المدامع جُنْدا عهدَ أحبابِنا بنَجْدِ ونجدا وصلِ سَعدٌ بحسن إسعاد سُعدَى وجهُه الطَلقُ والغزالةَ حِقْدا علم الطيف في الكرى أن يَصُدًا يقضِ حقّاً له ولم يَرْعَ عهدا المجد الباهلي الطبيب محمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي . هو أفضل الدولة أبو المجد بن أبي الحكم من الحكماء المشهورين. كان طبيباً حاذقاً وله يد طولى في الهندسة والنجوم ويعرف الموسيقى ويلعب بالعود ويزمر وله في سائر آلات الطرب يد عمّالة وعمل أرغناً وبالغ في إتقانه وقرأ على والده وغيره الطبّ، وكان في دولة نور الدين الشهيد ولما عمّر البيمارستان بدمشق جعل أمر الطبّ فيه إليه فكان يدور على المرضى فيه ويعتبر أحوالهم وبين يديه المشارفون والخدّام للمرضى وكلّ ما يكتبه للمرضى لا يؤخّر عنهم فإذا فرغ من ذلك طلع القلعة وافتقد مرضى السلطان وغيرهم وعاد إلى البيمارستان وجلس في الإيوان الكبير وجميعه مفروش ويحضر كتب الاشتغال وكان نور الدين قد أوقف عليه جملةً كثيرة من الكتب الطبيّة وكانت في الخرستانين اللذين في صدر الإيوان وكان جماعة الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم تجري مباحث طبّية ويقرأ التلاميذ ولا يزال معهم في مباحث وأشغال ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم يركب بعد ذلك كلّه إلى داره. وتوفي بدمشق سنة . . . (١) وخمسمائة .

18۷۷ - «أبو بكر بن خطاب الغافقي» محمد بن عبيد الله بن هارون بن خطاب. الغافقي المُرسي أبو بكر. أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: المذكور كاتبٌ عالم عالي الهمّة، قدم غرناطة وكتب بها عن ملكها الغالب بالله أبي عبد الله بن الأحمر، ثم رغب عنه وجاوز البحر إلى تلمسان فكان في كنف مالكها أبي يحيى يغمور العبد الوادي المعروف بيَغمُراسَن معظماً مكرَّما إلى أن توفي بها سنة ست وثمانين وستمائة. وأنشدنا الخطيب المُحدّث النحوي محبّ الدين أبوعبد الله محمد بن عمر بن رُشيد السبتي قدم علينا القاهرة حاجًا قال: أنشدنا أبو بكر بن خطاب بتلمسان لنفسه [الرمل]:

رشاً في الخدّ منه روضة طلع الآسُ مع الدورد بها جال ماء الحسن فيها والصِبَى مرّت الموسى على عارضه مجمع البحريّن أمسَى خدّه قلت: ... (٣)

ما جناها دانياً للمهتِصرْ فهوى يغرب صبرُ المصطبِرْ فالتقى الماء على أمرٍ قد قُدِرْ(٢) فكأنّ الآس بالماء عُمرِرِ إذ تلاقى فيه موسى والخَضِرْ

الكوفي، تقدم الدين الكوفي الواعظ» محمد بن عبيد الله. الواعظ الأديب الكوفي، تقدم ذكره (٤) في محمد بن أحمد بن أبي على عبيد الله.

١٤٧٦ \_ "عيون الأنباء" لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٥٥). الماض في الأصل.

<sup>(</sup>٢) اقتباس من سورة [القمر: ١٢]. (٣) يباض في الأصل.

۱٤٧٨ ـ تقدمت ترجمته في «الوافي» (۲/ ۷۰) رقم (٤١٩). (٤) انظر: «الوافي» (٢/ ٧٠).

1879 ـ «القاضي أبو جعفر الهاشمي» محمد بن عبد المتكبّر بن الحسن بن عبد الودود بن عبد المتكبّر بن هارون بن محمد بن عبد الله بن المهتدي بالله. أبو جعفر الهاشمي الخطيب قاضي باب البصرة ببغداد. سمع ابن البزّي وغيره وكان صالحاً ثقة. توفي سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.

18۸٠ - «الخطيب أبو يعلى الهاشمي» محمد بن عبد المتكبّر بن الحسن بن عبد الودود. أخو المذكور أولاً، هو أبو يعلى. كان يتولّى الخطابة بجامع المنصور، سمع شيئاً من الحديث بعد علق سنّه من أبي السعود أحمد بن علي بن المُجلي وحدّث عنه بيسير، سمع منه الشريف أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي ورفيقه صَبيح الحبشي. وتوفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

18۸۱ ـ محمد بن عبد المجيب بن أبي القاسم بن زهير. أبو عبد الله التاجر من أهل الحربيّة. أسمعه والده في صباه من أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي وغيره وحدّث بديار مصر. قال محبّ الدين ابن النجار: ذكر لنا عيسى بن عبد العزيز اللخمي بالإسكندرية أنه قرأ عليه القرآن بالروايات وذكر لنا أنه كان يقول الشعر وله تآليف.

الدين ابن فخر الدين ابن الأقفاصي» محمد بن عبد المجيد بن عبد الله. القاضي سعد الدين ابن فخر الدين ابن صفي الدين ابن الأقفاصي. ولي نظر الخزانة بمصر وتوفي بالقاهرة في ثامن عشرين ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة، ولما توجّه السلطان الملك الناصر محمد إلى الكرك سنة ثمان وسبعمائة توجّه صحبته وأظهر شراً كثيراً وعسفاً.

١٤٧٩ \_ "المشتبه" للذهبي (٤٦٥)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٤/٣٧).

١٤٨٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢٧).

## ابن عبد المحسن

18.۸۳ - «ابن الرفاء والد شيخ الشيوخ شرف الدين» محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف. القاضي الفقيه زين الدين أبو عبد الله الأنصاري الأوسي الكفرطابي الأصل الدمشقي المولد الشافعي المعروف بابن الرفاء وهو والد شيخ الشيوخ شرف الدين عبد العزيز. ولي القضاء والأوقاف بحماة وله شعر حسن، توفي في شهر رمضان سنة ست عشرة وستمائة ببارين. ومن شعره [المتقارب]:

كأنّ السهلال هلال السما حبيب أمات بهجرانه وقال في السواك [الوافر]:

ومصحوب به أمر الرسولُ تنعم في مكانٍ ما لخلقٍ وقال ملغزاً في البيضة [الرمل]: ها أنا السابق أو واضِعتي إن تكن مني فمن أين أنا وقال [السط]:

يا مولعاً بالأماني غير معتبر لا تركنن إلى دار الخرور ولا وسالِم الناس تسلَمْ من مكايدهم كم منحة بدرت ما كنت تأملها ومن شعره [الخفيف]:

لو نفرنا عن السكون إلى الدند دارُ غدر وحسرة وانقطاع أبداً تسستردُ ما وهبَتْ

وقد لاح في قُمُصِ من سواد محتباً ودارَى بلُبس الحداد

له لوني المغيّر والنحولُ سواه إلى تقحمه سبيلُ

خبّروا سابِقنا بالتبدِيّه أو أكن منها فمن أين هِيَه

كيف الإقامة والدنيا على سَفَرِ تسكُنْ إلى وطنٍ فيها ولا وطرِ مسلّماً لقضاء الله والقدرِ ومحنة لم تكن منها على حذر

يا هُدينا إلى سواء الصراطِ وبلاء وقُلعية واشتطاطِ كخليل ابن يونس الخياطِ

معناه أن عبد الله بن محمد بن سالم بن يونس الخيّاط كان له خليل يدعوه لمنادمته فإذا سكر خلع عليه ثوباً فإذا صحا من الغد بعث إليه فاستعاده منه، وكان ابن الخياط هذا منقطعاً إلى الزبيرييّن فقال في ذلك [الطويل]:

كساني قميصاً مرتين إذا انتشى فلي فرحة في سُكره بقميصه فيا لَيْتَ حظّي في سروري ولوعتي

وينزعه عني إذا كان صاحيا وروعاته في الصحو حصّت جناحيا يكون كفافاً لا علي ولا ليا

وقال الشيخ شرف الدين عن والده زين الدين صاحب هذه الترجمة: حفظ والدي القرآن العظيم وعمره تسع سنين وصلّى التراويح بجامع دمشق برواق الحنابلة وتلقّنه من صالح المقرىء، وتأدّب على الشيخ يوسف البُوني ثم على الشيخ العالم الحكيم أبي محمد عبد المنعم بن عمر بن حسّان الغسّاني الأندلسي ثم على شيخنا تاج الدين الكندي، وتفقّه على شرف الدين عبد الله بن أبي عَصرُون ثم على الشيخ ضياء الدين الدولعي، ونظم الشعر وأنشأ الرسائل وعمره عشر سنين وما حوله.

18٨٤ - «ابن الدواليبي المسند» محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن بن عبد الغفار. الشيخ الفاضل الواعظ المعمّر مُسنِد الوقت عفيف الدين أبو عبد الله الأزجي البغدادي الحنبلي الخرّاط والده الدواليبي شيخ الحديث بالمستنصرية. ولد في ربيع الأول سنة ثمان وثلاثين هكذا أملاه وكتب مرّة سنة تسع، وسمع سنة أربع وأربعين من ابن الخيّر إبراهيم وابن العُلّيق وابن قميرة وأخيه يحيى وعبد الملك بن قينا وأحمد بن عمر الباذبيني وعجيبة الباقدرايّة وطائفة وكان خاتمة من سمع منهم، وسمع المسند كلّه بفوتٍ وصحيح مسلم وانتهى إليه علق الإسناد، كان يقول: حفظت اللُمَع في النحو ومختصر الخِرَقي، وحجّ غير مرّة ووعظ بالكلاسة وسمع منه الشيخ شمس الدين بالعُلَى وغيرها. وكان حسن المحاضرة طيّب الأخلاق، أخذ عنه الفرضي وابن الفوطي والبرزالي وصفي الدين بن الخطيب وسراج الدين القزويني وشمس الدين بن خلف (۱) وأخوه منصور وعفيف الدين بن المطري وخلق سواهم. وتوفى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

15.0 ـ «الأنصاري الدمشقي» محمد بن عبد المحسن. أبو عبد الله الأنصاري الدمشقي. قدم بغداد سنة خمس وتسعين وخمسمائة وهو شاب مع قاضي القضاة القاسم بن يحيى الشهرزوري وكان أديباً ولديه علم وفضل وفوض إليه قاضي القضاة عقود الأنكحة وولاة بعض الوقوف. وأورد له محب الدين بن النجار لغزاً في شجرة النارنج [الوافر]:

وقائمة على ساق قويم تجود لنا ببلور فنلهو فتجعلها زمردة لنرضى فتتركنا وتجعله عقيقاً

تُعايِنُ من تصرُّفها عجاباً ونُعرِض عن تناوُلها ونأبى وليس نزيدها إلاّ اجتناباً فيعجبنا ونأخذها اغتصابا

١٤٨٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢٧).

<sup>(</sup>۱) هو محمود بن خليفة بن محمد بن خلف، شمس الدين الدمشقي، توفي سنة ( ٧٦٧هـ). انظر: «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٣٢٣).

ومنه قوله [السبط]:

وكلّما طال عمرُ المرءِ قصر في كالشمس مهما علت في الأفق طالعةً ومنه ما يكتب على المسطرة [الخفيف]: أنا لمما أمرت بالعدل وانقد واستقامت طرائقي وتساوت صرتُ للناس قدوةً في طروس الـ فأستقم وأعتدل تَنَلْ رُتَبَ الفض

أحواله وبدافي فعله الزلل فهكذا في حَضيض الأرض تستفِلُ

تُ ولم يُشْنِنِي الهوي والمراءُ فلها الاعتدال والاستواء علم تقفو آثاري العلماء ل وتعنو لأمرك الفضلاء

قلت: شعر متوسط. وقال محبّ الدين بن النجار: ذكر لي القطيعي أنه خرج من بغداد مع ابن الشهرزوري سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

١٤٨٦ - «الأرمنتي قاضي البهنسا» محمد بن عبد المحسن بن الحسن. شرف الدين الأرمنتي قاضي البهنسا. فقيه نحويّ شاعر كريم لبيب كثير الاحتمال مشكور في ولايته. وعُين لقضاء الاسكندرية وطُلب إلى القاهرة فحضر جمعٌ كبير من أهل البهنسا وأظهروا الألم وسألوا القاضي جلال الدين القزويني أن لا يغيّره فأعفاه ورجع إليهم ثم عُيّن لقُوص فلم يوافق، وبنى مدرسةً بالبهنسا ورباطاً ومسجداً وكان محبَّباً إلى الخلق، قرأ الفقه بالصعيد على خاله سراج الدين يونس بن عبد المجيد الأرمنتي وتأدب به ولازمه وأقام بمصر سنين يشتغل بها مع خاله إلى أن ولمي خالُهُ فسار معه وتزوّج ابنته وكان ينوب عنه حيث كان. وتوفي سنة ثلاثين وسبعمائة ومولده سنة اثنتين وسبعين بأرمنت تقديراً ولم يعقب. قال كمال الدين جعفر الأدفوي: أنشدني من شعره كثيراً ومنه [الخفيف]:

> جُزْ بسفح العقيق وانشَقْ خزامهُ وإذا ما شهدت أعلام نجد صِفْ لجيرانها الكرام بيوتاً وتبرقيق لبهيم وشبأجهم وصبالأ عبدكم بعدكم على الودباق يا كرام النصاب إنّا نراكم

قال: وأنشدني لنفسه يجمع العبادلة [البسيط]: إنَّ السعبادلة الأحسار أربعـةٌ

وفوادي سَلْ عنه إن رُمتَ رامَهُ وزَرُودٍ وحساجسر وتسهسامسه حالة الصب بعدهم وغرامة وقل الهجرُ والصدود على مَهْ لم يخير طول البعاد ذمامة حيث كنتم بكل حي كرامة

مناهج العلم في الإسلام للناس

١٤٨٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٢٧).

ابن الزبير وابن العاص وابن أبي وقد يُضاف ابن مسعود لهم بدلاً

لمّا غدا الأكيد عهدي ناقضاً

فارقتُه وخلعتُ من يده يدي

عن ابن عمرو لوَهم أو لإلباس

حفص الخليفة والحبر ابن عباسِ

وقال: حكى لي أن بعض عدول البهنسا حكى له أن امرأة حضرت مع زوجها إلينا لنوقع بينهما الطلاق فرأيناه لا يشتهي ذلك فكلمناها فلم تقبل فأوقعناه فالتفتث إلينا وأنشدت [الكامل]:

وأراد ثوبَ الوصل أن يستمزقا وتلوتُ لي وله: «وإن يتفرّقا»(١)

0 0 0

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى في سورة [النساء: ١٣٠].

## ابن عبد الملك

١٤٨٧ - «الأموي متولى مصر» محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم. الأموي. ولى الديار المصرية لأخيه هشام بن عبد الملك وكان فيه دينٌ، ظفر به عبد الله بن علي يوم نهر أبى فُطرُس (١) فذبحه صبراً في سنة أربعين ومائة أو ما دونها.

١٤٨٨ - «الوزير ابن الزيات» محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة. الوزير أبو جعفر بن الزيّات. كان أبوه زيّاتاً فنشأ هو وقرأ الأدب وقال الشعر البديع وتوصَّل بالكتابة إلى أن وزر للمعتصم والواثق، وسببُ وزارته أنه ورد على المعتصم كتابُ بعض العمّال وفيه ذكر الكلأ فقرأه الوزير أحمد بن عمّار بن شاذي وزير المعتصم عليه فقال له: ما الكلأ؟ فقال: لا أعلم، فقال المعتصم: خليفة أمّي ووزير عامّي ٱنظروا من في الباب، فوجدوا ابن الزيات فأدخلوه إليه فقال له: ما الكلاً؟ فقال: العشب على الإطلاق فإن كان رطباً فهو الخلا فإذا يبس فهو الحشيش، وشرع في تقسيم أنواع النبات فعلم المعتصمُ فضله فاستوزره وحكَّمه وبسط يده وأمر أن لا يمرّ بأحد إلا يقوم له، فكان القاضي أحمد بن أبي دؤاد يرصد له غلاماً إذا رآه مقبلاً أعلمه فيقوم ويصلَّى حتى يعبره ابن الزيات فقال ابن الزيات [الكامل]:

صلَّى الضَّحَى لمَّا استفاد عداوتي وأراه ينسك بعدها ويصومُ

لا تعدمن عداوة مسمومة تركتك تقعد تارة وتقوم

فبلغ ذلك القاضي ابن أبي دؤاد فقال [السريع]:

أحسَنُ من تسعين بيتاً هِجا جمعُك معناهن في بيتِ تخسل عنهم وَضَرَ الزيتِ

ما أحوجَ الدنيا إلى مطرة

وكان ابن الزيات قد اتخذ تتوراً من حديد وفيه مسامير أطرافُها المحدَّدة إلى داخل التنور وهي قائمة مثل رؤوس المسال يعذّب فيه المصادرين وأرباب الدواوين المطلوبين بالأموال، فكيفما انقلب أحدهم أو تحرّك من حرارة الضرب دخلت تلك المسالّ في جسمه فيجد لذلك ألماً عظيماً وكان إذا قال أحدهم: أيَّها الوزير ٱرحمني، فيقول: الرحمة خَوَرٌ في الطبيعة، فلما اعتقله المتوكل أدخله ذلك التنور وقيَّده بخمسة عشر رطلاً من الحديد فقال: يا أمير المؤمنين ارحمني، فقال: الرحمة خور في الطبيعة، فطلب دواةً وقرطاساً فأخذ ذلك وكتب [البسيط]:

١٤٨٧ ـ "معجم البلدان" لياقوت (١٤/٠٤ ـ ٤١١)، و"الكامل" لابن الأثير (٣/ ٤٩٩).

نهر أبي فطرس: موضع قرب الرملة من أرض فلسطين. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/١١٤). (1)

۱٤۸۸ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٧٠).

هي السبيل فمن يوم إلى يوم لا تجزعن رويداً إنها دُوَلً

كأنه ما تُريك العينُ في النومِ دنيا تنقّلُ من قوم إلى قومِ

وسيّرها إلى المتوكل فاشتغل عنها ولم يقف عليها إلاّ في الغد فلما قرأها أمر بإخراجه فجاؤا إليه فوجدوه ميتاً سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وكانت إقامته في التنور أربعين يوماً ووُجد قد كتب بالفحم على جانب التنور [مجزوء الكامل]:

مـــن لـــه عــهـــد بــنــوم رحــــم الله رحـــيــمــاً ســهــرت عــيـنــي ونــامــت وقال في التنور [الرمل]:

سَل ديار الحيّ مَن غيّرها وهل الدنيا إذا ما أقبلت إنما الدنيا كظلّ زائلٍ

يُرشِد الصب إلىك دَلَّ عيني عليه عين من هنت لديه

ومحاها وعف منظرها صيرت معروفها منكرها

ولما توفي المعتصم تولّى الأمرَ الواثقُ وكان قد حلف إن صار الأمر إليه لينكبن ابن الزيات فلما كتب الكتّابُ ما يتعلق بالبيعة لم يُرضوه وكتب ابنُ الزيات فأرضاه فكفر عن يمينه وقال: المال عن اليمين فديةٌ وعوضٌ وليس عن ابن الزيات عوض، فأقرّه على الوزارة وكان في نفس المتوكل منه شيء كثير فلما ولي الخلافة خشي أن ينكبه عاجلاً فيستر أمواله فتفوته فأقرّه على الوزارة وجعل ابن أبي دؤاد يغريه ويحتّه على القبض عليه فأمسكه وأودعه التنور كما تقدّم فلم يجد من ضياعه وأملاكه وذخائره إلا ما قيمته مائة ألف دينار فندم على ذلك وقال لابن أبي دؤاد: أطمعتني في الباطل وحملتني على شخص لم أجد عنه عوضاً. وكان ابن الزيات من أئمة الأدب المتبحرين الذين دققوا النظر فيه، وشعره جيّد كثير وله ديوان رسائل. ومدحه البحتري بقصيدته الدالية التي منها [الخفيف]:

وأرى الخلق مُجمعين على فض لك ما بين سيّد ومَسُودِ عرف العالمون فضلك بالعد لم وقال الجهّال بالتقليدِ ولأبي تمام الطائي فيه مقطّعات كثيرة يعبث به فيها منها [المنسرح]:

قالت فأين السراة قلت لها لا تسألي عنهم فقد ماتوا قالت ولِمْ كان ذاك قلت لها هذا وزير الإمام زيات وكان ابن الزيات يقول بخلق القرآن.

١٤٨٩ \_ «الغزال» محمد بن عبد الملك بن زنجويه. الحافظ أبو بكر البغدادي الغزال

١٤٨٩ ـ «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١٦)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٣٠)، و«تاريخ بغداد» =

صاحب الإمام أحمد وجاره. روى عنه الأربعة وإبراهيم الحربي ووثّقه النسائي وغيره. وتوفي سنة ثمان وخمسين ومائتين.

• **١٤٩٠ ــ «الدقيقي» محمد بن عبد الملك الدقيقي**. روى عنه أبو داود وابن ماجه وثّقه الدارقطني. توفي سنة ست وستين ومائتين.

1891 - «راوية بني أسد» محمد بن عبد الملك الفقعسي. أعرابي فصيح أدرك المنصورَ ومن بعده مَنْ الخلفاء إلى المأمون. وهو الذي يقول فيه [الوافر]:

أمير المؤمنين عفوت حتى كأنّ الناس ليس لهم ذنوبُ وقال فيه أيضاً [السبط]:

إنّي وجدتُك في جرثومةٍ فرعتْ مرعَى قُريشٍ إذا ما واصِفٌ وَصَفا وأنت في هاشم في سرّ نبعتِها بحيث حلّت وسيطاً لم تكن طَرَفا وله من الكتب المصنّفة «كتاب مآثر بني أسد وأشعارها».

1897 - «ابن صالح الهاشمي» محمد بن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الممطلب. شاعر مشهور أديب كان ينزل أرض قنسرين (١) وله مع المأمون خبر، بقي إلى أيام المتوكل وجرت بينه وبين أبي تمام الطائي والبحتري مخاطبات، وهو القائل يردّ على أبى الأصبغ [السريع].

أنا ابسنُ آل الله في هاشم حيث نَمَى خيرٌ وإحسانُ من نبعة منها نبيُّ الهُدَى مُورقة والفرعُ فَيْنانُ بحيث خلفي الريح محشورة والثَقَالان الإنس والحانُ أئسمة زُهرٌ نجوم الدُجَى بيضٌ على الأيام غُرانُ

١٤٩٢ ـ "معجم الشعراء" للمرزباني (٤٢٤).

<sup>=</sup> للخطيب البغدادي (٢/ ٣٤٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣١٥)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٨٦/٢).

١٤٩٠ - «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١٣/١٨ - ١٩)، و«الثقات» لابن حبان (١٣١٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٤٦/٢)، و«العبر» للذهبي (٣٤/٣٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٦٣٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٨٦٨).

<sup>(</sup>۱) قنسرين: بلد بالقرب من حلب على مسافة عشرين كيلو متراً تقريباً عمّرها الرومان وما تزال الآثار الرومانية شاهدة على حضارة هذا البلد إلى الآن، فتحها أبو عبيدة بن الجراح ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنهما، وفي جبلها مشهد اختلف فيمن يكون صاحبه فقيل النبي صالح، والصحيح أنَّ النبي صالح مدفون بشبوة، في اليمن، وقيل بمكة. وهذا المشهد يُزار الآن «ويرتاده العوام بطريقة جاهلية من أجل التبرك وطلب الشفاء وغير ذلك وبين قلعة قنسرين والمدينة قرية صغيرة تدعى العيس»، انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٤/٣٨ \_ 97).

وقال وهو تشبيه شيئين بشيئين [الطويل]: ترى الهام فيها والسيوف كأنها وقال يصف القلم [الطويل]:

وأبيض طاوي الكشح أخرس ناطق إذا استمطرته الكف جاد سحابه كأن اللآلي والزبرجد نظمه كأنّ عليه من دُجَى الليل حلّةً إذا ما امتطَى غُرَّ القوافي رأيتَها

له ذَمَلانٌ في بطون المهارق بلا صوت إرعاد ولا ضوء بارق ونَور الأقاحي في بطون الحدائق إذا ما استهلت مُزنةٌ بالصواعق

مجلَّلة تمضى أمام السوابق

فراخ القطا صُبّت عليها الأَجادِلَ

١٤٩٣ \_ «الكلثومي» محمد بن عبد الملك. الكلثومي أبو عبد الله، كان متفنّناً علاّمةً في اللغة وعلم الإعراب والنجوم والحساب ومعرفة الأيام والأنساب، دخل خوارزم حين زال ملك الطاهرية وانقضت دولتهم. ومن شعره [الطويل]:

> تقول سُعادٌ ما يغرّد طائرٌ أجارتنا إنا غريبان هاهنا أجارتنا إنّ الخريب وإن غدت أجارتنا من يغترب يلقَ للأذى يحتن إلى أوطانه وفؤاده سقى الله طيفاً بالعراق فإنه أحن إليه من خراسان نازعاً وإنّ حنيناً من خوارزمَ ضلّةً

على فَنَنِ إلا وأنتَ كئيبُ وكل غريب للغريب نسيب عليه غوادي الصالحاتِ غريبُ نوائب تُقذي عينه ويشيب له بين أحناء الضلوع وجيب إلى وإن فارقتُه لحبيبُ وهيهات لو أنّ المنزار قريبُ إلى منتهى أرض العراق عجيب

١٤٩٤ \_ «ابن أيمن الحافظ المالكي» محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج. أبو عبد الله القرطبي. كان فقيها مفتياً مشاوراً مالكيّاً حافظاً ثقة، صنّف كتاباً على سنن أبي داود كما فعل ابن أصبغ. وتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة.

١٤٩٥ - «القيسي المغربي» محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي. من أهل

١٤٩٣ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/ ٢٢٥)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١٦٣/).

١٤٩٤ ـ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٣/ ٥٢ ـ ٥٣)، و"تاريخ العلماء والرواة" لابن الفرضي (٢/ ٥٣)، و"جذوة المقتبس» للحميدي (٦٣)، و«بغية الملتمس» للضبي (٩١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٩٧)، و«الديباج» لابن فرحون (٣٢٠)، و«نفح الطيب» للمقري (٧/ ٣٠٧ ـ ٣٠٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٢٧ ـ ٣٢٨)، و (إيضاح المكنون) للبغدادي (٢/ ٢٩)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٣٥).

١٤٩٥ ـ «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٦٢)، و«الأعلام» للزركلي (١٢٨/١٧).

بَرشانة (١) من المريّة. كان طبيباً أديباً كتب لوالى غرناطة في وقت، وتوفي بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وحضر السلطان جنازته. وشعره في غاية الجودة وهو القائل [الوافر]:

> أتذكرُ إذ مسحتَ بفيكَ عيني ذكرت بأنّ ريقك ماء ورد

ومن نظمه من قصيدة [الطويل]:

جلتْ عن ثناياها فأومَضَ بارقٌ وساعدني جفنُ الغمام على البكا ونظمت سمطئ ثغرها ووشاحها

وقد حلّ البكي فيها عقوده فقابلت الحرارة بالبروده

فأضواء ما شَقّ الدجنة منهما فلم أدر وجداً أينا كان أسجما فأبصرتُ درّ الشغر أجلَى وأنظما

١٤٩٦ - «الهمذاني الفرضي المؤرخ» محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد. أبو الحسن الهمذاني الفرضي ابن الشيخ أبي الفضل. جمع تاريخاً في الملوك والدول، توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة، وسمع أبا الحسين أحمد بن محمد بن النقُور والنقيب أبا الفوارس طرّاداً الزينبي وغيرهما، وروى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «معجم شيوخه»، وكان فاضلاً حسن المعرفة بالتواريخ وأخبار الدول والملوك والحوادث. قال ابن النجار: وبه خُتم هذا الفنّ. وله مصنّفات ملاح منها «الذيل على تاريخ الطبري» وذيل آخر على تاريخ الوزير أبي شجاع التالي لكتاب «تجارب الأمم» لابن مسكويه و«كتاب عنوان السير» و«أخبار الوزراء» عمله ذيلاً على كتاب ابن الصابي و «كتاب طبقات الفقهاء» «أخبار دولة السلطان محمد ومحمود» «أمراء الحجّ» من زمن النبي ﷺ إلى أيامه وله كتاب في «الشؤم». قال: كان أبي إذا أراد أن يؤدّبني يأخذ العصا بيده ويقول نويتُ أن أضرب ابني تأديباً كما أمرنى وإلى أن تتمّ له النية أهربُ منه، وكان والده رجلاً صالحاً ورعاً دُعي إلى القضاء مراراً فلم يفعل.

١٤٩٧ ـ «القاضي ابن العديم بسعادتك» محمد بن عبد الملك بن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زُهير بن أبي جرادة. أبو المكارم العُقيلي الحلبي المعروف بابن العديم من بيت العلم والقضاء والحشمة. كان كاتباً شاعراً فاضلاً. قال الكندي: كان يسمع معنا فورد دمشق ودعاه ابن القلانسي وكنتُ حاضراً وكان لا يسأله عن شيء فيخبره عنه إلاّ قال: بسعادتك، إلى أن قال: ما فعل فلان؟ قال: مات بسعادتك، أو قال: ما فعلت الدار الفلانية؟ قال: خربت بسعادتك، فلقّبناه القاضى بسعادتك. توفى سنة خمس وستين وخمسمائة. ومن شعره [البسيط]:

لئن تناءًيْتُمُ عنّي ولم يَركم شخصي فأنتم بقلبي بعدُ سكّانُ

بَرْشَانة: من قرى إشبيلية بالأندلس. انظر: «معجم البلدان» (١/ ٣٠٤).

١٤٩٦ ـ "الكامل» لابن الأثير (٢٣١/١٠)، و"طبقات الشافعية» للسبكي (٨٠/٤ ـ ٨١) ط. القاهرة (١٣٢٤ هـ)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٩٨/١٢)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٠ ـ ١٧٢٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٨٥).

لم أَخْلُ منكم ولم أسعَدْ بقربكمُ ومنه قوله [الطويل]:

لئن بُعدت أجسامُنا عن ديارنا وليس بقاء المرء في دار غُربةِ قلت: شعر متوسط.

فهل سمعتم بوصلٍ فيه هجرانً

فإنّ بها الأرواح في عيشة رَغدِ مُضِرّاً إذا ما كان في طلب المجدِ

1٤٩٨ - «ابن المقدّم» محمد بن عبد الملك بن المقدم. الأمير شمس الدين من كبار أمراء الدولتين نور الدين وصلاح الدين. وهو الذي سلّم سنجار إلى نور الدين وسكن دمشق ولما توفي نور الدين كان أحد من قام بسلطنة ولده ثم إن صلاح الدين أعطاه بعلبك ثم عصا عليه فجاء إليه وحاصره ثم أعطاه بعض القلاع عوضاً عنها ثم استنابه على دمشق، وكان بطلاً شجاعاً حضر وقعة حطّين وعكّا والقُدس والسواحل، وتوجّه إلى الحجّ فلما بلغ عرفات ضرب الكوسات ورفع عَلَم صلاح الدين وكان أمير الركب العراقي طاشتكين فأنكر ذلك عليه واقتتلوا فجاءه سهم في عينه فخر صويعاً فحمله طاشتكين وخيط جراحه فتوفي من الغد بمنى سنة أربع وثمانين وخمسمائة (١) ولما بلغ السلطان بكى وتأسف. وله دار كبيرة بدمشق إلى جانب المدرسة المقدّمية ثم صارت لصاحب حماة ثم صارت لقرائيس بدمشق.

1899 - «ابن زُهر الطبيب» محمد بن عبد الملك بن زهر بن عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهر. أبو بكر الإيادي الإشبيلي. أخذ علم الطبّ عن جدّه أبي العلاء وعن أبيه وانفرد بالإمامة في الطب في زمانه مع الحظّ الوافر من اللغة والأدب والشعر والحظوة عند الملوك، وكان سمحاً جواداً ممدَّحاً وهاتان أعجوبتان مغربيّ طبيب كريم وكان جواداً نفّاعاً بمالة وجاهه، أخذ عنه الأستاذ أبو علي الشلوبين وأبو الخطاب ابن دحية، وكان يحفظ «صحيح البخاري» متناً وإسناداً ويحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث اللغة، وكان يجرّ قوساً سبعة وثلاثين رطلاً. وتوفي بمراكش وقد قارب السبعين، سنة خمس وتسعين وخمسمائة. قال ابن دحية: كان يحفظ شعر ذي الرمة وهو ثلث سبع وخمسمائة انتهى. ومن شعره يتشوّق ولداً صغيراً [المتقارب]:

ولي واحدٌ مثل فرخ القطا صغيرٌ تخلّف قلبي لدَيْه تسسوَّقَنني وتسسوَقتُه فيبكي عليّ وأبكي عليه نأت عنه داري فيا وحشتا لذاك القُديد وذاك الوُجيه

۱٤٩٨ \_ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٠٥).

صوابه: سنة ( ۵۸۳هـ).

١٤٩٩ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٢١٦)، و«عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٦٦)، و«المطرب» لابن دحية (٣٠ ـ ٢٠٣)، و«نفح الطيب» للمقري (١/ ٥٢٥)، و«الأعلام» للزركلي (١/ ٢٠٧).

وقد تعب الشوق ما بيننا

أوصى أن يُكتَب على قبره [المتقارب]: تامًا بحقك يا واقفا

ترابُ البضريح عبلي وَجُنتي

أداوى الأنسام حسذار السحسمسام

فمنه إلى ومنتى إلىه

ولاجظ مكانأ دُفعنا إليه كأني لم أمش يوماً عليه

وها أنا قد صِرتُ رهناً لديه وقال في كتاب "حيلة البُرء" لجالينوس [الخفيف]:

حِيلة البُرء صُنفت لعليل يترجّى الحياة أو لعليلَه فإذا جاءت المنية قالت حيلة البرء: ليس في البرء حيلة

ولابن زهر من موشّحات المغاربة جملة ومن موشحات ابن زهر قوله [الرمل]:

أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع ونديسم هممت فسي غُرتب وشربت الراح من راحت كلّما أستيقظ من سكرته

جَــذَبَ الــزقّ إلــيــه واتّــكــا وسقاني أربعاً في أربع غصن بان مال من حيث أستوى بات مَن يهواه من فرط الجوي خافِقَ الأحشاءِ موهونَ القُوَى

كلَّما فكُّر في البين بكَى ماله يبكي لِمَا لم يقع ليس لي صبر ولالي جَـلَـدُ يا لقومى عندلوا واجتهدوا أنكروا شكواي مما أجد

مثل حالي حقُّه أن يُشتكى كمد السيأس وذلّ الطمع يا لعيني عَشِيَتْ بالنظر أنكرت بعدك ضوء القمر وإذا ما شئت فأسمع خبسرى

شَقِيَتْ عينايَ من طول البكا وبكي بعضي على بعضي معي ومنها قوله أيضاً [مشتق من الطويل]:

> شمس قارنت بدرًا راحٌ ونسديسم أَدِرْ أكــــؤسَ الـــخـــمــــرِ

إنّ الــــروض ذو نـــشــر وقد درّع السنهرا هبوبُ السسيم وسيتت عين الأفيق س\_\_\_\_وفاً مصن السبوق وقد أضحك الزهرا بكاء الخيروم تــحــ جُــم فــاســتــولَـــى أمـــا إنـــولا دمع يفضح السِرًا لكنتُ كَتُومْ أنّــــى لــــى كــــتـــمــانُ ودم\_\_\_ع\_\_\_يَ ط\_\_\_وفـــانُ فمَن أبصر الجمرًا فسى لسجّ يَسعُسومُ إذا لامــــــى فــــــه مَـــن رأى تـــجـــــن لعل لها عُذرًا وأنت تسلوم

وحُكي لي أن «القانون» الذي لابن سينا الرئيس لما دخل الغرب أخذه أبو العلاء زهر جد ابن زهر هذا \_ وسيأتي ذكره في حرف الزاي \_ ووقف عليه فلم يرض به وكان يكتب الوصفات في هوامش الكتاب المذكور ويكتب فيها مثل الجُزاز على عادة الأطبّاء وهذا إفراط في التعصب والحسد وإلا فما كان ابن زهر ممن يجهل القانون [الوافر]:

وهَبْني قلتُ هذا الصبح ليلٌ أيعمَى العالمون عن الضياء

• ١٥٠٠ ـ «الواعظ الحنبلي» محمد بن عبد الملك بن اسماعيل بن عبد الملك بن علي. أبو عبد الله الواعظ الحنبلي الأصبهاني. كان له قبول كثير عند أهل بلده، سمع الحديث من أبي القاسم اسماعيل بن علي الحمامي وأبي عبد الله الحسن بن العباس الرستمي وجماعة، وقدم بغداد حاجًا في شبابه

۱۵۰۰ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل (أبي العباس) تحريف، والصواب ما أثبتناه كما في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠/ ٣٣١ ـ=

وسمع بها من الشريف أبي جعفر (١) أحمد بن محمد بن عبد العزيز العباسي وأبي المظفّر هبة الله بن أحمد الشبلي وغيرهما ثم قدمها ثانياً وأملى بجامع القصر عشر مجالس. قال ابن النجار: كتبناها عنه وكان شيخاً فاضلاً صدوقاً متديّناً. توفى بأصبهان سنة خمس وتسعين وخمسمائة.

۱۰۰۱ ـ «كمال الدين بن درباس» محمد بن عبد الملك بن عيسى بن دِرْباس. القاضي كمال الدين أبو حامد ابن قاضي القضاة صدر الدين الماراني المصري الشافعي الضرير العدل أجاز له السلفي وروى عنه الدواداري وابن الظاهري وغيرهما ودرّس بالمدرسة السيفية مدّة وأفتى وأشغل وقال الشعر وجالس الملوك. وتوفي سنة تسع وخمسين وستمائة. ومن شعره . . . . (۲).

الزاهد. قدم بغداد في صباه واستوطنها إلى أن مات، وكان منقطعاً إلى الزهد والعبادة والتجرّد عن الزاهد. قدم بغداد في صباه واستوطنها إلى أن مات، وكان منقطعاً إلى الزهد والعبادة والتجرّد عن الدنيا، دعا الخلق إلى الله تعالى وكان يتكلم على الناس كلّ جمعة بعد الصلاة بجامع القصر يجلس على آجرّتين ويقوم قائماً إذا حمي في الكلام وسئل أن يُعمَل له كرسيّ خشب فأبى، وكان يحفظ كتاب "نهج البلاغة" ويغيّر عبارته، وكان الكبار يحضرون مجلسه والأعيان والفضلاء، وكان يتكلم على لسان أهل الحقيقة بلسان عذب وكلام لطيف وعبارة رشقة ومنطق بليغ فانتفع الناس به وأناب إلى الله تعالى جماعة ببركته وطهارة أنفاسه وصفاء باطنه وظاهره، وقد دوّن كلامه وجمعه وبوّبه ورتبه أبو المعالي الكتبي في كتاب مفرد وكتب الناسُ عنه من كلامه وشعره وشعر غيره. وأورد له محبّ الدين ابن النجار [الخفيف]:

انت قِدْ جوه سرية الإنسانِ خِلْ عنك الأسماء واطرح الأل وأورد له أيضاً [السبط]:

من عاش عاين من أيامه عجبا بينا ترى المرء رأساً في تصرُّفه فلا تكن آمناً منه مَواهبه إذا تأمّلتَه تلقَى خلائقه

والذي فيه من فنون المعاني قاب وأنظر إلى المعاني الحسانِ

إنّ الزمان كذا يُبدي لنا العجبا حتى يعود على أعقابه ذَنبا فإنه سالبٌ ما كان قد وهبا مريرة بعد ما ألفيتها ضَربا

قلت: شعر فوق المنحطّ ودون المتوسط. وذكره العمادالكاتب في «الخريدة» وقال: أنشدني لنفسه البيتين الأوليين وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة. وأورد العماد الكاتب في «الخريدة» قطعة وافية من كلامه.

١٥٠٣ ـ «شرف الدين الأرزوني» محمد بن عبد الملك بن عمر. الشيخ الإمام الزاهد القدوة

<sup>=</sup> ٣٣٢)، و«العبر» للذهبي (٤/ ١٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

شرف الدين الأرزُوني. شيخ مشهور بالصلاح تام الشكل أسمر مهيب جليل قليل الشيب مليح العمّة والبزّة صاحب سمت وهدى ووقار، صحب الكبار وتعبّد وانقطع سنة ست وتسعين وستمائة.

١٥٠٤ \_ «الباقلاني المؤدب» محمد بن عبد الملك بن محمد بن حماد الأستاني. أبو بكر المؤدب المعروف بالباقلاني من أهل الأستان قرية من بلد الخالص. انتقل عنها إلى بغداد وسكن بباب الأزج يعلم الصبيان وكان له شعر، روى عنه أبو المعمّر الأنصاري ومنوجهر بن محمد الكاتب وأبو نصر الرسولي وغيرهم. ومن شعره [الكامل]:

> قُل للمليحة في الخمار المُذهَبِ وجمعتُ بين المذهبين فلم يكن نور الخمار ونور وجهك نُزهةٌ وإذا بدت عين لتسرق نظرة ومنه [الطويل]:

تباعَدَ عنا مَن نُحبَ دنوَّهُ فيا ليته إذ شطّ عنا مزاره قلت: شعر في الرتبة الأولى من الجودة.

ذهب الزمانُ وحبكم لم يذهب للحُسن في ذهبَيْهما من مَذهب عجباً لخدّك كيف لم يتلهب قال الجمال لها أذهبي لا تذهبي

وقاطعَنَا من بعد طيب وصال تعاهدنا منه بطيف خيال

١٥٠٥ ـ «التاريخي النحوي» محمد بن عبد الملك. السراج التاريخي، لُقّب بذلك لاعتنائه بالتواريخ كنيته أبو بكر. حدّث عن الحسن بن محمد الزعفراني وأحمد بن منصور الرمادي وأبي بكر بن أبي خيثمة وأبي العيناء والمبرّد وثعلب وأمثالهم، وكان أديباً فاضلاً متقناً حسن الأخبار مليح الروايات، وألَّف تاريخاً لأبي الحسين محمد بن عبد الرحمن الروذباري صاحب الفضل بن جعفر بن حِنزابة وكان ولي كتابة مصر من قبله، وحدّث عنه التنوخي في «نشواره»، وله «كتاب تاريخ النحويين، وذكر فيه لنفسه شعراً ومن شعره [الكامل]:

وإذا العَريب تفرعت أصنافه وتفرقت فكأنه بَدويُ وإذا علوم النحو قيست فهو مَن جُمعاله الكوفي والبصريُّ

قلت: شعر ساقط غثّ.

١٥٠٦ ـ «أبو بكر الشنتريني» محمد بن عبد الملك الشنتريني. المغربي أبو بكر النحوي. هو شيخ ابن برّي النحوي المصري حفظ عليه «الإيضاح» للفارسي وقرأ عليه كتاب سيبويه، وللشنتريني «كتاب تلقيح الألباب في عوامل الإعراب» وله كتاب في العروض جيّد.

١٥٠٥ \_ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣٤٨/٢).

١٥٠٦ \_ "تكملة الصلة" لابن الأبّار (١٩١)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/٦٣)، و"نفح الطيب" للمقري (٧/٣١٠\_ ٣١٢)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٨٠ ـ ١٤٣٨)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٢٨).

ناصر الدين ابن الملك السعيد ابن السلطان الملك الصالح ابن العادل الأيوبي سبط السلطان الملك الكامل وابن خالة صاحب حماة. وُلد سنة ثلاث وخمسين الكامل وابن خالة صاحب الشام الناصر يوسف وابن خالة صاحب حماة. وُلد سنة ثلاث وخمسين وحدّث عن ابن عبد الدائم وكان ذكياً خبيراً بالأمور فيه انبساط كثير ولطف وافر وله النوادر في التنديب الحلو الداخل وهي مشهورة بين أهل دمشق، نادم الأفرم نائب دمشق، توجّه معه مرّة إلى الصعيد (۱) فلما ضرب الحلقة وفرغ منها أحضر الأمراء ما صادوه على العادة في ذلك فقال له الأفرم: وأنت يا ملك ما رميت شيئاً؟ قال: نعم الكفّ الذي كان معلن في الحياصة، وقيل له يوماً: إن هلال شهر رمضان ثبت البارحة، فقال: من رآه؟ قالوا له: فلان، وهو من عدول دمشق يعرف بالميت فقال: هذا ميت وفُضُولي ويخلط شعبان في رمضان، وحضر عند الصاحب شمس يعرف بالميت فقال: يا مهتار الحلوى اشتغل هو بالحديث مع الصاحب وأكل الحاضرون الحلوى وحضر بعد ذلك البابا بالفُوطة والماورد ورش على يده فأخذه ومسح به عينيه وقال: يا مهتار الحلوى رأيتُها بعيني وأمّا يدي فما مستها، فضحك الصاحب وأحضر له حلوى تخصّه، وكان من الحلوى رأيتُها بعيني وأمّا يدي فما مستها، فضحك الصاحب وأحضر له حلوى تخصّه، وكان من كبار أمراء دمشق أوصى عند ما توفي أن يُدفن عند أبيه بتربة الكامل فما مُكن ودُفن بتربة جدّتهم أم الصالح، وله أولاد أمراء لم يزل هو وهم في ديون ضخمة من كرمهم وتبذيرهم. وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وسبعمائة.

<sup>(</sup>١) لعلَّ الصواب: "الصيد".

### ابن عبد المنعم

١٥٠٨ ـ «ابن شقير بن حواري» محمد بن عبد المنعم بن نصر الله بن جعفر بن أحمد بن حواري. الشيخ تاج الدين أبو المكارم التنوخي المعريّ الأصل الدمشقى الحنفي ويعرف بابن شُقير الأديب الشاعر. ولد سنة ست وستمائة، روى الأربعين التي لهبة الرحمن القُشيري عن أبي الفتوح البكري وهو أخو المحدّث الأديب نصر الله سمع الدمياطي منهما وهو من شعراء الملك الناصر وله فيه مدائح جمّة وكان يحبّه ويقدّمه على غيره من الشعراء. من شعره [البسيط]:

> ما ضرّ قاضي الهوى العذري حين وَلِي وماعليه وقد صرنا رعيته يا حاكم الحب لا تحكم بسَفْكِ دمي ويا غريم الأسى الخصم الألد هوى أخذت قلبئ رهنأ يوم كاظمة ورُمتَ منّى كفيلاً بالأسى عبثاً وقد قضي حاكم التبريح مجتهدأ لذا قذفتُ شهود الدمع فيك عسى لا تَسْطُونً بعسال القوام على هذدتني بالقِلَى حسبي الجوي وكَفي

توفي تاج الدين سنة تسع وستين وستمائة. ومن شعر تاج الدين بن شقير [البسيط]: أمّا الوفاء فشيء ليس يتفق أَغْراك طرفي بما أَغراك من فِتَن وقد تشاركتما في فتح باب هوي سَعَيْتما في دمي بغياً فنالكما حتّام لا ترعوي يا قلبُ ذُبْ كمداً تُبيت صباً كئيباً نهبَ جند هوي طورأ بنجد وأحيانا بكاظمة

ولو كان في حكمه يقضى على ولى لو أنه مُغمِد عنّا ظُبَى المُقَل إلا بفتوى فتور الأعين السُجُل رفقاً على فجسمي في هواك بَلِي على بقايا دعاو للهوى قِبَلى وأنت تعلم أنني بالخرام مليي على بالوجد حتى ينقضى أجلى أنّ الوصال بجَرْح الجفن يثبت لي ضعفى فما آفتي إلا من الأسل أنا الغريق فما خوفي من البَلَل

من بعد ما خُنتَ يا قلبي بمن أَثِقُ حتى سَبَتْكَ القدود الهيفُ والحَدَقُ سُدّت على سلوتي من دونه الطُرُقُ لفَرْط بغيكما التبريخ والأرَّقُ فحسبك المزعجان الشوق والقلق لا قاتلي بك طولَ الدهر تعتلِقُ وتارة لك تبدو بالجمعي عُلَقُ

١٥٠٨ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٨٦) ط. القاهرة (١٩٥١).

وكل يسوم تعنيني إلى أملٍ أبكي لكي تنطفي من أدمعي حُرقي وكنتُ أشكو ولي صبرٌ ولي رَمَقٌ ومنه أيضاً [الدوبيت]:

أَقسمتُ برشق المُقلة النبالة ما أَلبسني حلّة سُقمٍ وَضَنى ومنه [الخفيف]:

وغزال سَبَسى فوادي منه ريقه والشغر السلافة والشغر حل صدغيه ثم قال لي أفرق ومنه [الكامل]:

واحبيرة القمرين منه إذا بدا كتب الجمال ويا له من كاتب

من دونه المرهفاتُ البيضُ تُمْتَشَقُ وكلّما فاض دمعي زادت الحرقُ فكيف حالي ولا صبرٌ ولا رمقٌ

قلبي وبلين القامة العسالة يا هند سوى جفونك الغزّالة

نساظر راشق وقد لله رشيق غير مسياب وخده السراووق بين هاذين قلت فرق دقيق

وإذا أنشنى يا خَجْلة الأغصانِ سطرين في خدّيه بالريحانِ

وكان تاج الدين يلقّب بالهُدهُد فأعطاه الملك الناصر ضيعةً على نهر نُورا فحسده جماعة وسعوا على إخراجها من يده فكتب إلى الملك الناصر [الكامل]:

ما قدرُ داري في البناء فسعيُهم هَبْ أنها إيوانُ كسرَى رفعةً فاكتبْ بأني لا أعارَض كاتبٌ فالنصّ جاء عن النبيّ محمدِ اله

في هدمها قد زاد في مقدارها أوما بجودك كان أصل قرارها عصبٌ يضنّ عليّ في إنكارها ادي: أقِروا الطير في أوكارها

10.9 ـ «ابن هامل المحدث» محمد بن عبد المنعم بن عمار بن هامل. شمس الدين أبو عبد الله الحرّاني. سمع الزبيدي وابن اللتي والإربلي والهمذاني وابن رواحة والسخاوي والقطيعي وعمر بن كرم وابن رواج وجماعة بديار مصر، وعُني بالحديث عناية كثيرة وكتب الكثير وتعب وحصّل، روى عنه ابن الخبّاز والدمياطي وابن أبي الفتح وابن العطّار. توفي في شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وستمائة ووقف أجزاءه بالضيائية وكان شيخ الحديث بالعالمية.

۱۰۱۰ - «شهاب الدين ابن الخيمي» محمد بن عبد المنعم بن محمد. شهاب الدين ابن المخيّمي الأنصاري اليمني الأصل المصري الدار الشاعر. حدّث بجامع الترمذي عن علي بن البناء المكي وأجاز له ابن سُكينة وغيره وعلت سنّه وحدّث بكثير من مروياته، روى عنه الدمياطي في

١٥٠٩ \_ "شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٣٣٤). ١٥١٠ \_ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٨٧).

معجمه وسمع منه قطب الدين ابن منيّر وفخر الدين بن الظاهري، وكان هو المقدَّم على شعراء عصره مع المشاركة في كثير من العلوم وكان يعاني الخدم الديوانية وباشر وقف مدرسة الشافعي ومشهد الحسين وفيه أمانة ومعرفة وكان معروفاً بالأجوبة المسكتة ولم يُعرف منه غضب. عاش اثنتين وثمانين سنة أو أكثر وتوفي بالقاهرة سنة خمس وثمانين وستمائة. وروى أيضاً عن عتيق بن باقا وابن عبد الله بن البناء. واتفق أن نجم الدين بن إسرائيل الشاعر حجّ فرأى ورقةً ملقاةً فيها القصيدة التي لابن الخيمي المشهورة البائية فادّعاها. قال قطب الدين: فحكى لنا صاحبنا الموفق عبد الله بن عمر أن ابن إسرائيل وابن الخيمي اجتمعا بعد ذلك بحضرة جماعة من الأدباء وجرى الحديث فتحاكما إلى شرف الدين بن الفارض فقال: ينبغي لكلّ واحد منكما أن ينظم أبياتاً على هذا الوزن والرويّ، فنظم ابن الخيمي [البسيط]:

لله قوم بجرعاء الحِمَى غَيَبُ.

القصيدة، ونظم ابن إسرائيل [البسيط]:

لم يَقض في حبَّكم بعضَ الذي يَجِبُ

القصيدة، فلما وقف عليهما ابن الفارض أنشد لابن إسرائيل [البسيط]: لقد حكيت ولكن فاتك الشَّنَبُ

وحكم بالقصيدة لابن الخيمي، واستجاد بعض الحاضرين أبيات ابن إسرائيل وقال: من ينظم مثل هذا ما الحامل له على ادّعاء ما ليس به؟ فابتدر ابن الخيمي وقال: هذه سرقة عادة لا سرقة حاجة، وانفصل المجلس وسافر ابن إسرائيل لوقته من الديار المصرية، وقد طلب ابن خلّكان وهو نائب الحكم بالقاهرة الأبيات من ابن الخيمي فكتبها وذيّل له في آخرها أبياتاً وسأله الحكم بينه وبين من ادّعاها، والقصيدة المدّعاة أنشدنيها من لفظه الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن سيّد الناس اليعمري قال: أنشدني لنفسه إجازة الشيخ شهاب الدين محمد بن الخيمي وفي غالب الظنّ أنه سماع [البسيط]:

يا مطلباً ليس لي في غيره أرَبُ
وما طمحتُ لمرأَى أو لمستَمعٍ
وما أراني أهلا أن تُواصِلني
لكن ينازع شوقي تارةً أدبي
ولستُ أبرَحُ في الحالَيْن ذا قلقٍ
ومدمع كلما كفكفتُ أدمُعَه
ويدّعي في الهوى دمعي مُقاسمتي
كالطرف يزعم توحيد الحبيب ولا
يا صاحبي قد عدمتُ المسعدين فسا

إليك آل التقصي وانتهى الطلبُ الا لمعنى إلى عَلْياك ينتسِبُ حسبي علوّا بأني فيك مكتئب فأطلبُ الوصل لمّا يضعف الأدب نام وشوق له في أضلُعي لهب صوناً لذكرك يعصيني وينسكب وجدي وحُزني فيجري وهو مختضب يزال في ليله للنجم يرتقب على وَصَبى لا مسّك الوصب

قِفْ لى عليها وقل: لى هذه الكُتُب فى تُربها ويؤدي بعض ما يَجب فلى إلى البان من شرقيها طَرَب نسيمهِ الرطب إن ضلّت بك النُجُب دمعُ المحبّين لا الأنواء والسُحُب عنى وأنواره لا السمر والقُضُب فيه وقلباً لغَدر ليس ينقلب به الملاحة واعترت به الريب عنيى وذُلِّي والإجلال والرهب بأننى لهواه فيه منتسب فى حبه إنما سُقمي هو العجب غوثاً وواحَرَبا لو ينفع الحرب يا للرجال ولا وصلٌ ولا سَبَب لقد حكيت ولكن فاتك الشنب بالله قُل لى كيف البان والعَذَب عهداً أراعيه إن شطّوا وإن قربوا هم الأحبة إن أعطوا وإن سلبوا فالعبد منهم بذاك البعد مقترب فإنه من لذيذ الوصل مُحتسب في القلب مشهود حُسن ليس يحتجب عن أن تمنعها الأستار والحجب في الحُسن إلا ولاحت فوقها رُتَب لبّاه شوقٌ إلى معناه منتسب ومن أليم اشتياقي نحوهم حرب

قلبٌ متى عنّ ذكراكم لم يَجِبُ دمعٌ متى جاد ضنّت بالحيا السُحُبُ وربّما حالَ من دون الـمُنى الأدب بالله إن جُزتَ كُشباناً بذي سَلَم ليقضيَ الخدّ من أجراعها وطراً ومِلْ إلى البان من شرقي كاظمة وخُذْ يميناً لمغنى تهتدي بشذا حيث الهضاب وبطحاها يروضها أكرم به منزلاً تحميه هيبته دعنى أُعلَلُ نفساً عزّ مطلبُها ففيه عاينتُ قدماً حُسنَ من حسنتْ دانِ وأَدنَى وعِزُ الحُسن يحجبه أُحيا إذا متُ من شوقِ لرؤيته ولستُ أعجَبُ من جسمى وصحته والهف نفسى لو أجدَى تلهّفها يمضى الزمان وأشواقى مضاعفة يا بارقاً بأعالى الرقمتين بدا ويا نسيماً سرى من جو كاظمة وكيف جيرة ذاك الحتي هل حفظوا أم ضيعوا ومرادي منك ذِكرهُم إن كان يُرضيهمُ إبعادُ عبدِهَمُ والهجر إن كان يُرضيهم بلا سبب وإن هم احتجبوا عنى فإنّ لهم قد نزّه اللطف والإشراق بَهْجته ما ينتهي نظري منهم إلى رُتَب وكلما لاح معنى من جمالهُمُ أظلُ دهري ولي من حبهم طربٌ والتي نظمها ابن إسرائيل منها [البسيط]: لم يقض في حبّكم بعضَ الذي يَجبُ ولي وفي لرسم الدار بعدكم أحبابنا والمننى تُدني زيارتكم

ما رأيكم من حياتي بعد بُعدكمُ قاطعتموني فأحزاني مواصلة رُحْتم بقلبي وما كادت لتسلُبَه يا بارقاً ببُراق الحَزن لاح لنا ويا نسيماً سرَى والعِطر يصحبه أقسمتُ بالمقسمات الزُهر تحجبُها لكدت تُشبه برقاً من ثغورهِمُ

وليس لي في حياة بعدكم أرّب وحلتُم فحلا لي فيكم التعب لولا قدودكم الخطّية السُلب أأنت أم أسلمت أقمارَها النُقُب أَجُزْتَ حيث مَشَيْنَ الخُرَّد العُرُب سُمر العوالي والهنديّة القُضُب يا درّ دمعيّ لولا الظَلْم والشّنَب

أخبرنا الشيخ العلامة شهاب الدين محمود قال: قلت لابن إسرائيل: يا شيخ نجم الدين لأي شيء قصرت عن ابن الخيمي في هذا المعنى؟ فقال: هو شاعر فحل وأخذ المعنى بكراً فجوده ولم يدع فيه فضلة، أو كما قال. والقصيدة التي نظمها ابن الخيمي ثانياً مع ابن إسرائيل هي ما أنشدنيه الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبو الثناء محمود قال: أنشدني شهاب الدين محمد بن عبد المنعم بن الخيمي لنفسه [البسيط]:

لله قومٌ بجَرْعاء الحمي غيبُ يا ربّ هم أخذوا قلبي فلِم سخطوا هم العُريب بنَجْدِ مُذ عرفتُهمُ شاكون للحرب لكنّ من قدودهم فما ألموا بحيّ أو ألم بهم عهدتُ في دِمَن البطحاء عهد هوي فما أضاعوا قديمَ العهد بل حفظوا مَن مُنصفي من لطيفٍ منهم غنج مبدّلِ القول ظلماً لا يفي بموا تُبينُ لُشخته بالراء نِسبتَهُ موحد فيسرى كل الوجود له فعن عجائبه حدّث ولا حرجٌ بدرٌ ولكن هلالاً لاح إذ هو بالو في كأس مبسمِه من حلو ريقته فلفظه أبدأ سكران يسمعنا تجنى لواحظه فينا ومنطقه

جنوا على ولما أن جنوا عتبوا وإنهم غصبوا عيشى فلم غضبوا لم يبقَ لي معهم مالٌ ولا نَشَبُ وفاتراتِ اللحاظ السُمر والقُضُب إلا أغاروا على الأبيات وانتهبوا إليهم وتمادت بيننا حقب لكنْ لغيري ذاك العهد قد نسبوا لنذن القوام لإسرائيل ينتسب عيد الوصال ومنه الذنبُ والغضب والمين منه بزور الوعد والكذب مُلكاً ويُبطل ما يأتي به النسب ما ينتهى في المليح المُطلَق العجب ردى من شفق الخدين مُنتقِبُ خىمىر ودُرُّ ئىناياه بىھا خىبىب من مُعرَب اللحن ما يُنسَى به الأدب جناية يُجتنى من مُرها الضَرب

حلوُ الأحاديث والألحاظ ساحِرُها لم تُبق ألفاظه معنى يروق لنا فِداؤه ما جرى في الدمع من مُهَج ويح المتيَّم شام البرق من إضم وأسكن البرقُ من وجدٍ ومن كلفٍ وكلما لاح منه بارقٌ بعشتُ وما أعادت نُسيماتُ الغُويْر له واهاً له أعرض الأحباب عنه وما

سليمان بن على التلمساني [البسيط]:

لولا الحِمَى وظباء بالحمى عُرُبُ حلّت عقود اصطباري دونه حِلَلٌ وفي رياض بيوت الحيّ من إِضَم يسقى الأقاحيّ منها قرقَفٌ فإذا يقضى بها لعيون الناظرين على إلاّ تـمارُضُ أجـفانِ إذا سلبتُ وبي لدى الحلَّة الفيحاء غصنُ نقأ لا تقدر الحُجْبُ أن تُخفى محاسنه أعاهِدُ الراح أنِّي لا أُفارقها وأرقب البرق لا سُقْياه من أربى يا سالماً في الهوى مما أكابده فالأُجريا أملى إن كنتَ تكسبه یا بدر تم محاقی فی زیادته صحا السكاري وسُكري دام فيك أما قد أيأس الصبر والسلوان أيسره وكلّما لاح يا عيني وميضُ سَناً

تُلغَى إذا نطق الألواح والكتب لقد شكت ظلمه الأشعارُ والخُطَب وما جرى في سبيل الحبّ محتسب فهزه كاهتزاز البارق الحربُ في قلبه فهو في أحشائه لهب ماء المدامع من أجفانه سُحُب أخبار ذي الأأثل إلا هزه الطرب أجدَتْ رسائله الحُسنَى ولا القُرَب

وأنشدني الشيخ جمال الدين محمود بن طيّ الحافي قال: أنشدني لنفسه عفيف الدين

ما كان في البارق النجديّ لي أَرَبُ خفوقها كارتياحاتي لها تَجِبُ ورد جني ومن أكمامه النقب لاح الحباب عليها فأسمه الشهب كلّ القلوب قضاء ما له سبب فمقتضى همها المسلوب لا السلب يهفو فيجذبه حِقْفٌ فينجذب وإنّما في سَناه الحُجب تحتجب من أجل أنّ الثنايا شِبْهُها الحَبَب لكنه مشل خدّيه له لهب رفقاً بأحشاء صبِّ شفَّهُ الوَصب من كل ذي كبد حراء يُكتسب ما آنَ أن تنجلي عن أفقك السُحُب للسكر لا سَبَبٌ يُروَى ولا نَسَب وعاقه الصت عن آماله الوصب تهمى وإن هبّ يا قلبى صَباً تَجِبُ

قلت: فيه مَدَّ حرَّى وهي مقصورة وذكّر ضمير الصبا وهي مؤنّة. وأنشدني جمال الدين محمود المذكور قال: أنشدني عفيف الدين لنفسه أيضاً [البسيط]:

أَينكُر الوجدُ أنّي في الهوى شَجِبُ وما سلوت كما ظنّ الوشاة ولا فإن بكى لصباباتي عَذُولُ هوي ناشدتُكِ الله يا روحي أذهبي كلفاً لا تسأليهم ذماماً في محبتهم هم أهل وُدِي وهذا واجب لهم هم ألبسوني سقاماً من جفونِهم وصيرت أدمعي حمرا خدودهم هل السلامة إلا أن أموت بهم إن يسلبوا البعض منّي والجميع لهم لو تعلم العذباتُ المائسات بمن ولو درَى منهل الوادي الذي وردوا إنِّي لأكفِهُ أنفاسي إذا ذُكروا أُسائل البان عن ميل النسيم بهم وتلك آثارُ لينِ في قدودهِم

يصحو السكاري ولا أصحو ظما بكم

وأنشدني من لفظه لنفسه في هذه المادة العلامة شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد

قَضَى وهذا الذي في حبّهم يَجِتُ ما كان يوم رحيل الحيّ عن إضم صبٌّ بكي أُسفاً والشمل مجتمعٌ نأوا فذابت عليهم روحه كمدأ لم يدر أنّ قدود السُمر مُشبهةً وظنّ كأسَ الهوى يصحُو النزيفُ بها طوبی لمن لم يبدل دين حُبّهم لولم يمت فيهمُ ما عاش عندهُمُ بانوا وفي الحيّ مَيتٌ ناح بعدهُمُ وشق غصنُ النقا من أجله حزناً

في ذمّة الوجد تلك الروح تُحتسَبُ لروحه في بقاء بعدهم أرب كأنه كان للتفريق يرتقب ما كان إلا النوى في حتفه سبب للبيض لو لم يكن أسماءَها القُضُبُ إذ أوهمته الثنايا أنها الحبب بل مات وهو إلى الإخلاص منتسب حياتُه من وفاة الحبّ تُكتسب له الحمامُ وسحّت دمعها السُحُبُ جيوبة وأديرت حوله العذب

ودون كلّ دخان ساطعٌ لهب ب

أسلو كما يترجّى الواله الوصب أ

فلى بما منه يبكى عاذلي طَرَب

بحبّ قوم عن الجرعاء قد ذهبوا

فطالما قد وفَي بالذمّة العَرَب

وإنما ودهم لي فهو لا يَجب

أصبحت أرفُلُ فيه وهو ينسحب

فكيف أجحدُ ما منّوا وما وهبوا

وجداً وإلا فَبُقْيَائي هي العَطب

فإنّ أشرف جزءًى الذي سلبوا

قد بان عنها إذاً ما اخضرت العذب

مَن واردُو مائه لاهتزه الطرب

كى لا يحرقهم من زفرتي اللهب

سؤالَ من ليس يدري فيه ما السبب

مرت بها الريح فاهتزت لها القُضُب

ويسكر السَكْرُ من بعض الذي شربوا

وشاهد الغيث أنفاساً يصغدها فعاد والو أنصفوا وقفوا حفظاً لمُهجته إنّ الوقوف ويبا ميا الثغر لو لاحت ثغورهُمُ وشِمتَ بويا حياً جادهم إن لم تكن كلفاً ما بالُ عيوا ويا قضيب النقا لو لم تجد خبراً عند الصبالله يا نسمات الريحِ أين هُمُ وهل نأوا بالله لما استقلوا عن ديارهِمُ أحنت الوهل وجدتِ فؤداي في رحالهمُ فإنه عند نأوا غضاباً وقلبي في إسارهمُ يا ليتهم طوبي لقلبِ غدا في الركب عندهمُ فإنه عند وإن رجعتِ إليهم فاذكري خبري إتي شَرِق ثم اذكري سفح دمعي في معاهدهم لا يُذكر عساكِ أن تعطفي نحوي معاطفهم فالغصن وقلت أنا في هذه المادة وإن لم أسلك الجادة [البسط]:

وقت الا في عدد المادة وإن عم السام. يا جيرة مذ نأوا قلبي بهم يَجِبُ سرتم وقلبي أسير في حمولكم وأيّ عيشٍ له يصفُو ببُعدكم أضرمتُمُ نار أشواقي ببَيْنكم ناحت علي حماماتُ اللّوى ورَثَتُ تملي عليّ من الأوراق ما صنعتُ تملي عليّ من الأوراق ما صنعتُ والغيث لمّا رأى ما قد مُنيتُ به ويا رسولي إليهم صِف لهم أرقي واسألْ مواهبهم للعين بعض كرى ولطّف القول لا تسأم مراجعة ولطّف القول لا تسأم مراجعة عرض بذكري فإن قالوا أتعرفُه خرّم بليالٍ قد مضت بهم ذكّرهم بليالٍ قد مضت بهم هم الرضّى والمُنى والقصد من زمنى

فعاد والبرق في أحشائه لهبُ إِنّ الوقوف على قتلَى الهوى قُرَب وشِمتَ بارقها ما فاتك الشَنبُ ما بالُ عينيك منها الماء منسِكبُ عند الصبا منهمُ ما هزّك الطربُ وهل نأوا أم دموعي دونهم حُجُبُ أحنت الدار من شوقٍ أم النُجُب فإنه عندهم في بعض ما سلبوا فإنه عندهم في بعض ما سلبوا يا ليتهم غصبوا روحي ولا غضبوا فإنه عندهم ضيفٌ وهم عَرَبُ فإنه عندهم العين مذ غربوا الي شرِقتُ بدمع العين مذ غربوا لا يُذكّر السفح إلا حنّ مغترب فالغصن بالربح ينأى ثم يقترب

ولو قضى مَا قضى بعض الذي يَجِبُ فكيف يرجع مُضناكم وينقلب والقلب مضطرمُ الأحشاء مضطرب فالجسم منسبكُ والدمع منسكب ولو رثَتْنيَ ما في فعلها عجب سجعاً فتهتزُ من ألحانها القُضُب فكله مُقلّ بالدمع تنسكب وزد عسى أن يخفّ الوجد والوصّب وأن طرفي لضيف الطيف مرتقب وأشكُ الهوى والنوى قد ينجح الطلب وأشكُ الهوى والنوى قد ينجح الطلب فاسأَلُ ليَ الوصل وأنكرني إذا غضبوا وهم نجومي بها لا السبعة الشُهُب وكلّ ما أرتجى والسول والأرب

وهم مرادي على حالَى جفاً ووفاً هم روح جسمي الذي يحيى لشقوته هم نور عيني وإن كانت لبُعدهُمُ إن يحضروا فالبُكَى غطّى على بصرى وإن يغيبوا وأهذوا طيفهم كرما ولو فرضتُ انقطاع الدمع لم أرهم فما تملت بهم عيني بل امتلأت فلم تترك التُرك في شمس ولا قمر لكنهم لم يَفُوا إن عاهدوك على خلا الغزال الذي نفسي به ألفت له لطافة أخلاق تعلّم مَن ولحظه الضيّقُ الأَجفانِ وسع لي سيوف أجفانه المرضى إذا نظرت إذا أنشنى سلب الألباب مَعطِفُهُ الب وإن بدا فبدور الأفق من خجل يا برقُ لا تبتسِمْ من ثغره عجباً ويا قضيب النقالو هز قامته شمعى ضيا فَرقِه والورد وَجْنته ومُذ رشفتُ لماه وهُو مبتسمٌ

وبغيتي إن نأوا عني أو اقتربوا بهم فإنّ حياتي كلّها تُعَبُ أيامُ عيشي سُوداً كلها عَطب فهم حضورٌ وفي المعنى هُمُ غَيَبُ فالسُهد من دون ما يهدونه حُجُب وصدنى عنهم الإجلال والأدب بأدمُع خجلتْ من سحّها السُحُب حُسنًا لغيرهِمُ يُعزَى وينتسب وُدُّ وما هكذا من فعلها العَرَب فكم له من يدٍ في الفضل تحتسب لا يعرف الوجد كيف الذلّ والحَرَب همومَ وجدِ لها في أضلُعي لهب تَفرى الجوانح لا الهنديّة القُضُب ادى السَأُودِ لا الخطية السُلب تُرخَى على وجهها من سُحبها نُقُب قد فات معناك منه الظُّلْم والشُّنَب لكنت تسجد إجلالا وتقترب والريق خمري لا ما يعصِرُ العِنَب ما راق لى بعده خمرٌ ولا حَبَب

1011 ـ «المسند شمس الدين ابن قدامة» محمد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المسند شمس الدين. أبو عبد الله المقدسي أخو العماد. كان شيخاً معمّراً أجاز له السلفي وشُهدة الكاتبة وهو آخر من روى عنها بالإجازة، روى عنه الدمياطي وغيره. وتوفي سنة ثمان وخمسين وستمائة شهيداً بيد التتار في قرية ساوية من نابلس ودفن بها وقد نيّف على المائة.

#### ابن عبد الواحد

١٥١٢ ـ "صريع الدِّلاء" محمد بن عبد الواحد. صريع الدلاء وقتيل الغواشي والثاني عندي أحسن لأمرين: لأنه في الغواشي ما في الدلاء من المعنى المراد ولأن الغواشي أكثر شبهاً في اللفظ بالغواني من الدلاء لأنهم قابلوا به صريع الغواني وهو مسلم بن الوليد الشاعر الفحل كما قالوا صُرّ بَعر مقابلةً لصُرّ دُرّ. ذكره ابن النجار فقال: بصرّي سكن بغداد وكان شاعراً ماجناً مطبوعاً يغلب على شعره الهزل والمجون، عارض مقصورة ابن دُريد بمقصورة مجن فيها جاء منها [الرجز]:

> من لم يُرِدُ أن تنتقِبْ نعاله من دخلت في عينه مِسَلّةٌ مَن أكل الفحم تسوَّد فمه مَن صفع الناس ولم يدَعْهم مَن ناطح الكبش تعجّر رأسه مَن طبخ الكِرش ولا يغسله مَن فاته العلم وأخطاه الغِنَي مَن طبخ الديك ولا يلبحه

قال بعضهم: إن هذا البيت خير من مقصورة ابن دريد فإنه حكمة بالغة [الرجز] والدرج يُلفَى بالغِشاء مُلصَقاً والذقن شَعرٌ في الوجوه نابتٌ

كيف نلقى بؤساً ودولةُ فخر الـ هكذا ما بَقِي الجديدان يبقى كلُّ يوم لنا بنعماك عيدُ فله الأنعم الجسام اللواتي لم يزل يطلب المتحامد والعل

يحملها في كُمّه إذا مَشَى فاسأله من ساعته عن العَمي وراح صحن خده مشل الدجيي أن يصفعوه فعليهم أعتدى وسال من مَفرقه شِبهُ الدما سال على شاربه منه الخرا فذاك والكلب على حدّ سوى طار من القِدر إلى حيث يشا

والسرج لا يُسلصن إلا بالغِرَى وإنما الاست التي تحت الخُصَي توفى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة. ومن شعر صريع الدلاء يمدح فخر الملك [الخفيف]: مُلك فينا تعممُ بالإنعام للتهاني مملَّكاً ألفَ عام لا خلَتْ منه سائرُ الأيام هي مشل الحياة في الأجسام ياء بين السيوف والأقلام

١٥١٢ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٩٥) ط. القاهرة (١٩٥١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٣٣).

فلقد نال بالعزائم مجداً وسواه أدرك النجم قاعداً وسواه لم ينزل جوده يُعطع طبالإف فهو في حبّه المكارم والجو قد كفّتنا غيوث كفّيه أن نبورضعنا لديه دَرَّ الأماني قلت: مديح جيّد وشعر عذب.

لم يُنَلُ مثله بحد الحسامِ عاجزٌ أن يناله من قَتامِ عاجزٌ أن يناله من قَتامِ ضال مُذ كان في قفا الإعدامِ دَ يرى الآملين في الأحلامِ سط كفاً إلى سؤال الغمامِ ونظمنا لديه دُرَّ الكلامِ

101٣ ـ «أبو صاحب الشامل» محمد بن عبد الواحد بن محمد. أبو طاهر البيع البغدادي المعروف بابن الصبّاغ الفقيه الشافعي. قال الخطيب: كتبنا عنه وكان ثقة، درس الفقه على أبي حامد الإسفراييني وهو والد أبي نصر صاحب «الشامل». توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة.

1014 - «الدارمي الشافعي» محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن ميمون. أبو الفرج الدارمي البغدادي الشافعي نزيل دمشق. روى عنه أبو بكر الخطيب وله شعر، سكن الرحبة مدّة ثم دمشق وكان حاسباً فصيح القول، روى عنه من شعره ابن النقور وأبو علي بن البنّاء وله «كتاب الاستذكار» في المذهب. توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة (۱) ودفن في مقبرة باب الفراديس. ومن شعره ... (۲).

الماه محمد بن عبد الواحد بن علي. أبو جعفر بن الصبّاغ الشافعي. ولد في رجب سنة ثمان وخمسمائة وولي قضاء بغداد وكان صالحاً نزهاً، دخل في صلاة العصر فصلّى ثلاث ركعات ومات في الرابعة ودفن بباب حرب سنة خمس وثمانين وخمسمائة.

1017 - «القاضي اللّبني» محمد بن عبد الواحد بن عبد الجليل بن علي. القاضي زكي الدين أبو بكر المخزومي اللّبني - بعد اللام باء موحدة مشددة ونون الشافعي. ولي قضاء بانياس وبُصرَى وبعلبك وله فضائل ومشاركة، حُكي أنه من ذرّية خالد بن الوليد، وله نظم. توفي سنة ثمان وخمسين وستمائة. ومن شعره [الكامل]:

كَم قد خلوتُ بها بذات الخالِ

سَل سابِلَ العبرات في الأطلال

١٥١٣ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٢/ ٣٦٢)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ٧٩) ط. القاهرة (١٣٢٤ هـ).

١٥١٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٦١ ـ ٣٦٢)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٧٧ ـ ٧٩) ط. القاهرة (١٣٢٤ هـ)، و«طبقات الشافعية» لابن هداية (٥١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٨)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧٠ ـ ٧)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١) في «طبقات الشافعية» لابن هداية: توفي سنة (٤٩٩ هـ)، والصواب ما أثبته المؤلف.

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

١٥١٥ - "طبقات الشافعية" للسبكي (١/٨٦) ط. القاهرة (١٣٢٤ هـ).

وجنیتُ باللحظات من وجناتها وهممتُ أرتشِفُ اللمی فترنّحتُ لو لم تكن مثل الغزالة لم یكن صدّت ولولا أن تصدّت لي لمّا فاعجَبْ لجذُوة خدِها ولمائه أنا في هجير مُحرق من هجرها إن كان أعرضَ أو تعرّضَ طيفُها ومن المُحال يزور مّن عبراتُه قالت وقد حَذَتِ العقيق بمثله فأجَبتها ذي مُهجتي في مُقلتي فتضاحكتْ فبكيتُ من فرط الجوى

ما غَضَّ منه الغضُّ من عُذَالي فحَمَتْ جنَى المعسول بالعسّالِ بمِنَى لها عني نفورُ غزالِ بمِنَى لها عني نفورُ غزالِ وصل الغرامُ حبالها بحبالي ضدّان يجتمعان من صلصالِ فحمتى أُطفَيه ببَرد وصالِ فحمدامعي كالعارض الهطّالِ فحمدامعي كالعارض الهطّالِ طوفائها قد طمَّ، طيفُ خيالِ هلا بدمع لآلي سالِ مالت فكيف زعمتِ أني سالِ سالت فكيف زعمتِ أني سالِ شوقاً فحالى

منها في مديح الناصر ابن العزيز محمد [الكامل]:

رفعت عوامله بمجرور الظبى ورماحه رقصت فنقطها الظبى وتوفى وهو ابن ست وستين سنة.

قسماً بما نصبت بحُكْم الحالِ يوم الوغى بجماجم الأبطالِ

۱۰۱۷ ـ «الحافظ ضياء الدين المقدسي» محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل. الحافظ الحجة الإمام ضياء الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الدمشقي الصالحي صاحب التصانيف. ولد بالدير المبارك سنة تسع وستين وخمسمائة، لزم الحافظ عبد الغني وتخرّج به وحفظ القرآن وتفقّه، ورحل أولاً إلى مصر سنة خمس وتسعين وسمع، ورحل إلى بغداد بعد موت ابن كليب ومن هو أكبر منه وسمع من ابن الجوزي الكثير وبهمذان، ورجع إلى دمشق بعد الستمائة، ثم رحل إلى أصبهان فأكثر بها وتزيّد وحصل شيئاً كثيراً من المسانيد والأجزاء، ورحل إلى نيسابور فدخلها ليلة وفاة الفراوي، ورحل إلى مرو وسمع بحلب وحرّان والموصل، وقدم دمشق بعد خمسة أعوام بعلم كثير وحصّل أصولاً نفيسة فتح الله بها عليه هبةً وشراء ونسخاً، وسمع بمكة، ولزم الاشتغال لما رجع وأكبّ على التصنيف والنسخ، وأجاز له

۱۰۱۷ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٩٠ \_ ١٩٠) و «القلائد الجوهرية» لابن طولون الصالحي (١/ ٧٦ \_ ٢٩)، و «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٣٨) تحقيق محيي الدين عبد الحميد، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٩٠ \_ ١٦٩) و «كشف ١٦٩ \_ ١٠٠١)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٣٥٤)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٢ \_ ١٢٧٤ \_ ١٢٧٧ \_ ٢٠١٣)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٣٣، ٦٩).

السلفي وشُهدة وأحمد بن علي بن الناعم وأسعد بن بلدرك وتجنَّى الوهبانية(١) وابن شاتيل وعبد الحقّ اليوسفي وأخوه عبد الرحيم وعيسى الدُوشابي ومحمد بن نسيم العيشوني ومسلم بن ثابت النحاس وأبو شاكر السَقْلاطوني وابن برّي النحوي وأبو الفتح الخِرَقي وخلق كثير. وقال الشيخ شمس الدين: سمعت الحافظ أبا الحجّاج المزّي وما رأيت مثله يقول: الشيخ الضياء أعلمُ بالحديث والرجال من الحافظ عبد الغني ولم يكن في وقته مثله. ومن تصانيفه: «كتاب الأحكام» يعوز قليلاً ثلاث مجلّدات «فضائل الأعمال» مجلد «الأحاديث المختارة»(٢) خرّج منها تسعين جزءاً وهي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين خرّجها من مسموعاته «فضائل الشام» ثلاثة أجزاء «فضائل القرآن» جزء «كتاب الجنة» «كتاب النار» «مناقب أصحاب الحديث» «النهي عن سبّ الصحاب» «سِير المقادسة» كالحافظ عبد الغني والشيخ الموفّق والشيخ أبي عمر وغيرهم في عدّة مجلدات وله تصانيف كثيرة في أجزاء عديدة. وبنى مدرسة على باب الجامع المظفّري وأعانه عليها بعض أهل الخير وجعلها دار حديث وأن يسمع فيها جماعة من الصبيان وَقَفَ بها كتبه وأجزاءه وفيها من وقف الشيخ المؤفق والبهاء عبد الرحمن والحافظ عبد الغني وابن الحاجب وابن سلام وابن هامل والشيخ علي الموصلي وقد نُهبت في نكبة الصالحية نوبة غازان وراح منها شيء كثير ثم تماثلت وتراجعت. وجمع بين فقه الحديث ومعانيه وشدا طرفاً من الأدب وكثيراً من اللغة والتفسير ونظر في الفقه وناظر فيه. توفي يوم الاثنين ثامن عشرين جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة وله أربع وسبعون سنة.

الأمالي» عمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز. أبو مُطيع المديني صاحب «الأمالي» المشهورة. عاش بضعاً وتسعين سنة وتفرّد بالرواية عن جماعة وتوفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.

التتمة» قوله [البسيط]: محمد بن عبد الواحد التميمي البغدادي، أورد له الثعالبي في

إن زارني لم أنم من طيب زورتِه ففي الوصال جفوني غير راقدة إني لأخشَى حريقاً إن علا نَفسي وقوله [الخفيف]:

قلتُ إذ قيل لي حبيبُك يشكو لا يظن الحسرود ذاك وإن دَ

وإن جفا لم أنم من شدة الحُرَقِ من السرور وفي الهجران من قَلَقي وأَتقي إن جرى دمعي من الغَرَقِ

رمداً سلط السهادَ عليهِ بُّ دبيبُ التوريد في وجنتيهِ

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه اسم امرأة عالمة أجازت له.

 <sup>(</sup>۲) «الأحاديث المختارة» كتاب جمع فيه أحاديث صحيحة لم تطبع بعد، عُثِرَ على قسم منه، ويشتغل بتحقيقه
 الأستاذ عبد البر عباس المدرس بمعهد النهضة الإسلامي بحلب.

١٥١٩ \_ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/ ٦٤).

إنسمسا خسدُّه غِسلالسةُ وَردِ وقوله [الوافر]:

نظرتُ تشوقاً يوماً إليه وجرد من لواحظه حساماً قلت: أخذه من قول الأول [الكامل]: سفك الدماء يصارم من نَحس

سفك الدماء بصارم من نَرجسِ وقوله في الكسوف [السريع]:

كأنَّــمــا الــبــدر وقــد شــانَــهُ وجـــهُ غـــلامِ حَـــسَـــنِ وجــهُـــهُ مثله قول الثعالبي [البسيط]:

أنظر إلى البدر في أسر الكسوف بدا كانته وجه معشوق أدّلً على

نفضت صِبْغها على مُقَلتيهِ

فأنس ناظري في وجنتيه حمائله بَنفسخ عارضيه

كانت حمائل غِمْدِه من آسِ

كسوف في ليلة البدر جارت عليه ظلمة الشَّعْرِ

مستسلماً لقضاء الله والقدر عُشَاقه فابتلاه الدهرُ بالشَعَرِ

اللام وحاء مهملة الحافظ أبو القاسم الغافقي الأندلسي، والملاحة من قرى غرناطة، من كبار الحقاظ بالغ عمره في الاستكثار. ألف «تاريخاً في علماء البيرة» وكتاب أنساب الأمم العرب والعجم وسمّاه «الشجرة» و«الأربعين حديثاً» بلغ فيه الغاية من الاحتفال وشهد له بحفظ أسماء الرجال وله استدراك على ابن عبد البرّ في الصحابة. توفي سنة تسع عشرة وستمائة.

۱۵۲۱ - «ابن شفنين» محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عيسى بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد. الشريف المسند أبو الكرم المتوكلي البغدادي المعروف بابن شَفْنين بالشين المعجمة والفاء والنونين بينهما ياء آخر الحروف. ولد سنة تسع وأربعين، حَسنُ الطريقة عالي الإسناد، روى عنه ابن النجار وجماعة. وتوفى سنة أربعين وستمائة.

۱۰۲۲ - «المستجير بالله» محمد بن عبد الواحد بن جعفر المقتدر بالله بن أحمد المعتضد بالله بن الموفق بالله أبي أحمد محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم. أبو أحمد ابن أبي علي. لما خلع (۱) المطيع لله نفسه في فتنة الأتراك ادّعى الخلافة وتلقّب بالمستجير بالله فلما استقرّت

١٥٢٠ - «تكملة الصلة» لابن الأبّار (٣٢٣ ـ ٣٢٥)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٨٩/٤)، و«نيل الابتهاج» للتنبكتي (٢٢٨)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥٦٠)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٢٠٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١١١).

وذلك سنة (٣٦٣ هـ).

الخلافة للطائع لله طلبه وظفر به وقطع أنفه، وبقي إلى أن توفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة. وكان له ولدٌ أسود يضرب على المغنّيات.

1077 \_ "والد هبة الله المحدث" محمد بن عبد الواحد بن العباس بن الحصين الشيباني. أبو عبد الله الكاتب والد أبي القاسم هبة الله المحدّث المشهور. كان من أعيان الناس أسمع أولاده الحديث الكثير. قال ابن النجار: ولا أظنّه سمع شيئاً ولا روى. توفي سنة سبع وستين وأربعمائة.

107٤ \_ «أبو بكر السمسار» محمد بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد السمسار، أبو بكر ابن أبي القاسم المستعمل. سمع الحسن بن شاذان وعبد الملك بن بشران وأحمد بن محمد البرقاني وعبد الغفار بن محمد المؤدب. وسمع منه عبد الله وإسماعيل ابنا أحمد بن عمر السمرقندي وشجاع بن فارس الذهلي. وتوفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة.

1070 - «ابن زريق المقرى» محمد بن عبد الواحد بن الحسن بن منازل الشيباني. أبو غالب القرّاز المقرى، المعروف بابن زُريق من أهل الحريم الظاهري. كان من القرّاء المجوّدين وأرباب الصلاح والدين، قرأ بالروايات على أبي الفتح عبد الواحد بن الحسين بن شيطا وأبي الحسن علي بن محمد الخيّاط وأبي علي الشّرمقاني والحسن بن علي العطّار وغيرهم، وسمع الحديث الكثير، وكتب بخطّه عن أبي اسحق ابراهيم وأبي الحسن علي ابني عمر بن أحمد البرمكي وأبي الحسن علي بن عمر القزويني وأبي بكر الخطيب وأحمد بن محمد بن أحمد بن النقور وغيرهم، وروى عنه المبارك بن كامل الخفّاف وأبو الحسن سعد الله بن محمد بن طاهر الدّقاق وجماعة. وتوفى سنة ثمان وخمسمائة.

الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان. أبو الفضل التميمي ابن عمّ أبي محمد رزق الله بن عبد الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان. أبو الفضل التميمي ابن عمّ أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي. سافر إلى بلاد المغرب ودخل القيروان يدعو إلى دعوة بني العباس فاستُجيب له، ثم وقعت الفتن هناك فخرج إلى الأندلس وحظي عند ملوكها واستوطن مدينة طُليطلة إلى حين وفاته، وكان أديباً فاضلاً وله شعر.

من شعره [الطويل]:

وقوله [الطويل]:

أين فَعُ قولي أتني لا أحبه

ودمعي بما يُمليه وجدي يكتبُ يقول لهم فيضُ المدامع يكذبُ

١٥٢٥ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۱) في الأصل (علي) تحريف، والمثبت من «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۱/۱۱). ۱۵۲٦ ـ «الذخيرة» لابن بسام (۱۷/۶).

هَبيني قد أنكرتُ حبّكِ جملةً فمن أين لي في الحبّ جَرْحُ شهادة وقوله [الكامل]:

يا ذا الذي خط الجمالُ بوجهه ما صحَّ عندي أنَّ لحظك صارمٌ

وآليت أنّي لا أرومُ مَحَطّها سقامي أملاها ودمعي خطها

سطرين هاجا لوعة وبالابلا حتى لبست بعارضيك حمائلا

قال ابن النجار: ذكر ابن حيّان أنه توفي ليلة الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وخمسين وأربعمائة بطليطلة في كنف المأمون يحيى بن ذي النون وذكر أنه يُتَّهم

١٥٢٧ \_ محمد بن عبد الواحد بن حرب. الخطيب شهاب الدين. نقلت من خطّ ابن الشواء الكاتب قال: أخبرني في مستهلّ شوال سنة اثنتين وعشرين وستمائة قال: أقمتُ بالبيرة وكنت أتشاغل وأنفق أكثر الأوقات في المكاتبات إلى الأهل والإخوان بحلب فبينا أنا يوماً نائم إذ رأيت شيخاً ينشدني في النوم [الطويل]:

وقد كنتَ في قُربي أُملُ من اللقا وقال لي: أُجِزْه، فأجزته في النوم بديهاً وقلت [الطويل]:

فللَّه قلبٌ يُظهر الودَّ في النَّوي وأخبرني قال: رأيت مكتوباً على ظهر كتابٍ قول بعض الأعراب [الطويل]:

نزلتُ على آل المهلّب شاتياً فمازال بي إلطافهم وافتقادهم وتحتها مكتوب قول الحريري [الطويل]:

جنزى الله مولّى قد نزلت بداره فأسرف في بري وأكرم جانبي فلو زاره ضيفُ المهلِّب لم يقل

فكتبتُ تحتهما من شعري بديهاً [الطويل]: سقى الله داراً ظلتُ فيها منعًماً جنيتُ ثمار اللهو فيها محاوراً مليكاً ترى صيد الملوك ببابه يؤتججها بالعنبر الرطب ليله فلو زار مَغناه الحريريُّ لم يقل

فقد صِرتُ شوقاً لا أملُ من الكُتب

على ربّه قسراً ويُخفيه في القُرب

غريباً عن الأوطان في زمن مَحلِ وبرهم حتى حسبتهم أهلى

كما ينزل الضيف المُوالى المواليا وقرب آمالي وأرضي الأمانيا «نزلت على آل المهلّب شاتيا»

ولا جادها في الدهر صوبُ المكاره لمن لا يطيق الدهر إيلام جاره وكلهم يعشو إلى ضوء ناره وبالعنبر الهندي طول نهاره جزى الله مولئ قد نزلت بدراه» 107۸ - «المديني الواعظ الشافعي» محمد بن عبد الواحد بن أبي سعد المديني. أبو عبد الله الواعظ من أهل مدينة جَيّ وهي أصبهان القديمة. شيخ واعظ فقيه مُفتِ على مذهب الشافعي ويعرف الحديث وكان فيه ادب وفضل وله قبول عند أهل بلده، قدم بغداد وروى بها شيئاً من شعره كتبه عنه أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي عبد الله الواعظ الحنبلي الأصبهاني، قُتل شهيداً بأصبهان على ايدي التتار سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. ومن شعره ... (١)

١٥٢٩ \_ «أبو عمر الزاهد اللغوي» محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم. البغدادي أبو عمر الزاهد صاحب ثعلب وتلميذه. كان آية في الحفظ للغة املى فيها ثلاثين الف ورقة من حفظه. قال الخطيب: سمعت غيرَ واحد يحكي أن الأشراف والكتّاب وأهل الأدب كانوا يحضرون عند أبي عمر الزاهد ليسمعوا منه وكان له جزء جمع فيه فضائل معاوية رضي الله عنه فلا يقرئهم شيئاً حتى يبتدىء بقراءة ذلك الجزء وكان جميع شيوخنا يوثقونه في الحديث. وله «غريب الحديث» صنّفه على «مسند أحمد» وله «كتاب الياقوتة» وله «فائت الفصيح» و«شرح الفصيح» و«الموضح» و«الساعات» و«يوم وليلة» و«المستحسّن» و«العَشَرات» و«الشُورَى» و«البيوع» و«تفسير أسماء الشعراء» و«القبائل» و«النوادر» و«فائت العين» و«المَداخِل» و«كتاب على المداخل» و«التفّاحة» و«المكنون» و«الملتزم» و«ما أنكرته الأعراب على أبي عُبيد فيما رواه وصنّفه». وأكثر ما نقل أبو محمد بن السِيد البطليموسي في «المثلِّث» عنه. وروى عنه أبو الحسن محمد بن رزقويه وأبو علي ابن شاذان وغيرهما، وكان لسعة علمه وروايته يكذبه أهلُ زمانه، قال ابن خلَّكان وغيره: قصده جماعة للأخذ عنه فتذاكروا عند قنطرةٍ هناك إِكثارَه وأنه يكذب فقال أحدهم: أنا أصحف له اسم هذه القنطرة وأسأله عنها، فقال له: ما الهرطنق عند العرب؟ فقال: كذا وكذا، فتضاحكوا سرّاً وتركوه شهراً ثم تركوا شخصاً آخر سأله عن اللفظة بعينها فقال: أليس سئلتُ عن هذه اللفظة مذ مدّة كذا وأجبتُ عنها بكذا وكذا؟ وقلّد معزّ الدولة الشرطة لشخص اسمه خواجا وكان أبو عمر يُملي كتاب الياقوتة فقال: اكتبوا ياقوتة خواجا الخواجُ في أصل كلام العرب الجوع، وفرّع على هذا باباً وأملاه فعجبوا لذلك وتتبّعوه فوجدوه كما قال. توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وقيل سنة خمس وأربعين.

١٥٢٨ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٣١).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>1079 - «</sup>الفهرست» لابن النديم (٢/ ٧٦ - ٧٧)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣٥ - ٣٥٩)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٣/ ٣٥٠ - ٣٨٣)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٦٢ - ٣٦٤) تحقيق محيي الدين، و«معجم الأدباء» لياقوت (٢/ ٢٢٦ - ٣٤٤)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ١٠١ - ١٠٧)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٣٢٦ - ٣٢٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ١٧١ - ١٧١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٣٠ - ٣٣٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٦٨ - ٢٦٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٨ - ٣٤٤ - ٢٠٥٤)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٣٢ - ٣٣١)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٢٥٥/ ٢٥٥).

## ابن عبد الولي

1000 - «أمين الدين الحنبلي» محمد بن عبد الولي بن أبي محمد خولان. الإمام الفقيه المقرىء المحدّث أمين الدين أبو عبد الله البَعلي الحنبلي التاجر. ولد سنة أربع واربعين وستمائة وتوفي في شعبان سنة إحدى وسبعمائة، سمع من الشيخ الفقيه اليونيني وابن عبد الدائم وجماعة وقرأ ونظر في علوم الحديث. قال الشيخ شمس الدين: سمعت منه ببعلبك وبالمدينة وبتبوك وكان من خيار الناس وعلمائهم وألف كتاباً سمّاه «العمدة القويّة في اللغة التركيّة».

١٥٣٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣/٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/٦)، و«الأعلام» للزركلي (١٣٦٧).

### ابن عبد الوهاب

١٥٣١ \_ «القنّاد» محمد بن عبد الوهاب. الكوفي القناد الرجل الصالح. روى عنه الترمذي والنسائي وابن ماجه. توفي سنة اثنتي عشرة ومائتين.

۱۰۳۲ ـ «حمك» محمد بن عبد الوهاب بن حبيب. الفقيه أبو أحمد العبدي النيسابوري الفرّاء الأديب، أخذ الأدب عن الأصمعي وابن الأعرابي وأبي عُبيد والحديث عن أحمد وابن الممديني والفقه عن أبيه وعلي بن عثّام وكان فيما قال فيه الحاكم يفتي في هذه العلوم، روى عنه النسائي ومسلم وقال: ثقة، وقال ابن ماكولا وغيره: لقبه حَمَك بالحاء المهملة والميم والكاف. وتوفى سنة اثنتين وسبعين ومائة.

المعتزلة. كان رأساً في الكلام، أخذ عن أبي يعقوب بن عبد الله البصري الشخام وله مقالات مشهورة وتصانيف، أخذ عنه ابنه أبو هاشم عبد السلام والشيخ أبو الحسن الأشعري كان الجبائي مشهورة وتصانيف، أخذ عنه ابنه أبو هاشم عبد السلام والشيخ أبو الحسن الأشعري كان الجبائي زوج أُمّه ثم أعرض عنه الأشعري لما ظهر له فساد مذهبه وتاب منه على ما يُذكر في ترجمته إن شاء الله تعالى. عاش الجبائي ثمانياً وستين سنة وتوفي سنة ثلاث وثلاثمائة. قال الجبائي: الحديث لابن حنبل والفقه لأصحاب أبي حنيفة والكلام للمعتزلة والكذب للرافضة. والجبائي له طائفة من المعتزلة يعتقدون مقالاته يُعرَفون بالجبائية وكذلك ابنه أبو هاشم تعرف طائفته بالبهشمية وهما من معتزلة البصرة انفردا عن أصحابهما بمسائل وانفرد كل منهما عن الآخر بمسائل هي مذكورة في كتب الكلام. وسيأتي ذكر ولده عبد السلام بن محمد في مكانه من حرف العين.

١٥٣٤ \_ «أبو علي الزاهد الواعظ» محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب. أبو علي الثقفي النيسابوري الزاهد الواعظ الفقيه من ولد الحجاج بن يوسف. كان إماماً في أكثر على الشرع مقدّماً في كلّ فنّ، عطّل أكثر علومه واشتغل بالتصوّف ومع علومه خالفَ ابنَ خُزيمة

۱۵۳۱ \_ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/٤٤)، و«الثقات» لابن حبان (٧/٤٤)، و«تاريخ أصبهان» للأصبهاني (١٣٢٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/٣٢٠)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/٣٢٠).

١٥٣٢ \_ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/٥٤)، و«الثقات» لابن حبان (١٢٨/٩)، و«العبر» للذهبي (١/ ١٥٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣١٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٨٧).

١٥٣٣ \_ «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٢٥)، والسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٧١) ط. حيدرآباد، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ١٨٩)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٣)، والتراجم الرجال» للجنداري (٣٥).

١٥٣٤ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣١٥).

في مسائل منها مسألة التوفيق والخذلان ومسألة الإيمان ومسألة اللفظ بالقرآن فألزم البيت ولم يخرج منه حتى مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. كان يقول: يا من باع كلّ شيء بلا شيء واشترى لا شيء بكلّ شيء، أفّ من اشغال الدنيا إذا أقبلت وأفّ من حسراتها إذا أدبرت العاقلُ لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاً وإذا أدبر كان حسرةً. وقال؛ تركُ الرياء للرياء اقبح من الرياء.

أبو عبد الله الحرّاني الحنبلي، محمد بن عبد الوهاب بن منصور. العلاّمة شمس الدين أبو عبد الله الحرّاني الحنبلي. كان إماماً بارعاً أصولياً من كبار الأثمة في الفقه والأصول والخلاف، تفقّه على القاضي نجم الدين راجح الحنبلي ثم الشافعي والشيخ مجد الدين بن تيمية وناظره مرّات، وقدم دمشق فقرأ الأصول والعربية على الشيخ علم الدين القاسم، ودخل مصر ولازم دروس الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام وناب في القضاء عن تاج الدين ابن بنت الأعزّ فلما بحملت القضاة أربعة ناب في القضاء عن الشيخ شمس الدين بن العماد، ثم قدم دمشق وانتصب للإفادة. وكان حسن العبارة طويل النفس في البحث أعاد بالجوزية مدّة وناب في إمامة محراب الحنابلة ثم ابتلي بالفالج وبطل نصفه الأيسر وثقل لسانه حتى لا يُفهّم منه إلاّ اليسير بقي كذلك أربعة أشهر ومات في سنة خمس وسبعين وستمائة وكان من أذكياء الناس، روى عن ابن اللتي والموفق عبد اللطيف بن يوسف وجماعة، ومات في عشر السبعين، روى عنه ابن أبي الفتح وابن العطّار، وكان يقرأ تائية ابن الفارض ويبكي ويشرحها، ودفن بمقابر باب الصغير. أنشدني الإمام العلاّمة شهاب الدين محمود قال: أنشدني المذكور لنفسه لغزاً في شبّابة [الطويل]:

منقَّبةٌ مهما خلت مع مُحِبّها يزوّدها لشماً ويوسعها(١) شَزْرا وتصحيفها في كفّ من شئتَ فلتقل إذا شئتَ في اليمنَى وإن شئتَ في اليسرَى

وأنشدني له أيضاً مما قرأته عليه من لفظي [الرمل]:

وسواءٌ فاض دمعي أو رقا كلُّ من في الحيّ داوَى أو رَقَى وكذا بانُ الحِمَى لا أورقا طار قىلىبى يىوم ساروا فَرقا حاد فى سُقىمى من بُعْدِهِمُ بعدهم لاطُل<sup>(٢)</sup> وادي المنحنَى

نقلت من خطّ الحافظ اليغموري قال: أنشدني شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن منصور بن معالي الدهّان الحرّاني لنفسه وقد كلّفه محبوبه أن يجمع بينه وبين محبوب له فلم يقدر على ذلك فهجره فكتب إليه [مخلع البسيط]:

وجُرت في الخيب والشهاده

صددت عني صدود قال جسرمي وذنبي إلىك أتي

١٥٣٥ \_ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٩٧) تحقيق محيي الدين، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>١) في «فوات الوفيات» لابن شاكر (٢/٧٧) تحقيق محيي الدين، و«شرح لامية العجم» للمؤلف (١/ ١٧١): وينظرها.

<sup>(</sup>٢) في «شذرات الذهب» لابن العماد (٣٤٨/٥): ظل.

۱۰۳٦ - «ناصر الدين الإسكندراني» محمد بن عبد الوهاب بن عطية. الفقيه المحدّث ناصر الدين الاسكندراني. قال الشيخ شمس الدين: صحبته بالثغر وسمعت بقراءته على الغُرَّافي وكان قارىء الحديث عنه بالإزارية ويؤمّ بمسجد، وكان ديّناً عاقلاً مليح الخطّ، ولد في حدود الستين وستمائة وتوفي سنة اثنتي عشرة وسبعمائة.

١٥٣٧ ـ «ابن السديد الإسنائي قاضي قوص» محمد بن عبد الوهاب بن علي. القاضي جمال الدين بن السديد الإسنائي. نشأ في رئاسة وسعادة وحشم وخدم واشتغل بالعلم وقرأ الفقه على الشيخ بهاء الدين هبة الله القفطي وأجازه بالفتوى، وتوجّه إلى القاهرة وسمع من الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد والحافظ شرف الدين الدمياطي وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وقرأ على الشيخ أثير الدين أبي الحيّان في النحو الفصول وعلى شمس الدين محمد بن يوسف الخطيب الجزري الأصول وأجازه بالفتوى وأجازه الشيخ فخر الدين عثمان بن بنت أبي سعد وتعدّل وجلس بالقاهرة وقوص وتولَّى العقود واستنابه زين الدين اسماعيل السَّفْطي في الحكم بأرمنت وتولَّى الخطابة بإسنا وتولَّى الحكم بقَمُولا وقِنا وقفط وأصفون ثم تولَّى النيابة بقوص، ثم إن قاضي القضاة جلال الدين قسم عمل قوص بينه وبين شهاب الدين أحمد بن عبد الرحيم بن حرمي القمولي فتولى جمال الدين قوص والبرّ الشرقي وذاك في البرّ الغربي وتزوّج ببنت ابن حرمي للائتلاف، وأقبل جمال الدين على المتجر بحملته واستمال ابن حرمي الوالي بالهدايا، فاتَّفق أن وقع غلاء في قوص سنة خمس وثلاثين وسبعمائة وكان عند جمال الدين تقدير ألفي إردبّ(١) وخمسمائة إردب فقال الوالي: بع بالسعر المعروف، فأراد التأخير في غلاء السعر فكتب الوالي إلى السلطان فبرز المرسوم بالحوطة عليه وإحضاره وصُرف عن القضاء، ثم إن جمال الدين تُولَّى النيابة خارج باب النصر بالقاهرة بعد سنتين وشهرين مدّةً لطيفةً فلما تولّى قاضي القضاة عزّ الدين ابن جماعة لم يولُّه. ومولده بإسنا سنة ثمان وسبعين وستمائة.

١٥٣٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٦/٤).

١٥٣٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٦/٤).

<sup>(</sup>١) الإردب: مكيال مصري قديم، يعدل الكيلو غرام.

### ابن عتاب

١٥٣٨ \_ «الكاتب» محمد بن عتاب الكاتب. له رسائل حسان. كان يألف أحمد بن الخصيب قبل وزارته فلما وزر أحمد أحسن إليه فقال [البسيط]:

> هذا الوزير أبو العباس قد نجمت سمّوه أحمد فالإسلام يحمده فلا فضائل إلا منه أوّلها

ولا مواهب إلا دون ما يهب وقال في جعفر بن محمود لما صُرف عن وزارة المعتزّ [السريع]:

> فى غير حفظ الله يا جعفرُ بلغت أمراً لست أهلاً له كنت كشوب زانه طيه

ما ينفع المنظر من جاهل

زلت فيزال المخوف والمستكر باعُبك عها دونه يقصر حييناً فأبدى عيبه المنشر بأمره ليسس لسه مَنخبَرُ

به المكارمُ واستعلتْ به الرُتَبُ

والدهر كأسم أبيه مُمرعٌ خَصِبُ

١٥٣٩ \_ «ابن عتّاب الجذامي المغربي» محمد بن عتاب بن محسن. مولى عبد الملك بن عتاب الجذامي أبو عبد الله. مفتي قرطبة وعاملها وكان بصيراً بالحديث وطُرُقه عالماً بالوثائق لا يجارَى فيها حافظاً للأخبار والأمثال والأشعار وهو شيخ أهل الشورَى وله اختيارات من أقوال العلماء يأخذ بها في خاصّة نفسه. توفي سنة اثنتين وستين وثلاثمائة.

#### ابن عتيق

• ١٥٤٠ - «ابن أبي كدية الأشعري» محمد بن عتيق أبي بكر بن محمد بن أبي نصر. أبو عبد الدال التميمي القيرواني الأشعري المتكلم المعروف بابن أبي كُديّة بالكاف المضمومة وبعد الدال المهملة ياء آخر الحروف مشددة درس الأصول بالقيروان على أبي عبد الله الحسين بن حاتم الأزدي صاحب ابن الباقلاني وسمع بمصر من أبي عبد الله القضاعي وقدم الشام وأخذ عنه أبو الفتح نصر الله بن محمد المصيصي ودخل العراق وأقرأ الكلام بالنظامية وكان صلباً في الاعتقاد وسمع ابن عبد البرّ بالأندلس. وتوفي ببغداد سنة اثنتي عشرة وخمسمائة. سمع يوماً قائلاً ينشد أبيات أبي العلاء المعرّي [الطويل]:

ضَحِكنا وكان الضحك منّا سفاهةً وتَتحطِمنا الأيامُ حتى كأنّنا فقال [الطويل]:

كلذبت وبيت الله جلفة صادق ونرجع أجساماً صحاحاً سليمة ومن شعره [الطويل]:

كلام إلى شابت لا نفارقً في ومن لم يقل هذا فقد صار ملحداً

وحق لسُكّان البسيطة أن يبكوا زُجاج ولكن لا يُعاد لنا سَبكُ

سيَسْبكنا بعد النوَى مَن له المُلْكُ تَعارفُ في الفردوس ما عندنا شكُ

وما دون ربّ العرش فالله خالِقُهُ وصار إلى قول النصارى يوافِقُهُ

ودفن عند الأشعري. قال ابن الجوزي في «المرآة»: وكان يحفظ «كتاب سيبويه».

المعربي المغربي محمد بن عنيق بن عبد الله بن حميد. الإمام أبو عبد الله التُجيبي الغرناطي المعروف باللاردي صاحب التصانيف. ولد سنة ثلاث وستين وخمسمائة وكان من الأدباء العلماء. ومن تآليفه: «أنوار الصباح في الجمع بين الكتب الستة الصحاح» و«كتاب مطالع الأنوار ونفحات الأزهار في شمائل المختار» و«النكت الكافية في الاستدلال على مسائل

<sup>•</sup> ١٥٤ - "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٩٨) تحقيق محيي الدين، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ٢١٧)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٩٥).

١٥٤١ - «تكملة الصلة» لابن الأبار (٣٦٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٢٠/٤)، و (إيضاح المكنون» للبغدادي (١٥٤١). (١٢٤/١) ، ٧٧٥)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢١٤٤/١).

الخلاف بالحديث» و«منهاج العمل في صناعة الجدل» و«المسالك النورية إلى المقامات الصوفية». توفى سنة ست وأربعين وستمائة.

١٥٤٢ \_ «السوارقي» محمد بن عتيق بن عمر بن أحمد. أبو بكر السُوارِقي وسُوارقيّة قرية بين مكة والمدينة يعرف بالبكري(١). تفقّه على الإمام محمد بن يحيى بنيسابور وتوفى بطوس سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. ذكره السمعاني في تاريخه. ومن شعره [الطويل]:

منها [الطويل]:

أيطمع في العلياء والمجد سالمُ يحاول نيل المجد والسيف مُغمَدّ وله بيت جيّد [الطويل]:

على يَعْمَلاتٍ كالحنايا ضوامر

سِوَى عبراتي رقرقَتْها المعالم وغير فؤادي هيجته الحمائم أبتْ لي ركوبَ الذكر نفسٌ كريمةٌ وأبيضُ مصقولُ الغِرارَيْن صارمُ

وعاتِنقُه من عرضة السيف سالمُ وينامل إدراك العُلكي وهو نائم

إذا ما أنيخت فالكلال عِقالُها

١٥٤٢ \_ «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٣٢٨)، و«معجم البلدان» لياقوت (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱) نسبة لأبي بكر الصديق، كما في «الأنساب» (٣/ ٣٢٨).

# ابن عثمان

108٣ - «أبو الجماهر الدمشقي» محمد بن عثمان. أبو الجماهر التنوخي الدمشقي الكفرسوسي. روى عنه أبو داود وروى ابن ماجه عن رجل عنه وأبو حاتم وخلق، قال أبو داود: ما رأيت أفصح منه، وقال عثمان الدارمي: كان أوثق من أدركنا بدمشق. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين.

1028 ـ «الأموي» محمد بن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان بن حرب. أمُّ أبيه عثمان بنتُ الزبير بن العوّام وكان هواه وهوى أبيه مع ابن الزبير على بني أُميّة فجاءه ابن الزبير فقال ويُروَى لأبيه [الطويل]:

أُحِبّ بني العوّام دون بني حربِ وتارك معروفِ مذاهبه لَحْبِ بعارية الأصلاب مشنيّة جُرب باًي بلاء أو باية نعمة وكنتُ إذاً كالسالك الليل مظلماً كبائع ذود موطنات صحائح

1050 - «الجعد النحوي» محمد بن عثمان بن مسبّح. أبو بكر المعروف بالجعد الشيباني أحد أصحاب ابن كيسان. صنّف كتباً منها «الناسخ والمنسوخ» وهو جيّد و «غريب القرآن» و «القراءات» و «الهجاء» و «المقصور والممدود» و «المذكّر والمؤنّث» و «العروض» و «خلق الإنسان» و «كتاب الفرق» ومختصر في النحو.

۱۰٤٦ ـ «ابن كرامة العجلي» محمد بن عثمان بن كرامة العجلي. مولاهم الكوفي نزيل بغداد. روى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، قال أبو حاتم وغيره: كان صدوقاً. وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين.

۱۰٤٣ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٨١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١١٠)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٧٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٣٩)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٩٠).

١٥٤٤ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٤).

١٥٤٥ - "الفهرست" لابن النديم (١/ ٨٢)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٤٧)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٨/ ١٨٠)، و"إنباه الرواة" للقفطي (١/ ٢٦٩)، و"نزهة الألبا" للأنباري (١٨٢)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٤٥٧ - ١٤٦١ - ١٩٢٠)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (٢/ ٤٤٨)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٢٩).

١٩٤٦ - «الثقات» لابن حبان (٩/١١٧)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/٤٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ١٩٠).

العداد وهو المحافظ ابن أبي شيبة محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي. نزيل بغداد وهو كوفتي. سمع أباه وعَمَّيه وجماعة وكان واسع العلم في الرواية صاحب غرائب فهما وله تاريخ كبير. قال صالح جزرة: ثقة، وقال ابن عديّ: لم أر له حديثاً منكراً فأذكره، وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فقال: كذّاب، وقال ابن خراش: يضع، وقال مطيّن: هو عصا موسى تتلقف ما يأفكون. توفى سنة سبع وتسعين ومائتين.

الدمشقي الثقفي مولاهم. كانت داره بنواحي باب البريد، ولي قضاء مصر سنة أربع وثمانين ومائتين وولي قضاء دمشق وكان جدّه يهوديّاً فأسلم، وكان حسن المذهب عفيفاً متثبتاً، وكان قد نزع الطاعة وقام مع ابن طولون وخلع الموقق (١) ووقف عند المنبر يوم الجمعة وقال: أيها الناس أشهدكم أني قد خلعت أبا أحمق كما يُخلّع الخاتم من الإصبع فألعنوه، فعل ذلك أبو زرعة بأمر ابن طولون سنة إحدى وسبعين ومائتين ثم إن النصرة كانت لأبي أحمد الموفق فحُمل أبو زرعة إليه مقيّداً ثم عفا عنه، ولما حُمل هو وعبد الله بن عمرو ويزيد بن محمد بن عبد الصمد مقيّدين إلى أنطاكية رآهم المعتضد (١) يوماً سائرين في المحامل فاستحضرهم وقال: أيّكم القائل «أبا أحمق»؟ فقال له أبو زرعة: أصلح الله الأمير أشهدك أن نسائي طوالق وعبيدي أحرار ومالي في سبيل الله إن كان في هؤلاء القوم من قال هذه المقالة، فقال المعتضد: أطلقوهم، فمرّت على المعتضد هذه البهرجة. وكان أبو زرعة من موالي بني أميّة وممن كان يُرمَى بالنصب (٣).

١٥٤٩ ـ «ابن سعيد الشاعر المغربي» محمد بن عثمان بن سعيد بن محاسن. أبو عبد الله الأندلسي الشاعر. مدح الخلفاء والكبار وتوفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة.

• ١٥٥٠ \_ «أبو حنيفة التغلبي» محمد بن عثمان أبو الحسين التغلبي. الشاعر المعروف بأبي حنيفة من أهل الموصل. نشأ ببغداد وتأدب. قال ابن النجار: قيل إنه كان في حداثته يتشايخ ويلبس قلنسوة وخفّاً فلُقب لذلك بأبي حنيفة وخرج إلى مصر أوائل سني نيف وثمانين وثلاثمائة ولُقب هناك بالفصيح. ومن شعره [السريع]:

بات نديمي عنده الكوكبُ أراقب النجم الذي يَخربُ كأنما أبكي الذي أشربُ روضٌ ذكي وتسرى طيب ب وليسب وليسب وليسب وليسب المسرا المسرب خدما السامي دما

١٥٤٧ \_ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٤٢)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٠١).

١٥٤٨ \_ "طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ١٧٤)، ط. القاهرة (١٣٢٤ هـ) و"ملحق كتاب ولاة مصر" للكندي (٥١٨).

<sup>(</sup>١) كان الموفق وليّاً للعهد وأميراً على جيش الخليفة، فجمع ابن طولون القضاة والفقهاء فخلعوه إلاّ القاضي بكار بن قتيبة. انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٣٢ ـ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد، أبو العباس بن الموفق حكم بين عامي (٢٧٩ ـ ٢٨٩ هـ).

<sup>(</sup>٣) النصب: يعني مناصبة آل بيت رسول الله على العداء والبغضاء والعمل على جميع الأصعدة ضدهم.

ومنه أيضاً [المتقارب]: وخمارة زُرتُها والظلا فزفَّت عروساً تدير الأك وأصبح كانوننا كالجو كأنّ به الفحم سُودُ الزنو قلت: شعر جيّد وتخيُّل صحيح.

مُ تَفْضحه جمراتُ الكؤوسِ فُ من كأسها مثلَ تاج العروسِ اد أدهم شقَّ رواق الخميسِ ج رُمْد الحماليق شِيب الرؤوسِ

۱٥٥١ ـ «ابن زيرك» محمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن علي بن مَرْدين. أبو الفضل القُومَساني الهمذاني يعرف بابن زيرك. قال شيرويه: هو شيخ عصره في فنون العلم. توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة.

١٠٥٢ ـ «ابن بلبل النحوي» محمد بن عثمان بن بُلبُل. أبو عبد الله النحوي. قال ابن النجار: قرأ النحو على ابن خالويه وروى عنه وكان يكتب خطاً صحيحاً مليحاً. مدح الإمام القادر بالله منه قوله [الطويل]:

تىزاحىم آمالُ الىعُفاة بىبابه فلم يخلُ من أسماعه لفظُ مادح يسرة على الأيَّام إنفاذَ حُكمها ويسنزع من كفّ الزمان غصوبه له في شبا الظبر ما في شبا الظبر بعيدُ مدى الخيلين في حلبتيهما فهاذي تُمد الطرس من ثمر الحِجَى

كما ازدحَمَتْ هِيمُ الركاب على ورْدِ ولم يخلُ من إرفاده كفُّ ذي رِفدِ وليس لِما يقضي عليهن من رَدِّ وليس لِما يقضي عليهن من رَدِّ ولو كان طيب النوم في الأعين الرُمدِ فيمشق من حَدِّ ويضرب من حدِّ من القصبات الحُور والضُمَّر الجُردِ وهاتيك في ظلّ من النقع مُمتدِّ

قلت: شعر جيّد طبقةً. وكان تلميذاً لأبي العباس النامي المصّيصي وروى عنه ديوانه. توفي سنة عشر وأربعمائة.

100٣ - «الأمير ناصر الدين ابن الملك المسعود» محمد بن عثمان الأمير ناصر الدين بن الملك المسعود ابن الملك المنصور صاحب حماة وهو ابن عمه وكانت منزلته عالية عنده رسولاً إلى الملك الظاهر ركن الدين بيبرس صاحب مصر والشام سنة تسع وخمسين وستمائة فأنزله بباب اللوق وأكرمه إكراماً عظيماً وأُجيب بما طاب به قلبه ورجع مكرَّماً. ومن شعر الأمير ناصر الدين المذكور أورده الشيخ قطب الدين اليونيني في «الذيل» الذي كمّل به «المرآة» [الكامل]:

١٥٥١ - "سيرة أعلام النبلاء" للذهبي (١٨/ ٤٣٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٤١/٣).

١٥٥٢ \_ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٢٤٩)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/٠١١ \_ ١٧١).

للَّه درُّ عصابةِ تغشَى الوغَى تهوى الخياطة لا إليهم تَنتمي ذرعوا الفوارس بالوشيج وفصلوا بالمرهفات وخيطوا بالأسهم

1008 \_ "صاحب صهيون" محمد بن عثمان بن منكورس بن خمارتكين. الأمير سيف الدين ابن الأمير مظفّر الدين صاحب صهيون (١). ملك صهيون وبُرْزَيْه بعد والده سنة تسع وخمسين ومات بصهيون في عشر السبعين سنة اثنتين وسبعين وستمائة، ثم طلب السلطان ولده سابق الدين فأخذ منه الحصنين وأعطاه آمرية أربعين فارساً بدمشق وأقطع عمّيه مجاهد الدين وجلال الدين. وسيأتي بقية ترجمته في ترجمة أبيه عثمان ابن منكورس.

1000 \_ «الشيخ شرف الدين بن الرومي الصالح» محمد بن عثمان بن علي. شرف الدين أبو عبد الله المعروف بابن الرومي الشيخ الصالح. كان من أكرم الناس لا يدّخر شيئاً وكان كبير النفس عالي الهمّة كثير التواضع لطيف الأوصاف منقطعاً في زاويته بسفح قاسيون لا يتردد إلى أحد إلا في النادر، يعمل السماعات ويطلع إليه الخلق الكثير من الفقراء والناس ويرقص من أول السماع إلى آخره ويخلع جميع ثيابه على المغاني ويرقص عرياناً ليس عليه غير السراويل، وله الحرمة الوافرة عند الأمراء والملوك ويُحمَل إليه من الفتوح شيء كثير فيُخرجه من وقته، حضر حصار المَرْقَب وعاد إلى دمشق فتوفي سنة أربع وثمانين وستمائة ودفن بزاويته وهو في عشر الثمانين، وتوفي والده بحماة سنة ست وثلاثين وستمائة فحمله مريدوه على أكتافهم ودفن بزاويته في سفح قاسيون.

1007 - «النوباغي الضرير» محمد بن عثمان. أبو القاسم الاسكافي الخوارزمي النوباغي الأديب الضرير. توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة عن خمس وثمانين سنة. كان من أعيان فضلاء خوارزم وهو فقيه أديب شاعر مترسل كان آخر عمره مذكّراً يعظ الناس. ومن شعره [الوافر]:

ونار كالعقيقة في احمراد وفي حافاتها مسك ونَدُ أمامَ الشيخ مولانا المرجّى إمامٌ ما له في الفضل نِدُ

الوزيرالصاحب شمس الدين التنوخي الدمشقي التاجر ابن السلغوس وزير السلطان الملك الأشرف. الوزيرالصاحب شمس الدين التنوخي الدمشقي التاجر ابن السلغوس وزير السلطان الملك الأشرف. كان في شبيبته يسافر في التجارة، وكان أشقر سميناً أبيض معتدل القامة فصيح العبارة حلو المنطق وافر الهيبة كامل الأدوات خليقاً بالوزارة تام الخبرة زائد الإعجاب عظيم التيه والبأو، كان جاراً للصاحب تقي الدين بن البيع فصاحبه ورأى منه الكفاءة فأخذ له حِسبة دمشق، ثم إنه ذهب إلى مصر وتوكل للملك الأشرف في دولة أبيه فجرت عليه نكبة من السلطان فشفع فيه مخدومه وأطلقه من الاعتقال وحج، فتملك الأشرف في غيبته وكان محباً فيه فكتب إليه بين الأسطر: يا شُقير يا

<sup>(</sup>۱) صهيون: حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام (المتوسط). انظر: «معجم البلدان» لياقوت (۱/ ۲۱۲).

وجه الخير قدّم السير، فلما قدم وزّره وكان إذا ركب يمشي الأمراء والكبار في خدمته ودخل دمشق قدومهم من عكّا في دست عظيم وكان الشجاعي ومن دونه يقفون بين يديه وجميع أمور المملكة به مَنُوطة، ففارق السلطان وتوجّه إلى الإسكندرية وفي خدمته الأمير علم الدين الدواداري فصادر متولّي الثغر وعاقبه، فلم ينشب أن جاءه الخبر بقتل مخدومه فركب لليلته منها هو وكاتبه شرف الدين ابن القيسراني وقال للوالي: ٱفتح الباب لزيارة القبّاري، وجاء إلى المقس ليلاً ونزل بزاوية ابن الظاهري ولم يتمّ معظم الليل واستشار الشيخ في الاختفاء فقال: أنا قليل الخبرة بهذه الأمور، وأشير عليه بذلك فقوَّى نفسه وقال: هذا لا أفعله ولو فعله عاملٌ من عمّالنا كان قبيحاً، وقال: هم محتاجون إلينا وما أنا محتاج إليهم، ثم ركب بكرةً ودخل بأبّهة الوزارة إلى داره فاستمر بها خمسة أيام ثم طُلب في السادس إلى القلعة فأنزله الشجاعي إلى البلد ماشياً وسلمه من الغد إلى عدوه الأمير بهاء الدين قَراقُوش مُشِدّ الصحبة فقيل إنه ضربه ألفاً ومائة مقرعة ثم سُلم إلى الأمير بدر الدين المسعودي مشدّ مصر حتى يستخلص الأموال منه فعاقبه وعذَّبه وحمل جملةً وكتب تذكرةً إلى دمشق بسبعة آلاف دينار مودعة عند أناس فأخذت منهم، ومات في العقوبة في تاسع صفر سنة ثلاث وتسعين وستمائة وقد أنتن جسمه وقُطع منه اللحم الميّت. ولما تولّي الوزارة كتب إليه بعض أقاربه أو بعض أصحابه من الشام يحذره من الشجاعي [الوافر]:

تسنبُّه يا وزير الأرض واعلم بأنك قد وطئت على الأفاعي وكن بالله معتصماً فإنسى أخاف عليك من نَهْش الشجاعِي

فبلغا الشجاعيّ فلما جرى ما جرى طلب أقاربه وأصحابه وصادرهم وعذّبهم فقيل له عن هذا الناظم فقال: لا أؤذيه لأنه نصحه في وما انتصح. لما توفي القاضي محيى الدين ابن عبد الظاهر كاتب الإنشاء بمصر طلب الصاحب شمس الدين الشيخ العلامة شهاب الدين أبا الثناء محموداً من الشام ورتبه عوضه في الديار المصرية فامتدحه بقصيدة أولها [الطويل]:

> أجدَّ له شوقاً إلى ساكني مصرِ ومَن أصبحَتْ بغدادُ من بعد تيهها فشاق هَوي التقوى بها القلب لا هَوي منها [الطويل]:

وكم رام يحكي النيلُ نَيْلَ بنانه وذاك يبعبة الأرض شرقباً ومبغرباً وحين رأى تقصيره عن وفائه

(1)

هَوَى مَن به تاهت على البرّ والبحر وقد حلَّ عليًا مصرَ مِنْ خَدَم القصرِ عيونِ المها بين الرُصافة والجسر(١)

فأغنَى ولكن فردَ قُطر عن القَطر سواء لديه ساكن القفر والمصر تجنّب واحمر من خجل يجري

> اقتبسه من شعر علي بن الجهم الذي يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر

جَلَبنَ الهوى من حيث أدرى ولا أدرى

فلو كان يحيى الآن يحيى بن خالد (۱) ومَن جعفر (۱) حتى يضاهي بجوده أمولاي قد لبيت أمرك طائعاً وأدنيتني حتى غدوت موقعاً

لوافاه يستجدي ندى جوده الغَمرِ وهل هو إلا جدول قِيسَ بالبحرِ فأعليتَ من شعري فأعليتَ من شعري لديك بما يجري مع الأنجم الزُهرِ

العزازي، أحد كتّاب الدرج بدمشق. كان حسن السمت كثير الوقاد عديم الشرّ يكتب خطّاً حسنا وله عناية باقتناء الكتب نفيسة كانت أو غير نفيسة يلازم الكتبيين كلّ جمعة وخلّف منها جملة، وكان ربما أنشأ شيئاً فيأتي فيه بما يُضحك، وكان آخر أمره قد حنا عليه الأمير سيف الدين أُلجاي الدوادار الناصري ووعده بأن يكون من جملة موقّعي الدست فعاجلته المنيّة قبل ذلك وتوفي في أواخر سنة ثلاثين وسبعمائة أو أوائل إحدى وثلاثين وطُلبتُ أنا من رحبة مالك بن طَوق وجئتُ إلى دمشق عوضه على معلومه رحمه الله. وكان عنده من والده أشياء نفيسة.

1004 ــ «نجم الدين البصروي» محمد بن عثمان الصاحب. الأمير نجم الدين البصروي ابن أخي قاضي القضاة صدر الدين الحنفي. ولي بدمشق الوزارة ثم أُعطي طبلخاناة وكان فيه كرمٌ زائد غارقاً في اللهو، درّس أولاً ببصرى ثم ولي حِسْبة دمشق ثم نظر الخزانة ثم الوزارة ثم اقتصر على الإمرة ولم يلبس زيّ الأمراء. توفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة.

الآمدي ثم المصري الحنبلي بن الحداد، محمد بن عثمان بن يوسف. القاضي بدر الدين أبو عبد الله الآمدي ثم المصري الحنبلي بن الحدّاد. تفقّه بمصر وحفظ «المحرَّر» وتميّز ثم دخل في الكتابة واتصل بقراسنقر وسار معه إلى حلب ونظر في ديوانه وفي الأوقاف والخطابة، فلما ولي دمشق ولّى ابنه خطابة دمشق انتزعها من جلال الدين القزويني فيما أظنّ ثم إنه بعد أيام وصل التوقيعُ من مصر بإعادته، ثم ولي الحِسْبة ونظر البيمارستان النوزي ثم نظر الجامع الأموي، وله سماع من القاضي شمس الدين ابن العماد وذُكر لقضاء دمشق. وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن خالد البرمكي، وجعفر ابنه كانا وزيرين عند الهادي والرشيد، واشتهروا بنكبتهم على يد الخليفة هارون الرشيد رحمه الله، وتعليل نكبتهم لا كما يحلو للبعض تفسير ذلك نتيجة علاقة زواج جعفر بالعباسة أخت الرشيد، بل بسبب استبدادهم بالملك، واحتجافهم أموال الجباية حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصلُ إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، فماذا يصنع الخليفة الرشيد؟. لقد قام بطردهم من الدولة، وأعمل السيف برقابهم، فعادت لآل العباس هيبتهم وسلطانهم الذي كاد آل برمك أن يسلبوهم إيَّاه، واشتهر جعفر وأبوه من قبله بالكرم وهو ليس بطبع يختصون به، بل من أجل كسب الرأي العام لغاية كانوا يكتمونها في قلوبهم، لكنَّ الرشيد تنبه لهم، فكان منه ما كان رحمه الله. انظر لمزيد الدراسة الموسعة: «المقدمة» لابن خلدون، وكتاب (هارن الرشيد) للدكتور شوقي أبو خليل.

١٥٥٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٥٤).

١٥٦٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤٦/٤).

١٥٥٩ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤٦/٤).

القضاة شيخ المذهب شمس الدين بن صفي الدين الأنصاري الحنفي ابن الحريري الدمشقي. ولد القضاة شيخ المذهب شمس الدين بن صفي الدين الأنصاري الحنفي ابن الحريري الدمشقي. ولد في صفر سنة ثلاث وخمسين وتفقه وبرع وحفظ الهداية وغيرها وأفتى ودرّس وتميّز مع الوقار والسمت والأوراد وحسن الهَدْي والبرّة والهيبة وانطلاق العبارة، وسمِع من ابن أبي اليُسر وابن عطاء والجمال ابن الصيرفي والقطب ابن أبي عَصرُون وجماعة، ودرّس بأماكن ثم ولي القضاء بدمشق مدّة وطُلب إلى الديار المصرية وولي بها القضاء، وكان صارماً قوّالاً بالحقّ حميد الأحكام قليل المثل متين الديانة انتقدوا عليه أموراً من تعظيم نفسه. توفي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وكانت جنازته مشهودة وطُلب القاضي برهان الدين ابن قاضي الحصن مكانه بإشارته. أخبرني الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس أن المصريين لم يعدّوا على القاضي شمس الدين ابن الحريري أنه ارتشى في حكومة ويقال إنه كان له قلم للعلامة وقلم للتوقيع وله أشياء من مراعاة الإعراب في لفظه حتى مع النساء في بيته.

الدين ابن القاضي جلال الدين النهاوندي قاضي صفد القضاء بصفد بن عثمان بن أبي بكر. القاضي شرف الدين ابن القاضي جلال الدين النهاوندي. تولّى القضاء بصفد مرّاتٍ عُزل أولاً بفتح الدين القليوبي بعد ما طُلب إلى مصر، وحنا عليه قاضي القضاة نجم الدين بن صصرَى وولاه قضاء عَجُلُون ثم قضاء نابلس ثم قضاء طرابلس ثم أعيد إلى قضاء صفد بعد القاضي حسام الدين القرمي ثم ولي قضاء طرابلس ثم أعيد إلى صفد بعد القاضي جمال الدين عبد القاهر التبريزي، ثم أن تنكز نائب الشام تغيّر عليه فعزله بالقاضي شمس الدين الخضري فأقام بصفد بطالاً في بيته نحواً من أربع سنين ثم توجّه إلى مصر ونزل عند الأمير سيف الدين أرقطاي نائب صفد وتوفي هناك في شهر مضان سنة أربعين وسبعمائة بالقاهرة، وولي أيام نيابة كراي بدمشق نظر الأوقاف بدمشق وكان عقرة ومفاكهة عقله المعيشي جيّداً يداخل نُوّاب السلطنة ويتحد بهم وكان فيه كرم وحسنِ عشرة ومفاكهة حديث.

107٣ - «وجيه الدين بن المنجا محمد بن عثمان الإمام الرئيس شيخ الأكابر وجيه الدين أبو المعالي شيخ الحنابلة ابن المنجا التنوخي الدمشقي الحنبلي. ولد سنة ثلاثين وتوفي سنة إحدى وسبعمائة، وسمع من ابن اللتي حضوراً ومن جعفر الهمداني ومكرم وسالم بن صصرى وحضر ابن المقير وحمل عنه الجماعة ودرس بالمسمارية، وكان صدراً محترماً ديناً محباً للأخبار صاحب أملاك ومتاجر وبر وأوقاف، أنشأ داراً للقرآن بدمشق ورباطاً بالقدس، وعمل ناظر الجامع الأموي تبرعاً، وكان مع سعة ثروته مقتصداً في ملبوسه. وتوفي بدار القرآن في شعبان في التاريخ المقدم.

١٥٦١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٣٩)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٩٠).

۱۵٦۲ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٣٩/٤).

١٥٦٣ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٣٨/٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/٦).

107٤ ـ «سراج الدين الدندري» محمد بن عثمان بن عبد الله. سراج الدين أبو بكر الدندري الفقيه الشافعي الصالح القاضي. قرأ القراآت على نجم الدين عبد السلام بن حفاظ صهره وتصدّر للإقراء بالسابقية بقوص سنين كثيرة وانتفع به جمعٌ كبير وكان متقناً ثقة، وسمع من الحافظ ابن الكومي وتقي الدين ابن دقيق العيد ومحمد بن أبي بكر النصيبي وعبد النصير بن عامر بن مصلح الإسكندري وغيرهم وحدّث بقوص وقرأ الفقه على جلال الدين أحمد الدشناوي وسراج الدين بن دقيق العيد، ودرّس وناب في الحكم بقفط وقنا وقوص واستمرّ في النيابة بقوص وبقفط إلى حين وفاته، وكان يستحضر متوناً كثيرة من الحديث والتفسير والإعراب. واختلط آخر عمره وتوفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.

1070 - "ابن دقيق العيد" محمد بن عثمان بن محمد بن علي بن وهب بن مطيع جلال الدين بن علم الدين ابن الشيخ تقي الدين. ابن دقيق العيد، يأتي ذكر والده وجدّه إن شاء الله تعالى في مكانيهما، سمع جده والحافظ الدمياطي والفقيه المقرىء تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ ومن أحمد بن إسحق الأبرقوهي وغيرهم واشتغل بالمذهبين الشافعي والمالكي وقرأ مختصر المحصول لجدّ والده الشيخ مجد الدين وكان يُذكّر بخير وينسب إلى دين. قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: وكان قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة يؤثره ويبرّه ودّعه مرّة فأعطاه ذهباً وفضة من ماله وكتب له بتدريس دار الحديث بقوص فأقام بها مدّة يدرّس. وتوفي بالقاهرة سنة ست أو سبع وعشرين وسبعمائة.

المقرىء المدني الفقيه أحد الأعلام. وثقه ابن عُينة وغيره كان أحد من جمع بين العلم والعمل وله حلقة في مسجد رسول الله على، مكث في بطن أمّه ثلاث سنين فشق بطنها وقد نبتت أسنانه. وقال يعقوب بن شيبة في «مسند علي»: ثنا إبراهيم بن موسى الفرّاء ثنا الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك: إني حُدُثتُ عن عائشة أنها قالت: لا تحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل مغزل، فقال: من يقول هذا؟ هذه امرأة عجلان جارتنا امرأة صدق ولدت ثلاثة أولاد في اثنتي عشرة سنة تحمل أربع سنين قبل أن تلد. قال ابن المبارك: لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء. وثقة أحمد وابن معين وتكلم المتأخرون في سوء حفظه، روى عنه الأربعة وروى عنه مسلم متابعة. وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة.

١٥٦٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤١/٤).

١٥٦٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤٣/٤).

۱۵٦٦ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٣٠٦/٥، ٣٩٣/٠ - ٣٣٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٩٦١)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٩٦/١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١٩٦/١، ٢/٢٨ ـ ٣٥٩)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٢٨/٨)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٨٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٠٢ ـ ١٠٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٩٠/١).

الجماعة، توفى سنة مائتين تقريباً.

١٥٦٨ - «الشريف أبو البركات» محمد بن عدنان بن محمد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن بن محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. أبو البركات الهاشمي الزينبي من أهل الحريم الظاهري من البيت المشهور بالنقابة والرئاسة والعلم والرواية سمع الكثير من عمّ أبيه الشريف أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي وغيره وحدّث باليسير، روى عنه السلفي. مولده سنة اثنتين وأربعين وأربعين وأربعين وأربعية.

1079 ـ «الشريف محيي الدين بن عدنان» محمد بن عدنان بن حسن. الشيخ الإمام العالم العابد الشريف السيّد محيي الدين العلوي الحسيني الدمشقي الشيعي شيخ الإمامية. ولد سنة تسع وعشرين وستمائة، ولي مرّة نظر السبع وولي ابناه زين الدين حسين وأمين الدين جعفر نقابة الأشراف فماتا واحتسبهما عند الله. أخبرني غير واحد انهما لما مات كلّ واحد منهما كان مسجّى قدامه وهو قاعد يتلو القرآن لم تنزل له دمعة عليه وكان كلّ منهما رئيس دمشق، وولي النقابة في حياته ابن ابنه شرف الدين عدنان بن جعفر. وكان محيي الدين ذا تعبّد زائد وتلاوة وتألّه وانقطاع بالمرّة أضرّ مدّة وكان يترضّى على عثمان وغيره من الصحابة ويتلو القرآن ليلاً ونهاراً ويناظر منتصراً للاعتزال متظاهراً به. توفي سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة.

الهمذاني الدّمشقي. كان رجلاً فاضلا له معرفة بالحديث سمع الكثيرَ على مشايخ عصره وأسمع الهمذاني الدّمشقي. كان رجلاً فاضلا له معرفة بالحديث سمع الكثيرَ على مشايخ عصره وأسمع وكتب من كتب الحديث شيئاً كثيراً وكان متقناً محرّراً لما يكتبه، كتب بخطّه «صحيح البخاري» في ثلاث مجلّدات وحرّرها وقابلها وسمعها على المشايخ وصارت من الأصولِ المعتمدِ عليها بعد وفاته وانتقلت إلى علاء الدين بن غانم رحمه الله تعالى ووقفها بدار الحديث المعيدية ببعلبك. وتوفي ناصر الدين المذكور سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بسفح قاسيون.

١٥٧١ - "جمال المواكب" محمد بن عروة بن الزبير. ضربه فرس فمات، وكان بارعً

۱۰۲۷ - «تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ٢٣)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥)، و«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (١٠٥٨/٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٤٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ١٤١). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٤١). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٤١).

 <sup>(</sup>١) هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وقيل: إبراهيم أبو عمرو البصري، انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر
 (٩/ ١٢).

١٥٦٩ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٤/ ٤٧)، واشذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٥٩٣).

١٥٧٠ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٩).

١٩٧١ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٢٠١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٢١٧)، و«تاريخ بغداد» =

الجمال يُدعَى زينَ المواكب أو جمال المواكب، يُضرَب به المثل في الجمال والحسن. وكانت وفاته سنة مائة أو ما قبلها(١).

1077 \_ «المنسوب إليه المشهد» محمد بن عروة شرف الدين. الموصلي المنسوب إليه مشهد عروة في دمشق بالجامع الأموي وإنما نُسب اليه لأنه كان مخزناً فيه آلات تتعلّق بالجامع فعزّله وبيّضه وعمل له المحراب والخزانتين ووقف فيها كتباً وجعله دار حديث. توفي سنة عشرين وستمائة.

10٧٣ - «شهاب الدين بن مشرّف» محمد بن أبي العز بن مشرّف بن بيان. الأنصاري الدمشقي الشيخ الجليل المسند المعمَّر شهاب الدين البزّاز شيخ الراوية بالدار الأشرفية، روى الصحيحَ غيرَ مرّة عن ابن الزبيدي وحدّث أيضاً عن ابن صباح والناصح وابن المقيَّر ومكرم وابن ماسويه وتفرّد في وقته وكان حسن الإصغاء جيّد الخطّ، أخذوا عنه ببعلبك ودمشق وطرابلس وأماكن. وعاش سبعاً وثمانين سنة وتوفي رحمه الله سنة سبع وسبعمائة، وأظنّه أخا نجم الدين أبي العزّ بن مشرّف الكاتب وسيأتي ذكره في حرف الباء.

100٤ ـ «الأيلي» محمد بن عُزَيْر (٢). الأيلي روى عنه النسائي وابن ماجه: قال ابن أبي حاتم: كان صدوقاً، قيل إنه تفرّد بهذا الحديث: «أكثرُ أهل الجنة البُلهُ» (٢)، عن سلامة عن عقيل، وله متابع رواه أبو روح عن زاهر عن الكَنْجَرُوذي عن ابن حمدان عن محمد بن المسيّب الأرغياني ثنا محمد بن يزيد بن حليم ثنا محمد بن العلاء الايلي عن يونس عن الزهري عن أنس عن النبي على قال: أكثر أهل الجنة البله». توفي سنة سبع وستين ومائتين.

العزيري» محمد بن عزير. أبو بكر السجستاني مصنف «غريب القرآن» يقال إنه صتفه في خمس عشرة سنة وهو ابن عُزير بزاي أولى وراء ثانية وأكثر الناس يقولونه بزايين. توفي

<sup>=</sup> للخطيب البغدادي (٣/ ١٣٧)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٦٤٧)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٨٣). و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٤٣)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩١/٢).

١٥٧٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٤٩). ﴿
(١) لأبيه عروة قصة مشهورة مذكورة في كتاب «رجال من التاريخ» لعلي الطنطاوي.

١٥٧٤ ـ «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٢٤٠)، و«الثقات» لابن حبان البستي (٩/ ١٣٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٦٤٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٤٤)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٤٩) . و«تمريب التهذيب» لابن حجر (١٩١/).

 <sup>(</sup>٢) في «اللباب» لابن الأثير (٢/ ١٣٥)، و«ريحانة الألبا» للخفاجي (٣٨٦): اختلف في اسمه فقالوا: عُزَيز،
 وقالوا: عُزير.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (١/٦٧٦) رقم (١٣٧٩) والعجلوني في «كشف الخفا» (١/٦٨٦) رقم:
 (٤٩٥).

١٥٧٥ ـ «اللباب» لابن الأثير (٢/ ١٣٥)، و«ريحانة الألبا» للخفاجي (٣٨٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٧١ ـ ١٧٧)، و«كشف الظنون» لحاجى خليفة (١١٤٠ ـ ٢٠٨ ـ ١٩٤٥).

سنة ثلاثين وثلاثمائة أو ما دونها. وقال الدارقطني بالزاي وكان معاصره وأخذا جميعاً عن أبي بكر محمد بن الأنباري، ويقال إنه صنّف غريبه في خمس عشرة سنة وكان يقرأه على ابن الأنباري وهو يصلح له فيه مواضع.

١٥٧٦ - "نفيس الدين الإسكاف الطبيب" محمد بن عسكر بن زيد بن محمد، طبيب فاضل يعرف بنفيس الدين أبي بكر الدمشقي ابن الإسكاف. حدّث وروى عنه ابن الدمياطي. توفي بالقاهرة سنة ستين وستمائة ولم يذكره ابن أبي أصيبعة.

١٥٧٧ - «ابن حيّان المغربي» محمد بن عطية بن حيان الكاتب. قال ابن رشيق: شاعر ذكيّ متوقّد سلس الكلام تطيعه المعاني وينساغ له التشبيه وتحضره البديهة وهوصاحب إبراهيم في كتابة الحضرة ومن أبناء الكتّاب وأهل الخدمة قديماً. قال ابن حيان [الوافر]:

> أَقِلُوا من مطالبة ازدجاري اذا اتسع الملام على فيما وكيف الصبر عن شمس وغُصن أقام عنذاره للناس عُندري فقلبي من غرامي في حريق أقبولُ لهم وقد لاموا دَعُوني إذا عجل المشيبُ عليَّ ظلماً وقال أيضاً [السريع]:

> بتنسا نُدير الراح في شاهي والنار في الأرض التي دوننا فياله من منظر مؤنة وقال أيضاً [المنسرح]:

> كأنما الفحم والرماد وما شيخٌ من الزنج شاب مفرقه وقال أيضاً [الكامل]:

وكأنما الصبح المُطِلّ على الدُجَى نهرٌ تعرُّضَ في السماء وحوله

قلت: هذا التشبيهُ المجرّةُ اولى به من الصبح ألا ترى أن ابن حجاج قال [الكامل]: هاذي المجرة والنجوم كأتها

فما أنا في المجانة بالمداري أحب وأشتهى ضاق اصطبارى على حِفْف ترجرجَ في الإزار وقد أصبحت مخلوع العذار وعيني من دموعي في بحار ومَن أهوَى وشربى للعُقار فإني لست أعجل للوقار

ليلاً على نخمة عودين مشل نجوم الأرض في العين كأنسنا بسيسن سَمَاءَيْنِ

تَفْعله النار فيهما لهبا عليه درع منسوجة ذهبا

ونجومه المتأخرات تقوضا أشجار ورد قد تفتح أبيضا

نهرٌ تدفِّقَ في حديقةِ نرجس

وقال الآخر [الخفيف]:

وكان المحرر جَدُولُ ماء وقال ابن حيان أيضاً [الخفيف]:

إن ورداً ونسرجسساً فسي أوانِ باحمرارِ في صحن خدّك بادٍ وقال أيضاً [الطويل]:

وكَم جِزْعِ وادِ قد جزعنا وصخرةِ فباتت بأعلَى شاهـقِ متمنّعِ كأنّ الأثافي حول كلّ معرّسٍ ١٥٧٨ ـ محمد بن عفيف أبو عبد الله. ا

لبشتُ ببلدت كم بُرهةً أروحُ وأغدو بسلاطسائسلِ وأمدحُ بالشعر قوماً جياعاً

نور الأقحوال في جانبيه

خبَّراني عنك الذي خبراني ووميضٍ من طرفك الوسنان

بأمثالها من خيلنا فيه تُرجَمُ ترى الطير فيها دونه وهي حُوَّمُ نزلناه غِربانٌ على الأرض جُشَّمُ

الشاعر البغدادي. أورد له ابن النجار [المتقارب]: أُطوّف في البلد الساسع وَأَلْفَي إلى المسجد الجامع وهل يُطلَب الخيز من جائع

# ابن عقيل

١٥٧٩ ـ «الحافظ الأزهري البلخي» محمد بن عقيل الأزهري. أبو عبد الله البلخي الحافظ محدّث بلخ وعالمها. صنّف «المسند» و«التاريخ» و«الأبواب». توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة.

۱۵۸۰ - «المحتسب ابن كَرَوَّس» محمد بن عقيل بن عبد الواحد بن أحمد بن حمزة بن كَرَوَّس. المحتسب جمال الدين أبو المكارم السلمي الدمشقي. سمع من بهاء الدين بن عساكر وابن حيّوس، وكان رئيساً محتشماً قيّماً بالحسبة. وتوفي سنة إحدى وأربعين وستمائة.

1001 \_ «القاضي نجم الدين بن عقيل» محمد بن عقيل بن أبي الحسن. البالسي ثم المصري الزاهد العالم نجم الدين الشافعي. ولد سنة ستين، سمع من الفخر ابن البخاري وناب في الحكم عن ابن دقيق العيد، وولي قضاء دمياط وكان من ائمة المذهب شرح «التنبيه» وكانت جنازته مشهودة. توفي سنة تسع وعشرين وسبعمائة. أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

10AY \_ "ابن مهاجر الفقيه الموصلي" محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر. أبو المظفّر بن أبي المشرف الفقيه الشافعي من أهل الموصل. مولده سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، قدم بغذاد حاجّاً سنة ستين وخمسمائة فحجّ وعاد اليها وأقام بالمدرسة النظامية يَدُرُسُ الخلاف والمذهب على يوسف الدمشقي حتى برع فيهما ثم صار معيداً بالمدرسة ثم عاد إلى الموصل فدرس بمسجد هناك مجاور لبيته وفُوض إليه التدريس بعدة مدارس، وبنى والده مدرسة بقرب بيته وجعل عليها وقوفاً وكانوا أهل ثروة ونعمة وعدالة ورئاسة، ثم عاد وقدم إلى بغذاد حاجّاً ثم قدمها ومضى حاجّاً وجاور بمكة سنة ثم عاد إلى بغداد وأقام بها إلى أن توفي سنة خمس عشرة وستمائة. وكان موصوفاً بالفضل الوافر والتديّن والتعبّد وحسن الطريقة والمروءة التامّة

١٥٧٩ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ١٢ ـ ١٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٨٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٧٤)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٤٨١).

١٥٨٠ - «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٢١٣).

۱۰۸۱ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٢٣/٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤٤/١٤ ـ ١٤٥)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٤/٥٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢٨٠/٩)، و«حسن المحاضرة» للبن للسيوطي (١/٠١٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٩٠ ـ ٤٩١، ٥٥٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/١٦ ـ ٩٢).

١٥٨٢ \_ "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٣٢)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١٠/ ٢٩٧ \_ ٢٩٨).

والتفقّد لطلاّب العلم، وحدّث باليسير من الحديث عن المتأخرين وله «تعليق في الخلاف». أورد له ابن النجار قوله [الخفيف]:

كلّما قلتُ للحبيب حبيبي صِلْ فجسمي من البعاد سقيمُ قال مستهجناً فأين إذاً قو لك لي أنت في الفؤاد مقيمُ

۱۵۸۳ ـ «ابن كُريب الهمداني» محمد بن العلاء بن كريب. الهمداني الحافظ محدّث الكوفة. روى عنه الجماعة وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائتين.

. . .

۱۰۸۳ - «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۹/ ۳۸۵).

### ابن علي

1001 \_ «ابن الحنفية» محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أبو القاسم ابن الحنفية واسمها خولة بنت جعفر من سبي اليمامة. ولد في صدر خلافة عمر بن الخطاب ورأى عمر وروى عن أبيه وعثمان وعمّار وأبي هريرة وغيرهم وروى عنه الجماعة، صرع مروان يوم الجمل وجلس على صدره فلما وفد على ابنه ذكره بذلك فقال: عفوا يا أمير المؤمنين، فقال: والله ما ذكرتُ ذلك وأنا أريد أن أكافئك به. سمّته شيعته المهدي وهم يزعمون أنه لم يمت (١٠)، ومن شيعته كثير عزة والسيد الحميري ومن قول كثير الشاعر فيه [الوافر]:

ألا إنّ الأئسمة من قُريشِ عمليً والشلائة من نبيه فسِبطٌ سبط إيمانِ وبرّ وسبطٌ لا ينوق الموت حتى تغيّب لا يُرى فيهم زماناً

وُلاةَ السحق أربعة سواءً هم الأسباط ليس بهم خَفاءُ وسبطٌ غيبَته كربلاءُ يقود الخيل يقدمها اللواءُ بَرضْوَى عنده عسلٌ وماءُ

قلت: هذا فيه نظرٌ لأن السبط هو ابن البنت فأما الحسن والحسين رضي الله عنهما فولدا بنتِ رسول الله وأما محمد هذا فإنه من الحنفية وليس من فاطمة رضي الله عنها. ولما تطاول مُقام محمد ابن الحنفية على زعمهم برضوى قال السيّد الحميري:

ألا قُل للوصيّ فدتْك نفسي ألا قُل للوصيّ فدتْك نفسي أضرّ بسمعشر والسوك منّا وعادَوْا فسيك أهلَ الأرض طُراً وما ذاق ابن خولة طعم موت

أطلت بذلك الجبلِ المُقاما وسمَّوْكَ الخليفة والإماما مُقامُك عنهمُ ستين عاما ولا وارتْ له أرضٌ عِسطاما

۱٥٨٤ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٦٥ - ٦٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٨٢/١)، و«الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (١٨٦/١)، و«الثقات» لابن حبان (١٥٧/٥)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني (٣/ ١٧٤)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١٨٩٨ - ٢٩٠)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢١/١٤٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١١٠٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٥٤)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩٢/٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (۱/ ۲۹۰): بعث ابن الزبير إلى محمد ابن الحنفية بايغ لي. وبعث إليه عبد الملك، فقال: أنا رجل من المسلمين فإذا اجتمعوا على أحدكما بايعت فلما قتل ابن الزبير بايع لعبد الملك، ومات في سنة إحدى وثمانين، وله خمس وستون سنة ودفن بالبقيع رحمه الله.

تراجعه الملائكة الكلاما

لقد أمسَى بمورق شعب رَضْوَى وإنّ له به لَه مَه قِه مِه لَه مَه وَهِ

وأندية تُحددثه كراما

وكان السيد الحميري يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر يحفظانه وعنده عينان نضّاختان تجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جَوْراً. ويقال إن النبيّ ﷺ قال لعلى رضى الله عنه: «سيولد لك بعدي غلام وقد نحلته اسمى وكنيتي ولا يحلُّ لأحد من امَّتي بعده"، ومَّمن تسمَّى محمداً وأكتنى بأبي القاسم: محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن طلحة بن عبيد الله ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ومحمد بن حاطب بن أبي بَلْتَعة ومحمد بن الأشعث بن قيس. وكان محمد ابن الحنفية شديد القُوَى وله في ذلك أخبار عجيبة، حكى المبّرد في «الكامل» أن أباه عليّاً استطال درعاً كانت له فقال له يقصّ منها كذا وكذا حلقةً فقبض محمد بإحدى يديه على ذيلها وبالأخرى على فضلها ثم جذبها فقطعها من الموضع الذي حده أبوه، وكان عبد الله بن الزبير إذا حُدّث بهذا الحديث غضب واعتراه أَفْكُل وهي الرعدة لأنه كان يحسده على قوّته وكان عبد الله أيضاً شديد القُوّى. وقال ابن سعد: جاء رجل إلى ابن الحنفية فسلَّم عليه وقال له: كيف أَنتم؟ فقال محمد: انما مَثَلُنا في هذه الامَّة مثل بني إسرائيل في آل فرعون كان يذبّح أبناءهم ويستحيى نساءهم وإنّ هؤلاء يذبّحون أبناءنا وينكحون نساءنا بغير أمرنا. وكان يقول: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بدّاً حتى يجعل الله له فرجاً ومخرجاً. وكتب ملك الروم إلى عبد الملك يتهدُّده ويتوعده ويحلف أنه يبعث اليه مائة أَلف في البرّ ومائة أَلف في البحر أو يؤدّي إليه الجزية، فكتب إلى الحجاج أن اكتبْ إلى ابن الحنفية وتوعَّذُه وتهدُّذه ثم أخبرني بما يكتب اليك، فكتب الحجاج إليه يتوعده بالقتل فكتب اليه ابن الحنفية: «إنّ للهِ في خلقه في كلّ يوم ثلاثمائة وستين نظرة وأنا أرجو أن الله ينظر إلى نظرة يمنعني بها منك"؛ فكتب الحجاج بكتابه إلى عبد الملك فكتب عبد الملك نسخته إلى ملك الروم فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك ولا من أهل بيتك ما خرج إلاَّ من بيت النبوَّة. وكان يخضب بالحنّاء والكتم فقيل له: أكان أبوك يخضب؟ فقال: لا، قيل: فما بالك؟ قال: أتشبُّ النساء. وكان يلبس الخزّ ويتعمّم عمامةً سوداء ويتختّم في يساره وكان يطلى رأس أمّه ويمشطها. وسيأتي ذكر ولده عبد الله أبي هاشم المنسوب إليه الفرقة الهاشمية من الإمامية في حرف العين في مكانه إن شاء الله تعالى.

١٥٨٥ ـ «الباقر رضي الله عنه» محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله

۱۵۸۵ - «تاريخ البخاري الكبير» (۱/۱۸۳)، و «تاريخ البخاري الصغير» (۱/ ۲۷۶ ـ ۲۷۲)، و «الجرح والتعديل» لأبن أبي حاتم الرازي (۱۸۷۸)، و «الثقات» لابن حبان (۱۸۵۸)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (۱۸۰/۱۸)، و «تهذيب الكمال» للمزي (۲۶/ ۱۳۳)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۱۶۱۶)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۹/ ۲۰۲).

عنهم. أبو جعفر الباقر سيّد بني هاشم في وقته. روى عن جدّيه الحسن والحسين وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر وسَمُرة بن جُندُب وعبد الله بن جعفر وأبيه وسعيد بن المسيّب وطائفة وروى له الجماعة. مولده سنة ست وخمسين، قال الشيخ شمس الدين: فعلى هذا لم يسمع من عائشة ولا من جدّيه. وكان أُحد من جمع العلم والفقه والديانة والثقة والسؤدد وكان يصلح للخلافة وهو أحد الأثمة الأثني عشر الذين يعتقد الرافضة عصمتهم، وسُمّي الباقر لأنه بقر العلم اي شقّه فعرف أصله وخفيّه. قال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً الصادق عن أبي بكر وعمر فقالًا لي: يا أبا سالم تَوَلُّها وابرأ من عدوّهما فإنهما كانا إمامي هُدى، وابن فضيل من أعيان الشيعة الصادقين(١١). قال إسحاق الأزرق عن بسَّام الصيرفي: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: والله إنِّي لأتولاَّهما وأستغفر لهما وما أدركت احداً من اهل بيتي إلاّ وهو يتولاّهما. رُوي أنه كان يصلّي في اليوم والليلة مائةً وخمسين ركعة. توفي سنة أربع عشرة ومائة على الصحيح وقيل سنة سبع عشرة وقيل غير ذلك. ويعتقد قوم من الرافضة يعرفون بالباقرية أنه لم يمت وساقوا الإمامة من علي رضي الله عنه في أولاده إلى محمد الباقر وزعموا أنه المهدى المنتظر واستدلُّوا بما رُويَ عن النبي ﷺ أنه قال لجابر ابن عبد الله الأنصاري: «إنَّك تلقاه فأقْرِئُهُ منّي السلام»(٢)، وكان جابرٌ آخر من مات بالمدينة من الصحابة وكان قد عمي آخر عمره فكان يمشى بالمدينة ويقول: يا باقر متى ألقاك؟ فمرّ يوماً في بعض سكك المدينة فناولته جارية صبيّاً في حجرها فقال لها: من هذا؟ فقالت: محمد بن علي بن الحسين بن علي، فضمه إلى صدره وقبّل رأسه ويديه وقال: يا بنيّ جذُّك رسول الله يقرئك السلام، ثم قال جابر: نُعيت إليَّ نفسي، فمات في تلك الليلة، فقالت هذه الطائفة: ما أقرأه السلامَ إلا وهو المنتظر المهدي (٣)، يقال لهم: بعد صحة الخبر ينبغي أن يكون أويس القَرَني مهديّاً منتظراً لأنه صحّ أنه قال لعمر وعلي رضي الله عنهما: «إنكما تلقيان اويساً القرني فأقرئاه منَّى السلام». وكانت وفاته بالحُميمة ونُقل إلى المدينة ودفن في البقيع في القبر الذي فيه أبوه وعمّ أبيه الحسن بن علي في القبّة التي فيها قبر العباس.

#### ١٥٨٦ ـ «أبو السفّاح محمد الإمام» محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. أبو عبد الله والد

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (٣٠٤/١). عن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن قوماًبالعراق يزعمون أنهم يحبونا وينالون أبا بكر وعمر، ويزعمون أني أمرتهم بذلك فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء، والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائهم، لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما، إن أعداء الله لغافلون عنهما.

<sup>(</sup>۲) انظر: «تنزیه الشریعة» (۱/ ٤١٥) (۲٥) حدیث أبي الزبیر.

 <sup>(</sup>٣) هذه ادعاءات لا أساس لها، وهي خرافات وأساطير لا حقيقة لها، وأمرُ المهدي سيظهر بإذن الله تعالى كما ورد
 في كتب الحديث، وهو رجل مسلم مؤمن، ومصلح اجتماعي على مستوى كبير يأتي ليجدد حال هذه الأمّة.

١٥٨٦ ـ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ٢٤ ـ ٣١٢ ـ ٣١٤ ـ ٣٢٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٨٣/١)، =

السقاح والمنصور، روى عن أبيه وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وأرسل عن جدّه وبينه وبين ابيه في المولد أربع عشرة سنة وكان أبوه يخضب فيظنّ من لا يدري ان محمداً هو الأب، عاش محمد ستين سنة وهو الذي اوصى اليه عبد الله بن محمد بن الحنفية ودفع إليه كتبه وألقى اليه: إن هذا الأمر في ولدك، وكان عبد الله قد قرأ الكتب، وكان ابتداء دعوة بني العباس إلى محمد وَلقبوه بالإمام وكاتبوه سرّاً بعد المائة والعشرين ولم يزل أمره يقوى ويتزايد فعاجلته المنيّة وقد انتشرت دعوته بخراسان وأوصى بالأمر إلى ابنه إبراهيم فلم تطل مدّته بعد أبيه فعهد إلى أخيه أبي العباس السفاح، وقيل إن محمداً كان من أجمل الناس وأمدّهم قامة وكان رأسه مع منكب أبيه وكان رأس ابيه مع منكب عبد الله بن عباس وكان رأس عبد الله مع منكب ابيه، وروى عن محمد الجماعة خلا البخاري. وتوفي سنة أربع وعشرين ومائة.

المحمد بن على بن النعمان. الكوفي أبو جعفر. يتشيّع وله مع أبي حنيفة خبر، توفي في حدود الثمانين ومائة وكان معتزليّاً وكان أحول. وهو القائل [الطويل]: ولا تك في حبّ الأخلاّء مفرطاً وإن أنت ابغضتَ البغيض فأجمِلِ فإنّك لا تدري متى أنت مبغضٌ صديقَك أو تعذّرْ عدوّك فأعقل

والرافضة تنتحله وتسمّيه ميمون الطاق، كان صيرفيّاً بالكوفة بطاق المحامل اختلف هو وصيرفيّ في نقد درهم فغلبه هذا وقال: أنا شيطان الطاق، فغلب عليه هذا الاسم. وقال بشار بن برد: شيطان الطاق أشعرُ متي. وقيل له: ويحك أما استحييتَ أما اتقيتَ الله ان تقول في «كتاب الإمامة» إن الله لم يقل قط في القرآن: ﴿فَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغَارِ ﴾ [التوبة: الآية ٤٠] فضحك طويلاً. وساق شيطان الطاق الإمامة إلى موسى بن جعفر وقطع بموت موسى، وشارك هشام بن الحكم في قوله إن الله تعالى يعلم الأشياء بعد وقوعها ولا يعلم أنها ستقع، وقال: إن الله تعالى على صورة الرحمن (الكنه ليس بجسم. على صورة السان لقوله عليه السلام «إن الله خلق آدم على صورة الرحمن (الكنه ليس بجسم. وله طائفة من الرافضة يُنسَبون إليه يعرفون بالشيطانية وسمّاهم الشهرستاني في كتابه النعمانية (٢) وقال: انه صنّف للرافضة كتباً جمّة منها «كتاب افعل لم فعلت» و«كتاب إفعل لا تفعل» ويذكر

و «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١١٨/٨)، و «الثقات» لابن حبان (٥/ ٣٥٢)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (٥/ ١٣٣٠) ط. الرسالة، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٤٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٥٠)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩/ ١٩٥).

١٥٨٧ - «الفهرست» لابن النديم (١/٦٧٦)، و«الفهرست» للطوسي (١٣١ ـ ١٣٢)، و«فرق الشيعة» (١١٠)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (١٨٨١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣٠٠) ط. حيدرآباد.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٤١) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب يدخل الجنة أقوام.

 <sup>(</sup>۲) قال: الشهرستاني في كتابه «الملل والنحل» (۲۱۸/۱): النعمانية أو الشيطانية: هم أصحاب محمد بن النعمان أبى جعفر الأحول، الملقب بشيطان الطاق.

 <sup>(</sup>٣) ومنها أيضاً: «كتاب الرد على المعتزلة في إمامة المفضول» و«كتاب الجمل في أمر طلحة والزبير»، و«كتاب إثبات الوصية» انظر: «الفهرست» للطوسي (١٣٢).

فيها أن كبار الفرق أربعة القدرية والخوارج والعامّة والشيعة ثم عيّن الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق، قال: وذُكر عن هشام بن سالم ومحمد بن النعمان أنهما أمسكا عن الكلام في الله تعالى ورويا عمن يوجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكُ المُنتَهَىٰ﴾ [النجم: الآية ٤٢] قال: اذا بلغ الكلام إلى الله تعالى فأمسِكوا، فأمسكا عن القول في الله والتفكُّر فيه حتى ماتا، هذا قول الورّاق.

١٥٨٨ \_ محمد بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب. كان فصيحاً شاعراً هرب من بني العباس إلى أن ظهر بخراسان فأضرمها ناراً فاعتنى المهدي بأمره فرغب إليه في ان يرجع إلى الطاعة فقال [البسيط]:

> أبعد أن قتلوا أعلام سادتنا وقد شهرتُ حسام الله مبتغياً

وجرعونا كووس الحتف والذل في الأرض ما ضيعوا من سيرة العدلِ أُعطي يدي لأناس قطعوا رحمي هذا لعمرك مني غاية الجهل

فبلغت الأبيات المهديُّ فحمي واغتاظ وشدّ في طلبه حتى ظفر به وقُتل وحُمل رأسه إليه فقال المهدي: لا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم لن ينتفع بها إلاّ بعد ما تقطّع، ولم يعقب هذا محمد وسيأتي ذكر والده على وذكر والده المثلُّث وجدُّه المثنِّي وجدَّ أبيه السبط كلُّ منهم في مكانه، وله أخ يسمَّى حسيناً.

١٥٨٩ ــ «محمد الجواد» محمد بن على هو الجواد بن الرضا بن الكاظم موسى بن الصادق جعفر رضى الله عنهم. كان يلقُّب بالجواد وبالقانع وبالمرتضَى وكان من سروات آل بيت النبوَّة زوّجه المأمون بابنته وكان يبعث إلى المدينة في كلّ عام بأكثر من ألف ألف درهم. توفي ببغداد شابّاً طريّاً بعد وفاة المأمون سنة عشرين ومائتين وقد قدم على المعتصم فأكرمه وأجلّه وقبره عند قبر جدّه موسى، وكان من الموصوفين بالسخاء ولذلك لُقّب الجواد، وهو أحد الأئمة الإثني عشر، ومولده سنة خمس وتسعين ومائة، ولما مات حُملت زوجته أم الفضل إلى دار المعتصم. قال جعفر بن محمد بن مَزْيَد: كنت ببغداد فقال لى محمد بن مَنْده: هل لك أن أدخلك على محمد بن علي الرضا؟ فقلت: نعم، فأدخلني عليه فسلَّمنا وجلسنا فقال له: حديثُ رسول الله ﷺ «أن فاطمة رضى الله عنها أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار»؟(١١) قال: خاصّ للحسن

١٥٨٩ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٥٤)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٧٠).

ذكره الخطيب في «المهروانيات» رقم (٦٩) (ص ١٠٤) وابن شاهين في «فضائل فاطمة الزهراء» رقم (١١) (1) (ص ٣٤) عن حذيفة بن اليمان، وهو حديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الملك بن الوليد بن معدان، وهو ضعيف جداً انظر: «تهذيب التهذيب» (٤٢٨/٦)، وفيه أيضاً سلاّم بن سليمان القارىء صدوق يهم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود أيضاً أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٥٢)، والبزار (١/ ١٩٠) كما في «كشف الأستار»، وإسناده ضعيف جداً، لأنّ في إسناده عمرو بن غياث، ويقال: عمر. قال فيه البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث.

والحسين رضي الله عنهما. وكان يروي مسنداً عن آبائه إلى على رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله على اليمن فقال لي وهو يوصيني: «يا على ما خاب من استخار ولا ندم من استشار يا على عليك بالدُلجة فإن الأرض تُطوَى بالليل ما لا تُطوَى بالنهار يا على اغْدُ بسم الله فإن الله بارك لأمّتى في بكورها»(١).

• ١٥٩٠ ـ «إبن أبي خِداش العابد» محمد بن علي بن أبي خداش. أبو هاشم الأسدي الموصلي العابد راوية المعافى بن عمران. كان صالحاً زاهداً مجاهداً استُشهدا في سبيل الله بسُمَيْساط مقبلاً غيرَ مدبر سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

1091 ـ «الرقي العطار» محمد بن علي بن ميمون. الرقي العطّار، روى عنه النسائي وقال الحاكم: ثقة مأمون، كان إمام أهل الجزيرة في عصره. توفي سنة ثلاث وستين ومائتين.

1097 - «ابن حمزة العلوي» محمد بن علي بن حمزة. العلوي الأخباري الشاعر. روى عنه عبد الرحمن بن أبي حاتم ووثقه. وتوفي سنة تسعين ومائتين أو ما دونها، ومن شعره [مرفل الكامل]:

لو كنتُ من أمري على ثقة لكن نوائب تحرّكني واجعل لحاجتنا وإن كثرت والمرء لا يخلو على عقب الأ

لصبرتُ حتى ينتهي امري فاذكرُ وُقيتَ نوائبَ الدهرِ أشخالكم حظّاً من الذكرِ تيام من ذم ومن شُكرِ

الحافظ فستقة البغدادي. توفي سنة العضل. الحافظ فستقة البغدادي. توفي سنة تسعين ومائتين أو ما قبلها.

١٥٩٤ ـ «الحافظ قرطمة» محمد بن علي البغدادي. الحافظ قرطمة. توفي سنة تسعين ومائتين أو ما قبلها.

1090 ـ «الصائغ المحدث بمكة» محمد بن علي. الصائغ، كان محدّث مكة في وقته مع الصدق والمعرفة. توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين.

<sup>(</sup>۱) قال العجلوني في «كشف الخفا» (۲/ ٥٨٣): وباب فضائل علي رضي الله عنه وضعوا فيه أحاديث لا تعدُّ، ومن أفصحها الأحاديث المجموعة في الكتاب المسمَّى «بالوصايا النبوية»، أوَّل كل حديث (يا علي) والثابت من تلك الجملة حديث واحد وهو (يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى الحديث...).

١٥٩٠ ـ "تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٣٥٧)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ١٩٣).

۱۰۹۱ - «الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٢٨)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١٣٧ ـ ١٤٤)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٢٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٥٦).

١٥٩٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٦٣)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (ص ٤٥٣).

١٥٩٣ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٦٤).

١٥٩٤ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٦٥).

١٥٩٦ ـ «البيكندي البلخي» محمد بن علي بن طرخان. البيكندي البلخي. أكثر الترحال وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائتين.

احدث مذهب الرفض في بغداد وقال بالتناسخ وحلول الإلهية فيه ومخرَقَ على الناس وضلّ به جماعة، مذهب الرفض في بغداد وقال بالتناسخ وحلول الإلهية فيه ومخرَقَ على الناس وضلّ به جماعة، وأظهر أمره أبو القاسم الحسين بن روح الذي تسمّيه الرافضة الباب تعني أحد الأبواب إلى صاحب الزمان، فطُلب فاختفى وهرب إلى الموصل وأقام سنين ثم ردّ إلى بغداد وأظهر عنه أنه يدّعي الربوبية وقبض عليه ابن مُقلة وسجنه وكبس داره فوجد فيها رقاعاً وكتباً فيها له مخاطبات من الناس بما لا يخاطب به البشر وجرت أمور وأفتى العلماء بإباحة دمه فأحرق. وكان ابن أبي عون أحد أتباعه وهو الفاضل الذي له التصانيف المليحة مثل «مُثل الشهاب» و«الأجوبة المُسِكنة» وهو من أعيان الكتّاب وضُرب ابن أبي عون بالسياط ثم ضُرب عنقه وأحرق وكان ذلك في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة. وشَلْمَغان بالشين المعجمة المفتوحة وسكون اللام وفتح الميم والغين المعجمة وبعدها ألف بعدها نون.

**١٥٩٨ ــ «دندن الكاتب» محمد بن علي. أبو علي** يعرف بدُنْدَن بدالين ونونين. كاتب يهجو الكتّاب. قال في محمد بن عبد الملك بن الزيّات لما أوقع به المتوكل [الطويل]:

أله أن الله أيسد ديسنسه وكم قائل والدمع يسبق قوله عليك سلام لم توفّره نيّة

وأوقع بالزيّات لما تبجبّرا به لا بظّبي بالصريمة أعفرا كنذالك شيء قد تولّى فأدبرا

۱۰۹۹ ـ «مبرمان النحوي» محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر العسكري مصنف «شرح سيبويه» ولم يتمّه. لقبه المبرّد مَبْرَمان لكثرة سؤاله وملازمته له أفاد بالأهواز مدّة وكان دنيّ النفس مهيناً يلحّ بالطلب من تلامذته كان إذا أراد الحضور إلى منزله ركب في طبليّة حمّالٍ من غير عجز به وربما بال على الحمّال فيصيح ذلك الحمال فيقول له: أحسب أنك حملت رأس غنم، وربما كان يتنقّل بالتمر ويحذف الطلبة بالنوى. أخذ عنه الكبار مثل السيرافي وأبي علي الفارسي وله «كتاب العيون» و«كتاب التلقين» و«شرح شواهد «كتاب العيون» و«كتاب المجاري» لطيف «كتاب صفة شكر المُنعم». توفي سنة ست وعشرين وثلاثمائة.

١٥٩٧ ـ "الفهرست" للطوسي (٣٠٥)، و"معجم البلدان" لياقوت (٣/ ٣١٤).

١٥٩٨ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٣).

١٥٩٩ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ٦٠)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨ ـ ٢٥٤ ـ ٢٥٧)، و«المختصر من تاريخ اللغويين والنحويين» للزبيدي (٢٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٧٤ ـ ٧٥)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ ١٣٧ ـ ١٣٧)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤٨١ ـ ١٤٢٨)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٢٠٠ ـ ٣٠٠).

الخطّ المنسوب. ولي بعض أعمال فارس وتنقلت به الأعمال والأحوال حتى وزر للمقتدر سنة الخطّ المنسوب. ولي بعض أعمال فارس وتنقلت به الأعمال والأحوال حتى وزر للمقتدر سنة ست عشرة فقبض عليه بعد عامين وعاقبه وصادره ونفاه إلى فارس ثم استوزره القاهر بالله ونكبه ثم وزر للراضي قليلاً وأمسكه سنة أربع وعشرين وضُرب بالسياط وعُلق وصودر وأُخذ خطّه بألف الف دينار ثم تخلّص. ثم إن ابن رائق المقدَّم ذكره (١) لما تمكّن احتاط على ضياعه وأملاكه فكتب ابن مقلة إلى الراضي أنه إن مُكّن من ابن رائق خلص منه ثلاثة آلاف ألف دينار فأجابه فلما حضر إليه حبسه وأطلع ابن رائق على الخبر فقطع يده وحبسه فندم الراضي وداواه فكان ينوح ويبكي على يده ويقول: كتبت بها القرآن وخدمت بها الخلفاء تُقطع مثل اللصوص، وكان يشد ويبكي على يده ويكتب فأخذ يراسل الراضي ويطمعه في الأموال فلما قرب بَجْكُم أحد خواصّ ابن رائق من بغداد أمر ابن رائق بقطع لسان ابن مقلة فقُطع ولحقه ذرب ومات في السجن سنة ثمان رائق من بغداد أمر ابن رائق بقطع لسان ابن مقلة فقُطع ولحقه ذرب ومات في السجن سنة ثمان كنت أدخل إليه السجن فيشكو إليّ فأعزّيه وأقول: هذا انتهاء المكروه وخاتمة القطوع، فينشدني كنت أدخل إليه السجن فيشكو إليّ فأعزّيه وأقول: هذا انتهاء المكروه وخاتمة القطوع، فينشدني [الوافر]:

إذا ما مات بعضك فأبكِ بعضاً ومن شعره في يده [الخفيف]:

ما سئمتُ الحياة لكن توقّق بعتُ ديني لهم بدنيايَ حتى ولقد حُطتُ ما استطعتُ بجهدي ليس بعد اليمين لذّة عيشٍ ومن شعره [الكامل]:

وإذا رأيتُ فتى بأعلى رُتبة قالت لي النفس العَرُوف بقدرها ومن شعره [الخفيف]:

لستُ ذا ذلّة إذا عضّني الدهـ أنا نارٌ في مرتّقى نَفَس الحا

فإن البعض من بعضٍ قريب

تُ بأيمانهم فبانت يميني حرموني دنياهم بعد ديني جفظ أرواحهم فما حفظوني يا حياتي بانت يميني فبيني

في شامخ من عزّه المتمنّعِ ما كان أولاني بهذا الموضعِ

ر ولا شامخاً إذا واتانسي سيد ماء جار مع الإخوان

وابن مقلة هذا أول من نقل هذه الطريقة من خطّ الكوفيين إلى هذه الصورة. وممن مدحه من الشعراء ابن الرومي الشاعر وله فيه القصيدة التي منها [البسيط]:

۱٦٠٠ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٧٩).

كذا قضى الله للأقلام مُذ بُريت أنّ السيوف لها مُذ أُرهفت خَدمُ وفيه قال الشاعر [الوافر]:

> وقالوا العزل للوزراء حيضً ولكسنّ الوزير أبا علي

لحاه الله من حيض بغيض من اللائي يئسن من اللائي يئسن من المحيضِ

ومن العجائب أن الوزير ابن مقلة تقلّد الوزارة ثلاث مرات وسافر في عمره ثلاث مرات واحدة إلى الموصل واثنتين في النفي إلى شيراز ودُفن بعد موته ثلاث مرات في ثلاثة مواضع. ومن شعره [السريع]:

أحببتُ شكوى العين من أجلها كنت إذا أرسلت لي دمعة فصرت أبكي الآن مسترسلاً وقال بعضهم يرثيه [الكامل]:

استشعر الكتّابُ فقدك سالفاً فللله سُودت الدويّ كابعة

لأنها تستر وجدي بها قال أناسٌ ذاك من حبها أحيلُ بالدمع على سكبها

وقضت بصحة ذلك الأيامُ أسفاً عليك وشُقت الأقلامُ

ومات في السجن وله ستون سنة وباشر الأعمال وهو ابن ست عشرة سنة، وكان لا بدّ أن يشرب بعد صلاة الجمعة ويصطبح يوم السبت ويُشترى له كلّ جمعةٍ فاكهةٌ بخمسمائة دينار.

بغداد وجاور بمكة حتى مات بها سنة اثنتين وثلاثمائة. كان من خيار مشايخ الصوفية وأحد بغداد وجاور بمكة حتى مات بها سنة اثنتين وثلاثمائة. كان من خيار مشايخ الصوفية وأحد الأئمة المشار إليهم في علوم الحقائق والزهد والعبادة. قال المرتعش: الكتاني سراج الحرم، وقال السلمي: ختم الكتاني في الطواف اثني عشر ألف ختمة. استأذن أمّه في الحجّ فأذنت له فلما دخل البادية أصاب ثوبه بول فقال: هذا خلل، فعاد إلى بيته وإذا أمّه جالسة خلف الباب فقال: ما هذا؟ فقالت: اعتقدت مع الله تعالى أن لا أبرح من هذا المكان حتى تعود. وقال: رأيت في منامي حوراء ما رأيت في الدنيا أحسن منها فقلت: زوّجيني نفسك، فقالت: اخطبني من سيّدي، فقلت: ما مهرك؟ فقالت: حبس النفس عن مألوفاتها. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

١٦٠٢ \_ «أبو حشيشة الطنبوري» محمد بن علي بن أبي أميَّة. الكاتب وكنيته أبو حشيشة

اقتباسٌ من قوله تعالى: ﴿واللائي يئسنَ من المحيض من نسائكم﴾ [الطلاق: ٤].

١٦٠١ \_ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٧٤)، و«حلية الأولياء» للعماد الأصبهاني (١٥٧/١٠)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٣٢ \_ ٣٣).

١٦٠٢ \_ «الفهرست» لابن النديم (٢٠٨)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٧).

الطنبوري. وصفه مخارق للمأمون وهو بدمشق فخرج إليه وهو حدثٌ وغنّاه ولم يزل يغنّي الخلفاء واحداً بعد واحد إلى خلافة المستعين وربما تجاوز ذلك. وقال [الكامل]:

إنّ الإمام السستعين بربّه غيثٌ يعمّ الأرض بالبركاتِ وقال [الكامل]:

وأُخَصَ منك وقد عرفتَ محبّتي بالصدّ والإعراض والهجرانِ وإذا شكوتُك لم أجد لي مسعداً ورُميتُ فيما قلت بالبهتانِ

وله «كتاب المغنّي المجيد» «أخبار الطنبوريين».

١٦٠٣ ـ «القفال الكبير الشاشي» محمد بن علي بن إسماعيل. القفّال الشاشي الفقيه الشافعي إمام عصره. كان فقيهاً محدّثاً أصوليّاً لغويّاً شاعراً لم يكن بما وراء النهر مثله في وقته للشافعية، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور وسار ذكره في البلاد، وصنّف في الأصول والفروع وسمع ابن خزيمة ومحمد بن جرير وعبد الله المدائني ومحمد بن محمد الباغندي وأبا القاسم البغوي وأبا عروبة الحرّاني وطبقتهم. وقال أبو إسحاق في «الطبقات»: توفي سنة ست وثلاثين، وهو وهمٌ ولعلَّه تصحّف عليه ثلاثين بستين فإن الصحيح وفاته سنة خمس وستين وثلاثمائة لأن الحاكم والسمعاني أرّخاه في هذه السنة، مولده سنة إحدى وتسعين ومائتين. وقال أبو إسحق: إنه درس على ابن سُريج، فلم يلحقه لأنه رحل من الشاش إليه سنة تسع وثلاثمائة وابن سريج مات سنة ست وثلاثمائة. وهو أول من صنّف الجدل الحسن من الفقهاء وله «شرح الرسالة» وكتاب في أصول الفقه وعنه انتشر مذهب الشافعي في بلاده، وهو صاحب وجهِ في المذهب ومن غرائب وجوهه ما نقله عنه الشيخ محيى الدين في «الروضة» أن المريض يجوز له الجمع بين الصلاتين بعذر المرض وأنه استحبّ أن الكبير يعتى عن نفسه وقد قال الشافعي: لا يعقّ عن كبير. وروى عنه الحاكم وابن منَّده وغيرهما. وابنه القاسم هو مصنّف «التقريب» الذي نقل عنه صاحب «النهاية» و «الوسيط» و «البسيط» وقد ذكره الغزالي في الباب الثاني من «كتاب الرهن» لكنه قال: أبو القاسم وهو غلط وصوابه القاسم. وقال العجلي في «شرح مشكلات الوجيز والوسيط» في الباب الثالث من كتاب «التيمّم»: أن صاحب التقريب هو أبو بكر القفال وقيل أنه ابنه القاسم فلهذا يقال صاحب التقريب على الإبهام قال القاضي شمس الدين بن خلكان رحمه الله: ثم رأيت في شوال من سنة خمس وستمائة في خزانة الكتب بالمدرسة العادلية بدمشق كتاب

۱٦٠٣ - "طبقات الفقهاء" للشيرازي (٩١ - ٩٢)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٢/ ٢٨٢ - ٢٨٧)، و"اللباب" لابن الأثير (٢/ ٢٧٥)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٨٠ - ٥٨١)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٢/ ٢٩٦) و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٦ - ١٧٦)، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٦ - ٧٣)، و"مفتاح السعادة" لطاش كبري (١/ ٢٥٢)، و"كشف ٧٣)، و"مفتاح السعادة" لطاش كبري (١/ ٢٥٢)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٧٤ - ٦١١ - ١٢٢٨)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٥١ - ٥١)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٤٨)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ١٥٥).

التقريب في ست مجلّدات وهو من حساب عشر (مجلدات) وكُتب عليه أنه من تصنيف أبى الحسن القاسم بن أبي بكر القفال الشاشي وهذا التقريب غير التقريب الذي لسليم الرازي فإنّي رأيت خلقاً كثيراً من الفقهاء يعتقدونه هو فلهذا نبّهتُ عليه وتقريب ابن القفال قليل الوجود. وللقفال أيضاً «دلائل النبوّة» و«محاسن الشريعة». وهو القفال الكبير والصغير هو المروزي الذي توفي بعد الأربعمائة والأول يتكرر ذكره في التفسير والحديث والأصول والكلام والثاني في الفقهيات. وقال الحاكم: كان القفال شيخنا أعلم مَن لقيته من علماء عصره.

١٦٠٤ \_ «الحماحمي» محمد بن علي بن إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب. أبو بكر الحماحمي لُقب بذلك لأنه مرّ به رجل يبيع الحماحم فصاح به يا حماحمي فلُقّب به. وهو متوكليّ نزل حلب وهو القائل [البسيط]:

وقال [الوافر]:

كَم موقفٍ لي بباب الجسر أذكره بل لستُ أنسَى أينسَىٰ نفسه أحدُ نزّهتُ عينيَ في حُسن الوجوه به حتى أصاب بعيني عينيَ الحسدُ

> أراك تقل في عيني وقلبي وقال [الكامل]:

كأنك من بني الحسن بن سهل

يا مَن تجاهل قد ـ وعلمِك بالهوَى انباك سُقمى أنني لك عاشقُ

أشكو هواك وأنت تعلم أننى من بعد ما كذّبتَ قولى صادقُ

١٦٠٥ \_ «الحافظ القصاب» محمد بن علي بن محمد. الحافظ أبو أحمد الكُرجي<sup>(١)</sup> القصّاب إنما قيل له ذلك لكثرة ما أهراق من دماء الكفّار. أحد الأئمة له تصانيف منها «كتاب ثواب الأعمال» و«كتاب عقاب الأعمال» و«شرح السنة» و«تأديب الأئمة». توفي سنة ستين وثلاثمائة أو ما قبلها.

١٦٠٦ \_ «أبو بكر النقاش المحدث» محمد بن على بن الحسن بن أحمد. أبو بكر النقاش نزيل تنّيس. وهو راوي نسخة فُليح كان أحد أئمة الحديث. توفى سنة تسع وستين وثلاثمائة.

١٦٠٧ ـ «ابن رستم وزير خمارويه» محمد بن علي بن أحمد بن رستم. أبو بكر البغدادي الماذرائي الكاتب، وزر لخمارويه صاحب مصر. له مناقب ولم يكن له بلاغة الكتّاب ولا مبالغة في النحو لكنه كان ذكيّاً صاحب بديهة، بلغ أملاكه في السنة أربعمائة ألف دينار. توفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

١٦٠٥ \_ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٣/ ١٤١ \_ ١٤٢). ١٦٠٤ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٦).

في «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٤١ \_ ١٤٢): الكرخي.

١٦٠٦ \_ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٣٧/٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٧٠).

۱٦٠٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٧٩).

١٦٠٨ - «ابن رَزين الواسطي» محمد بن علي بن رزين الواسطي. قال ابن المرزبان:
 معتصمتي هو القائل للحسن بن وهب وقد افتصد [مجزوء الوافر]:

أراق السفصد خير دم دم أهددى السمداد إلسى لقد أضحى الطبيب غدا وراح وفسى حديد

دم الأذهان والفهم و دواة السملك والقلم ق فصيدك طيب النسم دمُ السمعروف والكرم

17.9 ـ "ابن المعين النحوي" محمد بن علي بن الحسين. أبو طاهر (١) النحوي المعروف بابن المعيَّن غلام ثعلب. حدَّث عن أبي العيناء وروى عنه أبو بكر مكرم بن أحمد في "كتاب الرغائب" من جمعه. توفي سنة ثمان وثلاثمائة.

الماسرجسي ابن بنت الحسن بن عيسى بن ماسرجس النيسابوري. شيخ الشافعية في عصره سمع وروى. قال الحاكم: كان أعرف الأصحاب بالمذهب وترتيبه، صحب أبا إسحاق المروزي إلى مصر ولزمه وكان معيد أبي علي بن أبي هريرة وهو صاحب وجه في المذهب وعليه تفقه القاضي مصر ولزمه وكان معيد أبي علي بن أبي هريرة وهو صاحب وجه في المذهب وعليه تفقه القاضي أبو الطيّب الطبري وسمع من خاله المؤمّل بن الحسن بن عيسى وسمع بمصر من أصحاب المزني ويونس بن عبد الأعلى الصدفي. وقال أبو عبد الله الحاكم بن البيّع: عُقد له مجلس الإملاء في دار السنة في رجب سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة. وتوفي سادس جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وعمره ست وسبعون سنة.

القلوب». كان من أهل الجبل ونشأ بمكة وتزهد وله لسان حلو في التصوّف. قال أبو طالب مصنف «قوت القلوب». كان من أهل الجبل ونشأ بمكة وتزهد وله لسان حلو في التصوّف. قال أبو طاهر محمد ابن علي ابن العلاّف: إنه وعظ ببغداذ وخلط في كلامه وحُفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضرّ من الخالق، فبدّعه الناس وهجروه قاله الخطيب عن أبي طاهر. وكان يستعمل الرياضة كثيراً

١٦٠٨ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٩).

١٦٠٩ \_ «بغية الوعاة» للسيوطى (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>١) في «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٧٩): أبو طالب.

١٦١٠ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٨١)، و«طبقات الفقهاء» للشيرازي (٩٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١١٠).

۱٦١١ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٩/٣)، و«الأنساب" للسمعاني (٥/٣٧)، و«المنتظم" لابن الجوزي (٧/ ١٨١)، و«الكامل" لابن الأثير (٩/٤)، و«المختصر في أخبار البشر" لأبي الفداء (١٨/٨)، و«وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/٢١)، و«ميزان الاعتدال" للذهبي (١٠٧/٣)، و«لسان الميزان" لابن حجر (٥/ ٣٠١)، و«النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١/٧٥)، و«كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٣٠١ ـ ١٣٠١)، و«كنز البراهين" للجفري (٣٢٠)، و«شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ١٢٠)، و«هدية العارفين" للبغدادي (٢/٥٥).

وهجر الطعام زماناً واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده، ولقي جماعة من المشايخ في الحديث وعلم الطريقة وأخذ عنهم. قال ابن الجوزي في «المرآة»: ذكر في «قوت القلوب» أحاديث لا أصول لها. قلت: ولقد رأيت غير مرة عند الشيخ مجد الدين الأقصرائي شيخ الشيوخ بخانقاه سرياقوس نسخة «بقوت القلوب» في مجلّدة واحدة بخطّ الولي العجمي ما رأيت مثلها ولا غيري ولو أمكن بيعها لي اشتريتُها بثلاثة ألاف درهم لكنها كانت وقفاً أظنّها على خانقاه كريم الدين. توفى سنة ست وثمانين وثلاثمائة ببغداد.

1717 \_ «الأدفوي<sup>(۱)</sup> النحوي المفسر» محمد بن علي بن أحمد. الإمام أبو بكر الأدفوي ـ وأدفو قرية في الصعيد قريب أسوان ـ المصري المقرىء النحوي المفسّر. له «تفسير القرآن» في مائة وعشرين مجلّدة ومنه نسخةُ وقفِ بمصر في وقف الفاضل.

توفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.

الجواليقي، محمد بن على الجواليقي الكوفي. يتشيّع. قال يرثي الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه [المنسرح]:

أمِن رسوم السمنازل الدُرُسِ هتكت ستر العزاء عن طربٍ ومنها [المنسرح]:

وسجع وُرقِ يسجعنَ في الغَلَسِ شاقك معتاده إلى أنسسِ

إنك حُسيناً ليوم مصرعه يعدو عليه بسيف والده بالله ما إن رأيت مشلهم أحسَنَ صبراً على البلاء وقد أضحى بنات النبيّ إذ قُتلوا

بالطَف (٢) بين الكتائب الخُرسِ أيدٍ طوالٌ لمعشرٍ نُكُسِ في يوم ضَنكِ قماطرٍ عبسِ ضيّقت الحربُ مخرج النَفَسِ في مأتم والسباع في عُرسِ

1714 \_ «الشطرنجي» محمد بن علي الشطرنجي. قال يهجو ابن المدبّر لانتمائه إلى ضبّة [المجتث]:

۱٦١٢ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١٩٨/٢)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٩٨/١)، و«كشف (١٩٨/١)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/٠٠٠)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٣٠٧ ـ ٣٠٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٩ ـ ١٣٩ ـ ١٣٤ ـ ٤٤١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٣٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٥٦).

١٦١٣ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٩).

<sup>(</sup>۱) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (٣/ ٢٦٢).

١٦١٤ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

قد أحدَثَ القوم ديناً وجدّدَ القوم نِسْبَه وكان أمراً ضعيفاً فضبّبه في المائتي بضبّه هنا.

1710 ـ "الوزير فخر الملك" محمد بن علي بن خلف. الوزير فخر الملك أبو غالب ابن الصيرفي الذي صُنف "الفخري في الجبر والمقابلة" من أجله و"الكافي في الحساب" كان ممدّحاً جواداً. قتله سلطان الدولة ابن مخدومه بالأهواز سنة سبع وأربعمائة. كان وزير بهاء الدولة ابن بويه ثم وزر لولده سلطان الدولة وكان أعظم وزراء آل بويه على الإطلاق بعد ابن العميد وابن عبّاد. أصله من واسط وأبوه صيرفيّ، وكان واسع النعمة فسيح مجال الهمّة جمّ الفضائل والإفضال جزيل العطايا والنوال. مدحه الشعراء وقصدوه منهم أبو نصر بن نباتة السعدي يقول فيه من قصيدة نونية [الوافر]:

لكلّ فتّى قرينٌ حين يسمو

وفخر الملك ليس له قرين بما أمّلته وأنا الضمين

فامتدحه بعض الشعراء بعد هذا فلم يرضَ إجازته فجاء إلى ابن نباتة فقال: أنت أغريتني به وغررتني، فأعطاه من عنده شيئاً رضي به، فبلغ ذلك الوزيرَ فسيّر إلى ابن نباتة جملةً مستكثرةً. ومثل هذا قول أبى الطيّب [الطويل]:

وثقنا بأن تُعطي فلو لم تجُد لنا لخلناك قد أعطيتَ من قوة الوهم ومن هذه المادّة ما كتب به بعض الشعراء إلى ممدوح له [الخفيف]:

لم أُعاجلك بالرقاع إلى إن عاجلَتْني رقاع أهل الديونِ علموا أنني بمدحيك أمسي تُ مليّاً فأصبحوا يرفعوني

حذف النون الواحدة وهي التي للرَّفعة علامة ربما جاز ذلك في الضرورة. ولم يزل فخر الملك في عزّه وجاهه إلى أن نقم عليه مخدومه سلطان الدولة فحبسه ثم قتله ودُفن عند جبل بالأهواز ولم يُحكم دفنه فنبشته الكلاب وأكلته فشفع فيه بعض أصحابه فنُقلت عظامه إلى مشهد هناك ودُفنت سنة ثمان وأربعمائة. ومن شعرائه مِهْيار الديلمي وقد استوفى أخباره هلال بن الصابىء في تاريخه.

1717 ـ محمد بن علي بن أبي حمزة. المُقيلي الكوفي مولى الأنصار. كان هو والدواني وبكر بن خارجة يتراسلون الأشعار وهو القائل [البسيط]:

قامت تُشجّعني عِرسي وقد علمت أنّ الشجاعة مقرونٌ بها العطبُ يا هندُ لا والذي حجّ الحجيجُ له ما يشتهي الموت عندي مَن له أَدَبُ

١٦١٥ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٨٥).

ولستُ منهم ولا أهوَى مقالهم لا وقال في صديق له صُلب على الزندقة [الطويل]:

لعمري لئن أصبحت فوق مشذَّبِ لقد عِشتَ مبسوطَ اليدين مبرزاً وأُفلِتَّ من ضيق التراب وغمّه فإن كنتَ زنديَقا فقد ذقتَ غِبَّ ما

لا الجِدُّ يعجبني منهم ولا اللعبُ

طويل يلاقيك السحاب مع القطر وعُوفيت عند الموت من ضغطة القبر ولم تفقد الدنيا فهل لك من شُكرِ جنيت فلا يبعد سواك أبا عمرو

١٦١٧ \_ «النقاش الحافظ الحنبلي» محمد بن علي بن عمرو بن مهدي. أبو سعيد النقاش الأصبهاني الحافظ الحنبلي. كان من الثقات المشهورين. توفي سنة أربع عشرة وأربعمائة.

١٦١٩ ـ «أبو بكر العبداني» محمد بن علي بن أحمد العبداني. أبو بكر. أورد له الثعالبي في «التتمّة» [المتقارب]:

شموسٌ مَغاربهن الكِلَلْ وحمّلنني شقل أردافِهن ونادَيْن قلبي فلبّى وقال فياعين جُودي ولا تبخلي وأدمُعها كاثرت في الورى

رشقان فؤادي بسهم المُقَلْ في ويح قلبي ممّا حَمَلْ عزاي مع الظاعنين ارتحل وإن كان بالصبر قلبي بخل أيادي الوزير الكبير الأجلْ

• ١٦٢٠ ـ محمد بن علي الضبّي (١). راوية العتابي شاعر طاهر بن الحسين وابنه عبد الله وهوالقائل في طاهر [المتقارب]:

وقوفُك تحت ظلال السيوف كأنك مطلّعٌ في القلوب في القلوب في حرّاتُ طرفك مرتدةً وفي راحتَيْك الردّي والندّي والندّي وأقضية الله محتومةً

أقرر الخلافة في دارها إذا ما تناجت بأسرارها اليك بغامض أخبارها وكلتاهما طَوعُ ممتارها وأنت منفذ أقدارها

١٦١٧ \_ «ذكر أخبار أصبهان» للعماد الأصبهاني (٢/ ٣٠٨)، و"طبقات الجنابلة» للفراء (٣٦٥).

١٦١٩ \_ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (٢/ ١١٤).

١٦٢٠ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢١).

<sup>(</sup>١) في «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢١): الصيني.

١٦٢١ - «أبو سهل الهروى اللغوي» محمد بن علي بن محمد. أبو سهل الهروي اللغوي المؤذن. توفي بمصر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة، كان رئيس المؤذنين بجامع عمرو بن العاص بمصر، أخذ عن أبي عُبيد الهروي المؤذن صاحب «كتاب الغريبين» وروى عنه الغريبين وأخذ عن أبي أسامة جنادة بن محمد اللغوي وعن أبي يعقوب النجيرمي. وله شرح «فصيح» ثعلب سمّاه «الإسفار» استوفى فيه واستقصى ثم اختصره وسمّاه «التلويح في شرح الفصيح» و«كتاب الأسد» مجلَّد ضخم نحو ثلاثين كرَّاسة ذكر فيه ستمائة اسم و«كتاب السيف» ذكر فيه نحو ثمانمائة اسم.

١٦٢٢ - «أبو بكر المراغي» محمد بن علي. أبو بكر المراغي، قال محمد بن إسحاق: أطال المقام بالموصل واتصل بأبي العباس دنحا صاحب أبي تغلب بن حمدان. وكان عالماً أديباً قرأ على الزَّجَاج، وله «كتاب شرح شواهد سيبويه» وكتاب في النحو مختصر.

١٦٢٣ - «الهراسي الخوارزمي» محمد بن علي بن إبراهيم. الهرّاسي الكاثي أبو عبد الله ابن أبي الحسن الأديب الخوارزمي. توفي يوم عيد الفطر سنة خمس وعشرين وأربعمائة، كان أحد مفاخر خوارزم في الأدب له كتاب في التصريف لم يُسبَق إلى مثله و«كتاب شرح ديوان المتنبّي» وله «كتاب رسائل». ومن شعره [مجزوء الكامل]:

كَم فائتِ تحت الحضيد ض ومائتِ كالعاقلِ ومنه [المنسرح]:

> قَـل لـلـذي لا أرَى لـه مـــــلا في الدر والبدر والغزال وفي ال ومَن به صرتُ في الهوى مثلا لا تُسرسِ الأنساظ رَيْسك إنّه حسا قلت: شعر نازل متكلف.

إنّ الـــزمــان زمـانــة الـرجـلِ الأديب الـعاقـلِ

إلاً صفات غدت له مشلا خوط ودغص النقا إذا مشلا كما غدا في جماله مشلا بأنفس العالمين قدمشلا

١٦٢٤ - «أبو العلاء الواسطي المقرىء» محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب. القاضي أبو العلاء الواسطي المقرىء. قرأ الروايات على شيوخها. قال الخطيب: رأيت أصوله عُتُقاً سماعه

١٦٢١ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/٢٦٣)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ١٩٥)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٨٦ ـ ٨٨ ـ ١٢٧٣)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٣٢٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٦٩).

١٦٢٢ ـ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٨٦)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨/ ٢٦٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ۱۹۲)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٤٢٨).

١٦٢٣ ـ "بغية الوعاة" للسيوطي (١/٣٧١)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٨١١ ـ ٨١١)، و"هدية العارفين" للبغدادي (۲/ ۲۵).

١٦٢٤ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٩٥)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ١٩٩).

فيها صحيح ورأيت له أشياء سماعه فيها مفسود إِمّا مكشوط أو مصلوح بالقلم. وروى حديثاً مسلسلاً بأخذ اليد روايةَ أئمةٍ واتُّهم بوضعه. توفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

١٦٢٥ ـ «الوزير ابن حاجب النعمان» محمد بن على بن عبد العزيز بن إبراهيم. أبو الفضل الكاتب. كان أبوه وزير القادر ولما مات أبوه وزر هو سنة إحدى وعشرين وعُزل بعد ستة أشهر فلما استُخلف القائم وزر له، وكان أديباً شاعراً ويُعرَف بابن حاجب النعمان. توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة في ذي القعدة. أورد ابن النجار لابن حاجب النعمان قوله [الخفيف]:

فكأنّ الربيع فصل ديبا جاً وخاطت كفّ أزرارا وقوله في الشمعة [السريع]:

> وطفلة كالرمح لاحظتها دموعمها تنمهل في نحرها وقوله [الطويل]:

وكم ليلة مزقت بُرد ظلامِها وقد لاح فيها البدر لابس تاجه كأن أديم الجو جوشن فارس وقوله [الطويل]:

وذكَّرَنا الوردُ الجنيُّ بنشره روائع أحسبابٍ ولونَ خدودٍ ونارنج أشجار حكين نواهدأ

ما ترى النَبْق أثقلَ الأشجارا واستتمت أنواره فأنارا

سنانها من ذهب قد طُبِغ ورأسها يحيى إذا ما قُطِعُ

أسامِر فيها نجمها وأساهِرُه بنظم الثريا والنجوم عساكِرُه وقد جُعلتْ نثر النجوم مَسامِرُه

وأغصان رَندِ تنشني كقدودِ

١٦٢٦ ـ «القاضي ابن حشيشة» محمد بن على. القاضي أبو عبد الله المعروف بابن حشيشة بحاء مهملة وشينين معجمتين بينهما آخر الحروف ـ المقدسي. من شعره ممّا أورده في «تتمة اليتيمة» [الكامل]:

> طولُ اللِحَي زينُ القضاة وفخرهم لو كان في قصر بها فخر لها

وتميز عن غاغة سفهاء «لم يُروَ فيها سُنّة الإعفاءِ»(١)

١٦٢٧ \_ «الماسح» محمد بن على بن عثمان الماسح أحد الكتّاب. قال لما مات إبرهيم بن المدبّر عقيب ما نقص أرزاق الناس [الخفيف]:

١٦٢٦ \_ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/٢٤).

يعني بذلك حديث: «حفوا الشارب واعفوا اللحي» والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٥٩) كتاب (1) الطهارة، باب خصال الفطرة.

١٦٢٧ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

إنّ قولي مقال ذي إشفاق من يرى نقص كاتبٍ من عطاء منعوه الحياة إذ منع الرز

مُنذرِ من لقاء يوم التلاقي ذاق ما ذاقه أبو إسحاقِ ق كذا كل مانع الأرزاقِ

17۲۸ - «أبوالحسن الكاتب» محمد بن علي بن نصر. أبو الحسن الكاتب البغدادي أخو الفقيه عبد الوهاب المالكي صاحب ديوان الرسائل في دولة جلال الدولة. ترسّل عن الملوك ولقي جماعة من أهل الأدب وأخذ عن الببغاء وابن نباتة السعدي، وكان أديباً بليغاً فصيحاً أخبارياً وله «كتاب المفاوضة» صنفه للملك العزيز ابن جلال الدولة. توفي بواسط سنة سبع وثلاثين وأربعمائة.

1779 - «أبو الخطاب الجبلي» محمد بن علي بن محمد. أبو الخطاب البغدادي الشاعر المعروف بالجَبُّلي بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة المضمونة وبعدها لام. روى عنه الخطيب وأثنى عليه بمعرفة العربية والشعر وقد مدحه أبو العلاء المعرّي بقصيدته التي أولها [الكامل]:

أشفقتُ من وعب الزمان وعابِهِ ومللتُ من أَرْي الزمان وصابِهِ

وكان أبو الخطاب مفرطاً في القصر وهو رافضيّ جلد. توفي سنة تسع وثلاثين وأربعمائة. من شعر أبي الخطاب [الخفيف]:

ورياضٍ مختالةٍ من ثيراها وكأنّ الخصون فيها غوانٍ وكأنّ الأطيار فيها قيانٌ وكأنّ المعياه في خَلَل الرو وكأنّ النوّار يغمز بالأعومنه [الطويل]:

رويدك قد أصبحت جاراً لأحمد للفضل من يُغشَى على بُعد داره

في برود من زهرها وعقود تتبارى زهواً بحسن القدود تتغنى في كل عُود بعُود ض سيوف تُسَل تحت بنود يُن منه على ابنة العنقود

وحسبُ امرءِ أن يستجير بجارهِ وأكرمُ مَن يُعشَى إلى ضوء نارهِ

١٦٣٠ - «أبو الحسين البصري المعتزلي» محمد بن علي بن الطيّب. أبو الحسين البصري

١٦٢٨ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٢٥).

١٦٢٩ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١٠١)، و"تتمة اليتيمة" للثعالبي (١/ ٨٧).

۱۹۳۰ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (۱۰۰/۳)، و«المنتظم» لابن الجوزي (۱۲٦/۸ ـ ۱۲۷)، و«الكامل» لابن الأثير (۹/ ۱۸۱)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (۱/ ۱۷۲)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۱۸۹ - ۱۰۹)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (۱۰۹/۳)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱/ ۳۸ - ۱۵)، و«لسان الميزان» لابن حجر (۵/ ۲۹۸)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۵/ ۳۸)، و«تاريخ الحكماء» للقفطي (۲۹۳ ـ ۲۹۶)، و«الجواهر المضية» للقرشي (۲/ ۹۳ ـ ۹۶)، و«تراجم الرجال» للجنداري (۳۵)،

المعتزلي صاحب المصنفات. كان من فحول المعتزلة فصيحاً متفنّناً حلو العبارة بليغاً، صنف «المعتمد في أصول الفقه» وهو كبير و«كتاب صلح الأدلّة» في مجلّدين و«غرر الأدلة» في مجلّد و«شرح الأصول الخمسة» و«كتاب الإمامة» وكتاباً في أصول الدين اعتزالاً وتنبّه الفضلاء بكتبه واعترفوا بحدقه وذكائه. قال الخطيب: كان يروي حديثاً واحداً حدّثنيه من حفظه قال: أنا هلال بن محمد أنا الغلابي وأبو مسلم الكتبي ومحمد بن أحمد بن خالد الزريقي ومحمد بن حيان المازني وأبو خليفة قالوا: حدّثنا القعنبي حديث: «إذا لم تستَخي فاصنع ما شئت»(۱)، قلت: وهذا الحديث كأنه من خواص المعتزلة فإن جماعة من كبارهم لم يكن عندهم رواية حديث غيره وقد تقدّم منهم. . . وقال ابن خلكان: إن الإمام فخر الدين أخذ كتابه «المحصول في الفقه» من «كتاب المعتمد» لأبي الحسين. قلت: وقد سمعت الشيخ الإمام العلاّمة تقي الدين أحمد بن تيمية غير مرّة يقول: أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة وأصول دين الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة. وتوفي سنة ست وثلاثين وأربعمائة وصلّى عليه القاضي أبو عبد الله الصيمري ودفن في مقبرة الشونيزي.

1771 \_ محمد بن أبي علي. أصله من مدينة صليبة بأرض الفرات ودخل إفريقية يافعاً وبها تأذّب وهو شاعر. قال ابن رشيق في حقه: لا يمدح ولا يهجو ثقةً وإكباراً. وأورد له قوله في الشمع [الخفيف]:

بأبي مُسِعِدات ذي الوجد في الليه أشبهَ تُني لوناً وحُرقة أحشا ولحيني بقيتُ حيّاً وأفني وقوله [الكامل]:

لا تُخدَعنَ عن البيوت وأهلِها فلقد رأيتُ من البيوت عجائباً بيتٌ تسير به الركاب فيُفتدَى وترى سواه بالحريق ملظياً كقيامة قامت فهذا محسِنٌ

لمة يأبى الصباح فيها الطلوعا و وتسهيد مُقلة ودموعا نَ فياليتنا فَنِينا جميعاً

فلها من الحق الحري الأوجبُ والدَّهر يأتي بالعجيب ويُغرِبُ فرحاً يسرّ السامعين فيُطرِبُ يَسِمُ الوجوه فنورها يُتنهَبُ يحيا وهذا في الجحيم يعذَّبُ

١٦٣٢ \_ «ابن كاتب إبراهيم» محمد بن علي بن أحمد الأزدي. المعروف بابن كاتب إبراهيم. ذكره ابن رشيق في «الانموذج» وأورد له [الكامل]:

إنَّى إذا خان الخليل تركتُهُ وصرمتُ بالهجران حبل وصالِهِ

و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٤١٣ ـ ١٢٠٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٥٩)، و «روضات الجنات» للخوانساري (١٧٨).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

لو كان في عز المُعزّ ومُلكه هو من قول ابن المعتزّ [الكامل]:

ومن شعر محمد بن علي بن كاتب إبراهيم [السريع]:

هل في هوَى الغِيد الحسان الملاخ منها [السريع]:

ترنو بأجفان سُكارَى بلا احمر لمّا استضحكَتْ خدُها تأرّج السفح عبيراً وكا صاحِ ذَر اللوم فإنّي امروُّ بمُهجتي أفدي التي صيرت ومَن إذا رُمتُ سلواً دعا

وجللالم ونسوالمه وجمالم

كالبدر أو كالشمس أو كالمكتفي(١)

من المغواني حَرَجُ أو جُناح

سُكر من الغنج مراضِ صحاح فلاح ما بين الشقيق الأقاح فوراً ومسكاً حين زارت وفاخ من سكرتي في حبّها غير صاخ جسمي للأسقام منا مُباح قلبي ولبّي حُبّها لا براخ

17٣٣ ـ «القنبري» محمد بن علي القنبري. الهمذاني من ولد قنبر مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مدح عبيد الله بن يحيى بن خاقان أيام المعتمد وقدم بغداد أيام المكتفي وكان يتشيع قال [البسيط]:

إلى الوزير عبيد الله مقصدُها إذا رميتُ برحلي في ذراه فلا وليس ذاك لجرم منكِ أعلمُهُ لكنه فعل شمّاخ بناقته

أعني ابن يحيى حياة الدين والكرم نلتُ المُنَى منه إن لم تَشرقي بدم ولا لجهلٍ بما أسديتِ من نِعَم للهُ للهُ للهُ اللهُ اله

17٣٤ ـ «ابن المكور» محمد بن علي بن أحمد بن صالح. أبو طاهر المؤدّب المعروف بابن العلاّف وبابن المكوّر صاحب أبي الخطاب الجَبُّلي الشاعر. قال ابن النجار: كان أديباً مليح الشعر يسكن بقطيعة الربيع بالجانب الغربي، حدّث باليسير عن أبي علي الحسن بن أحمد بن

 <sup>(</sup>١) في «تاريخ الخلفاء» للسيوطي بيت قبل هذا البيت وهو:

قاسيت بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالخيانة لا تنفي والبيتان لأبي بكر محمد بن السري السراج النحوي ونُسِبًا لابن المعتز خطأً وقبض الجائزة عنهما عبيد الله بن عبد الله بن طاهر من حيث لم يحتسب. انظر: «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٤٤) أفاده محقق الكتاب إبراهيم صالح.

١٦٣٣ ـ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٦٠).

<sup>(</sup>۲) إشارة إلى بيت للشماخ وهو:

إذا بلغتني وحملت رحلي عسرابة فاشرقي بدم الوتين

شاذان وغيره وسمع منه أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خَيرُون وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي وروى عنه أبو سعد محمد بن عبد الملك الأسدي وأبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصيرفي وأبو غالب محمد بن عبد الواحد القرّاز وشجاع بن فارس الذهلي وأبو نصر هبة الله بن عبد الله الواسطي. أورد له من شعره [الكامل]:

ستروا الوجوه بأذرُع ومعاصم حسروا الأكمة عن سواعد فضة أغرَوا سهام عيونهم بقلوبنا وقوله [المنسرح]:

وسترث وجهها عن النظر

ورنَوا بنُجلِ للقلوب كوالمِ فكأتما انتُضيتُ متون صوارمِ فلنا حديثُ وقائعِ ومَلاحمِ

بساعد حلَّ عِقد مصطبري عَمُودُ صُبحِ في دازَةِ القمر

قلت: شعر متوسط. توفي ابن المكوّر سنة تسع وستين وأربعمائة.

1700 ـ "الحافظ ابن رحيم الصوري" محمد بن علي بن محمد بن رُحيم الحافظ. أبو عبد الله الصُوري أحد أعلام الحديث. سمع على كِبَر وعُني بالحديث أتم عناية إلى أن صار فيه رأساً وكان يسرد الصوم. قال الخطيب: كان صدوقاً كتب عني وكتبت عنه. قال السلفي: كتب الصوري البخاري في سبعة أطباق ورق بغدادي ولم يكن له سوى عين واحدة وعنه أخذ الخطيب علم الحديث وله شعر رائق. توفي سنة إحدى وأربعين وأربعمائة. سمع بالكوفة من أكثر من أربعمائة شيخ وكان هناك يظهر السنة ويترحم على الصحابة فثاروا عليه ليقتلوه فالتجأ إلى أبي طالب بن عمر العلوي فأجاره وقال له: اقرأ علي فضائل الصحابة، فقرأ عليه فتاب من سبهم وقال: قد عشتُ أربعين سنة في سبهم أترى أعيشُ مثلها حتى أذكرهم بخير. وكان قد قسم أوقاته في نيّف وثلاثين فناً، وكانت له أخت بصور خلف عندها اثني عشر عدلاً من الكتب فأعطاها الخطيب شيئاً وأخذ بعض الكتب، وكان حسن المحاضرة ومن شعره [الخفيف]:

قُل لِمَن عاند الحديث وأضحَى أبعله تقول هذا أبن لي أتعيبُ الذين هم حفظوا الدي وإلى وما ردوه ومن شعره من أبيات [المتقارب]:

تولَّى السبابُ بَريْعانه وإن كان ما جار في سيره

عائباً أهله ومن يدعيه أم بجهل فالجهل خُلق السفيه ن من التُرهات والتمويه راجع كل عالم وفقيه

وجاء المشيب بأحزانيه ولا جاء في غير إتانيه

١٦٣٥ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١٠٣)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٣/ ٣١١).

ولكن أتى مُؤذِناً بالرحيل ولكن أتى مُؤذِناً بالرحيل ولولا ذنوبٌ تحملتها ولكن ظهري ثقيلٌ بما

فويلي من قُرب إيدانيه لما راعني حال إتيانيه جناه شبابي بطُغيانيه

١٦٣٦ ـ «القاضي البصري» محمد بن علي بن محمد بن صخر. أبو الحسن القاضي الأزدي البصري. كان كبير القدر عالي الاسناد حدّث بمصر والحجاز وتوفي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة.

۱۶۳۷ ـ «الخبازي المقرىء» محمد بن علي بن محمد بن الحسن. أبو عبد الله الخبازي المقرىء. ولد بنيسابور سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة وصنف في القراءات «كتاب الابصار» محتوياً على أصول الروايات وغرائبها وكان له صيت لتقدّمه في علم القراءات. توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة.

17٣٨ ـ «الكراجكي الشيعي» محمد بن علي. أبو الفتح الكراجكي شيخ الشيعة، والكراجكي بكافين وجيم هو الخيمي. مات بصور في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائة وكان من فحول الرافضة بارعاً في فقههم لقي الكبار مثل المرتضى. له «كتاب تلقين أولاد المؤمنين» و«الأغلاط فيما يرويه الجمهور» و«موعظة العقلاء للنفس» و«المنازل» و«كتاب عدد ما جاء في الاثنى عشر» و«كتاب المؤمن».

1779 - «العشاري» محمد بن علي بن الفتح. أبو طالب الحربي العشاري بالعين المهملة المضمومة والشين المعجمة وبعد الألف راء. سمع الدارقطني وابن شاهين وغيرهما. قال الخطيب: كتبت عنه وكان صالحاً. توفي سنة إحدى وخمسين وأربعمائة.

• ١٦٤٠ ـ «المطرز النحوي» محمد بن علي بن محمد بن صالح. أبو عبد الله السلمي المشقي المطرز النحوي صاحب «المقدمة». روى عنه الخطيب وتوفي سنة ست وخمسين وأربعمائة.

1781 - «أبو مسلم النحوي المعتزلي» محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن مهربزد أبو مسلم الاصبهاني الأديب المفسر النحوي المعتزلي. له تفسير في عشرين مجلّداً. توفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة. قال ابن منّده: كان عنده أحاديث حرملة.

١٦٣٧ - "تبيين كذب المفتري" لابن عساكر (٢٦٣)، واطبقات القراء" لابن الجزري (٢/٧٠١).

١٦٣٨ ـ "إيضاح المكنون" للبغدادي (٨/١، ٧/١٠)، و"أعيان الشيعة" للعاملي (١٦٠/٤٦)، و"فوائد الرضوية" لعباس قمي (٧١١ ـ ٧٤)، و"روضات الجنات" للخوانساري (٧٩٥ ـ ٥٨٠)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/٧٠).

١٦٣٩ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ١٠٧).

١٦٤٠ ـ "بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ١٨٩)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ١٦٢).

١٦٤١ - "ميزان الاعتدال" للذهبي (١٠٦/٣)؛ و"لسان الميزان" لابن حجر (٥/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩) ط. حيدرآباد، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣١)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ١٨٨)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٣٠)) و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٧١).

# [«ابن العظيمي التنوخي الحلبي»]

المعروف بابن العظيمي. كان له عناية بالتاريخ وتأليفه وألّف عدّة تآليف، قال ياقوت: لكنها غير محكمة كثيرة الخطأ. وكان معلّم صبيان بحلب وسافر إلى دمشق وامتدح بها واجتدى بشعره. قال أبو سعد السمعاني: سألت ابن العظيمي عن ولادته فقال: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة بحلب. ومن شعره [البسيط]:

يلقَى العِدَى بجنَانِ ليس يُرعبه فالبيض تبسمُ والأوداج داميةٌ والنقع غيم ووقعُ المرهفات به ومنه [الطويل]:

أيا بانّة الوادي الذي بانَ عرفه هواكِ قديم ليس يبلّى جديده وحبُكِ حيَّ في دوارس اعظُمي ووجدي بكم عفٌ بغير خيانة حمَتْني أُسودٌ عن حِماكِ ضراغمٌ قلت: شعر جيّد.

خَوضُ الحمام ومتن ليس ينفصمُ والخيل ترقص والأبطال تلتطمُ لمعُ البوارق والغيثُ المُلِثَ دمُ

ألا حسب ذا واد وأنت قسري أ إذا مر حين منه أقبل حين وسرُكَ ميت في الفؤاد دفين ومؤتمن في الحب كيف يخون لها من وشيج السَمْهري عرين

# [«أبن الصباغ الصقلي»]

١٦٤٣ \_ محمد بن على. الكاتب يعرف بابن الصبّاغ الصقلي أبو عبد الله. ذكره ابن القطّاع فقال: حسن الترسل والمذاكرة مليح التمثيل والمحاضرة وله في ذلك تصانيف لنفسه ومقامات شيّقة ونظمه رفيع البنيان ثابت الأركان منه قوله [الطويل]:

> وليل قطعناه بأخت نهاره ليالى نُوَقِي اللهو منّا نصيبه ومنه [السريع]:

ذكراك ما قد فات تعليل تسكو ملال البيض إنّ امرأ واهاً لذي الشيب لقد راقلت يريد أن يبقى على حاله قلت: شعر جيّد.

إلى أن أماط الصبح عنه لثامَهُ إذا ما أردنا أن نَشُبُّ لقاصدٍ ضراماً سكبناها فقامت مقامَهُ ونُعطى الصِبَى مهما أراد احتكامَهُ

أبغد شيب الرأس تضليل قد زاحم الخمسين مملول به إلى السموت مسراسيل هيهات هاتيك أباطيل

١٦٤٤ - "ابن حَسُول الهمذاني" محمد بن على بن حسول. بالحاء المهملة والسين المهملة وبعد الواو لام على وزن فروج أبو العلاء الكاتب الهمذاني. صدر نبيل عالم له النظم والنثر، سمع من الصاحب بن عبّاد ومن أحمد بن فارس صاحب «المجمل في اللغة»، توفي سنة وخمسين وأربعمائة أو ما دونها. من شعره في أمرد علوي [الوافر]:

> وأزهمر من بسني المزهمراء يمرنه نهانى المدين والإسلام عنه إذا أرسلتُ ألحاظي إليه ذكرت هنا قول ابن سناء الملك [السريع]:

رغبتُ في البحنة لما بدا فصِرتُ من حرصي على شِبْهه

فأنظر لما قد جرة حسنه

أنموذجُ البجنة في شَكلِه فى البعث لا ألوي على وصله من توبة تقبح عن مشله

إلى كما رنا الظبي الكحيلُ

فليس إلى مقبّله سبيلُ

نهاني الله عنه والرسول

١٦٤٤ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٩٨)، و«تتمة اليتيمة» للثعالبي (١/ ١٠٧).

وكنت قد نظمت في هذا المعنى [الخفيف]:

أذكرَ تُني الولدان عينيَ لمّا قلت لي إن أعف عنه كثيرٌ قلت لي إن أعف عنه كثيرٌ يا لها من محاسنِ أعرضت بي ومن شعر ابن حسّول [مخلع البسيط]: تقعد فوقي لأي معنى إن غلط الدهر فيك يوماً كنتَ لنا مسجداً ولكن كنتَ لنا مسجداً ولكن كم فارسٍ أفضت الليالي فلل تفاخر بما تقضي

لاح كالبدر حالة الإشراق مشله في الجنان يوم التلاقِ عن نعيم فان لآخر باقِ

للفضل للهمة الرئيسة فليس في الشرط أن تقيسة قد صرت من بعد ذا كنيسة بسه إلى أن غدا فريسة كان الخرا مرة هريسة

أنشد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى هذه الأبيات يوماً والشيخ أثير الدين أبو حيّان حاضر وقال: «كان الكذا مرّة هريسه» ما هو الكذا هنا يا أبا حيان؟ فقال له: ما وصلت في الطاهرية إلى هذا الحدّ أما أعرف أن الكذا ههنا الخرا. ومن شعر ابن حسول [المتقارب]:

به وهر في دسته الأرفع في دسته الأرفع في من ساجدين ومن رُكّع وقام ولكن على صورة الضفدع وزعنع روحي من أضلعي ورعنع روحي من أضلعي تصدر مثلي ومستبدع وأفسو على السيّد الأروع وكنت قعدت وطُهري معي أبي من أبيه فلم أخضع إذا صُنع الخير لم يَصنع ويبسطها في الجدا الرُضّع ويبسطها في الجدا الرُضّع وصفع قَمَد دُوة الأصمعي؟

دخلتُ على الشيخ مستأنساً وقد دخل الناس مثل الجراد في مستردانه وارسل في كمّه مخطة وأرسل في كمّه من مخطة وأعرض إعراض مستكبر وأعرض إعراض مستكبر فأقبلتُ أضرطُ من خيفة وقمتُ فجددتُ فرض الوضوء ورام الخضوع الذي رامه وكيف أقبلُ كف امريء ورائي وإن كنتُ ممّن يهون فيقبضها عند بذل اللّهَى وإن كنتُ ممّن يهون ليعجبني نتفُ شيب السبال ليُعجبني نتفُ شيب السبال خراها ولو أنه ابن الفرات

قلت: ما أحسن قوله «أبي من أبيه فلم أخضع» يعني آدم وإبليس. وقد روى عن ابن حسول

الثعالبي أبو منصور وأثنى عليه في التتمّة لليتيمة ثناء كثيراً فُيطلَب هناك. ومن شعر ابن حسول يهجو بعض المتكبرين عليه [المتقارب]:

دخلتُ على الشيخ فيمن دخلُ فغ وأظهرَ من نخوة الكبريا ءِ م فقلتُ له مؤشراً نصحَهُ وق إذا كنتَ سيّدنا سُدتَنا وإن فقال اغتفِرْ زلّتي مُنعماً في وكم من وزيرٍ كبيرٍ عرا ه ع أخل بحق دُهاة السرجال فه وقال يداعب بن الحبان وكان يخضب [المجتث]:

فغربَ لَ عُصعصه وانتخَ لُ ء ما لم أُقدر وما لم أُخلُ وقد يُقبَل النصح ممن بخلُ وإن كنتَ للحال فأذهب فخلُ فإنّي نَخلُ بريتٍ وخلُ فإنّي نَخلُ بريتٍ وخلُ ه عند قضاء الحقوق البخل فما ذال يُصفع حتى أخل

عسراق زيسن الطراف ما بينا من خلاف وشيب بسبه في غسلاف

1750 ـ «الصوري» محمد بن علي بن محمد بن حُباب. أبو عبد الله الصوري الشاعر. كان فصحياً توفي بطرابلس وقد نيف على السبعين وكانت وفاته سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ومن شعره [مجزوء الكامل]:

صب جفاه حسيبه فالمنار تضرم في الجوا حسيب محسوا حسي المحاه ليما دها وتسام مروا فسي طبيب وما دَرُوا

فحلاله تعنيبه فنح والسقام يا ينبه فه ميد والسقام يا ينبه فه ميد وقريب فه كيما يخف لهيبه أنّ الطبيب حبيبه فه أنّ الطبيب حبيبه في الميد الميد في الم

١٦٤٦ ـ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حبيب. أبو سعيد الخشاب النيسابوري الصفّار. كان محدّثاً مفيداً توفي سنة ست وخمسين وأربعمائة.

١٦٤٧ \_ «أبو بكر الخياط المقرىء» محمد بن علي بن محمد بن موسى بن جعفر . أبو بكر الخياط البغدادي المقرىء . ولد سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثمان

١٦٤٥ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣٠٠).

١٦٤٧ ـ «مناقب أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (٥٢١)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٣٩٠)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢٠٨/٢).

وستين وأربعمائة ودفن بمقبرة جامع المنصور. كان قد توحّد في زمانه بعلم القراءات وسمع الحديث وكان فاضلاً ثقة.

178٨ ـ «أبو على الهاشمي الحنبلي» محمد بن علي بن محمد بن أحمد. أبو على الهاشمي ابن عمّ الشريف أبي جعفر بن أبي موسى الحنبلي. سمع الكثير وتوفي سنة ثمان وستين وأربعمائة وكان سيّداً ثقة.

1759 ـ «ابن الحندقوقا» محمد بن علي. أبو عبد الله ابن المهتدي الهاشمي ويعرف بابن الحند أوقا. سمع الحديث وكان يسكن بباب البصرة، وتوفي في ذي الحجة سنة تسع وستين وأربعمائة ودفن في داره، وكان صحيح السماع ثقة.

170٠ ـ «ابن الدجاجي» محمد بن علي بن علي بن الحسن. أبو الغنائم بن الدجاجي البغدادي. ولي مرّة حسبة بغداد ولم يُحمَد فعُزل، حدّث عن جماعة وتوفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

1701 - "ابن الغريق" محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن محمد بن المهتدي بالله. الخطيب أبو الحسين الهاشمي المعروف بابن الغريق سيّد بني العباس في زمانه وشيخهم سمع الدارقطني وابن شاهين وهو آخر من حدّث عنهما وهو ممن شاع أمره بالعبادة، وله مشيخة في جزئين وكان ثقة نبيلاً، ولي القضاء بمدينة المنصور. قال أبو بكر بن الخاضبة: رأيت كأنّ القيامة قد قامت المنام المذكور في ترجمة ابن الخاضبة (۱). توفي سنة خمس وستين وأربعمائة. ورحل الناس إليه لعلق إسناده وكان قد أصابه صمم وذهبت إحدى عينيه فكان هو الذي يقرأ بنفسه.

١٦٥٢ ـ «أبو ياسر الحمامي» محمد بن علي بن محمد. أبو ياسر الحمامي البغدادي. قرأ القرآن وسمع الحديث، وتوفي في المحرم سنة تسع وثمانين ودفن بباب حرب وكان إماماً ثقة. رُوي عنه أنه قال [السريع]:

دحرجني الدهر إلى معشر

ما فيهم للخير مستمتع أو حدّثوا ضجوا فلم يسمعوا

170٣ ـ «الخروري الخوارزمي» محمد بن علي بن الحسين أبو طاهر الخَرُوري ـ بخاء معجمة وراء بعدها واو ساكنة وراء ثانية ـ الخوارزمي. مدح فخر الملك أبا غالب وزير بني بويه، روى عنه عاصم بن الحسن الأديب قوله [الكامل]:

١٦٥٠ - "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١٠٨/٣).

١٦٥١ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٠٨/٣).

انظر: «الوافی» (۲/ ۲۵) رقم (٤٠٩).

١٦٥٣ \_ «معجم البلدان» لياقوت (٢/ ٤٢٩).

هذا هلال الفطر حالي حاله هو في الهوى وقوله [الكامل]:

كَم ليلةِ أحيَيْتُها في ضمّه تالله بِتُ بمَعزلِ عن شخصه وجلوتُ بِكُراً في عقيق زجاجة قلت: شعر جيد.

والناس في مَلْهى لديه وملعب ولهم به كمسرّة الواشين بي

وجعلتُ فيها وجهه نِبْراسي حذراً عليه الذوب من أنفاسي لم ترض مَهْراً غير عقل الحاسي

170٤ ـ «السمسماني النحوي» محمد بن علي السمسماني. أبو الحسين النحوي. كان أحد النحاة المشهورين بمعرفة الأدب واللغة وكان يكتب خطاً صحيحاً مليحاً كتب بخطه كثيراً من كتب الأدب وخطه مرغوب فيه، وروى شيئاً من الأخبار والأشعار عن أبي سعيد السيرافي وأبي الفتح المراغي وأبي الحسن أحمد بن محمد بن مقسم المقرىء، وروى عنه أبو نصر عبد الكريم بن محمد الشيرازي في فوائده. توفى سنة خمس عشرة وأربعمائة.

1700 ـ «السمسماني الكاتب» محمد بن علي السمسماني. أبو نصر صاحب الخطّ المليح كان طبقة البغداديين في حسن الخطّ بعد ابن البوّاب. توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة.

1707 \_ "عملاق الشاعر" محمد بن علي. التغلبي المعروف بعِمْلاق سُمّي بذلك لطوله. قال ابن النجار: ذكره شيخنا أبو سعد الحسن بن محمد بن حمدون وقال: شاعر يأتي بالقصائد الجيّدة فإذا قرأها هو صحّفها وغيّر إعرابها فيقال أن عنده أشعاراً لغيره فهو ينتحلها. فمن شعره ما مدح به أبا طالب بن الناقد صاحب المخزن [الرجز]:

دع الحمام ساجعاً في بانيه وعد عن ذكر الصريم والنقا والنقا والخمر والساقي إذا طاف بها والق زعيم الدين بالمدح الذي مولى أقام المجد في ربوعه

وما أنشنى ولان من قضبانيه والرمل والمنهال من كثبانيه حمراء كالجذوة من بنانيه يزيد إحساناً على إحسانيه وسار في الناس ندى بنانيه

١٦٥٧ \_ «قاضي القضاة الدامغاني» محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسنويه. قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفي شيخ زمانه. حصل العلم على الفقر والقنوع

١٦٥٤ \_ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٩٥).

١٦٥٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٠٩)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٩٦)، و«الفوائد البهية» للكنوي (١٨٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٢١)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧٤)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٦٣).

وآل به الأمر إلى أن ولي قضاء القضاة للمقتدر بالله ولأبيه بعد أن كان يحرس في درب الرياح وانتشر ذكره وكان مثل القاضي أبي يوسف في أيامه حشمةً وسؤدداً وعقلاً ووجاهةً. توفي سنة ثمان وسبعين وأربعمائة.

170٨ - «تاج القضاة ابن الدامغاني» محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن حسن. ابن الدامغاني حفيد المذكور أبو عبد الله ابن قاضي القضاة أبي الحسن ابن قاضي القضاة أبي عبد الله كان يلقّب بتاج القضاة. شهد عند والده سنة إحدى وخمسمائة واستنابه في الحكم ببغداد وغيرها، ولما توفي والده رُشّح للقضاء ولم يتيسر له ذلك، ثم نفذ رسولاً إلى الملك خان محمد ابن سليمان بن داود ملك ما وراء النهر صحبة الرسول القادم من هناك فأدركه أجله فمات هناك سنة تسع عشرة وخمسمائة.

1709 - «أبو جعفر اللارزي<sup>(۱)</sup> الشافعي» محمد بن علي بن محمد بن شهفيرُوز بن ماهيار اللارِزي الطبري. أبو جعفر الفقيه الشافعي. سمع بطبرستان الفقيه أبا المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، وبنيسابور أبا سعد<sup>(۲)</sup> علي بن عبد الله بن أبي صادق الحيري وأبا بكر عبد الغفار بن محمد الشيروي، وبمكة أبا نصر عبد الملك بن أبي مسلم بن أبي نصر النهاوندي قاضي مكة وغيره، ودخل بغداد وسكن النظامية وسمع الكثير من شيوخ الوقت وكتب بخطه كثيراً وحدّث بيسير وأدركه أجله وكان صدوقاً فاضلاً متديّناً جميل الطريقة ووقف كتبه بالنظامية. وتوفي سنة ثمان عشرة وخمسمائة. روى عنه يحيى بن أسعد بن بوش التاجر وغيره.

177٠ - «أبو بكر الشاشي الشافعي» محمد بن علي بن حامد. الإمام أبو بكر الشاشي الفقيه الشافعي صاحب الطريقة المشهورة. تفقّه ببلاده على الإمام أبي بكر السِنْجي وكان من أنظر أهل زمانه ثم ارتحل إلى حضرة السلطان بغزنة. وتوفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة.

1771 - «أبو سعد بن الدقاق» محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق. أبو سعد بن أبي القاسم. سمع الكثير من أبي عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي وأبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان وأبي بكر أحمد بن محمد بن غالب البرقاني وأبي محمد الحسن بن محمد الخلال وغيرهم، وكتب بخطّه وطلب بنفسه وكان يكتب خطّا حسناً، حدّث باليسير سمع منه أبو البركات بن السقطي وكتب عنه الخطيب وأبو عبد الله الحميدي شيئاً من الأناشيد. توفي سنة خمس وستين وأربعمائة ببغداد.

١٦٥٨ - «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٩٦).

١٦٥٩ \_ «المشتبه» للذهبي (١٢٣)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٨٩).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى لارز: وهي قرية من طبرستان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أبا الحسن) تحريف، والمثبت من «المشتبه» للذهبي (١٢٣).

١٦٦٠ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٧٩).

١٦٦١ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٧/ ٤٢٥).

1777 \_ «أبو تمام بن الدقاق» محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق. أبو تمام أخو أبي سعد المقدَّم ذكره. حدَّث عن أبي عمر بن مهدي وأبي الحسن بن رزقويه، سمع منه ولده أبو عبد الله أحمد وأبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي. توفي سنة سبعين وأربعمائة.

177٣ - «أبو الغنائم بن الدقاق» محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن أبي عثمان الدقاق. أبو الغنائم أخو أبي سعد وأبي تمام المقدَّم ذكرهما كان أصغر الإخوة. تولّى نظر البيمارستان العتيق بباب المحوَّل، سمع الكثير من أبي محمد عبد الله بن عبيد الله بن يحيى البيّع وأبي عمر عبد الواحد وأبي الحسين علي بن بشران وأبي الحسن محمد بن رزقويه وأبي بكر عبد القاهر بن محمد بن عنترة الموصلي وغيرهم، روى عنه أبو غالب أحمد بن الحسن بن البنّاء وأبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وأبو القاسم إسماعيل بن السمرقندي وعبد الوهاب بن المبارك الأنماطي وغيرهم. توفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.

١٦٦٤ ـ محمد بن علي بن محمد بن عُمير الزاهد. أبو عبد الله العُميري الهروي الرجل الصالح. سمع من أبيه ومن جماعة وتوفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة.

1770 - «ابن ودعان» محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان القاضي. أبو نصر الموصلي قاضي الموصل. قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين قبل موته وروى «الأربعين الودعانية» الموضوعة التي سرقها عمّه أبو الفتح ابن ودعان من الكذّاب زيد بن رفاعة سمعها منه هبة الله الشيرازي وعمر الروّاسي، كان زيد كذّابا ألف بين كلمات قالها النبي على وبين كلمات من كلام لقمان والحكماء وطوّل الأحاديث. توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة.

1777 - «ابن أبي البط» محمد بن علي بن الحسن. أبو تغلب المعروف بابن أبي البطّ من أهل البَرَدان. كان ينظم، روى عنه أبو علي البرداني وعلي بن محمد بن عبد الرحمٰن الفقيه. من شعره [الطويل]:

وليس غريب الناس من كان نائياً ولكن غريب الناس من كان صَحْبه يُجَلّ الفتى في الناس إذ كان قِرنه يعنز علي ان أُرَى في مواطن ولكن ضرورات الأمور تلزني إذا كانت الآثار والسعي والخطا قلت: هو شعر منحط.

عن الدار والأوطان والمال والأهلِ من الحيّ أهل الزيغ والشرّ والجهلِ متى عاش أهل العلم والدين والفضلِ سوى العلم والتذكار يا صاحِ من شُغلِ إلى الكون في حالٍ يعيش بها مثلي مقدّرةً فأصبر وكُفّ عن العذلِ

١٦٦٥ \_ "ميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ١٠٧ \_ ١٠٨)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٦٠ \_ ٧١٥)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٤٣١)، و"هدية العارفين" للبغدادي (١/ ٨٧)، و"الأعلام" للزركلي (١٦٣/٧).

177٧ - «ابن أبي الصقر الواسطي» محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر. أبو الحسن الواسطي الفقيه الشافعي الكاتب، أحد الشعراء له ديوان في مجلّد. حدّث عن عبيد الله بن القطان، توفي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، وتفقّه على الشيخ أبي إسحاق وكان شديد التعصّب للشافعية وله في الشيخ أبي أسحاق مراثٍ وكان كاملاً في البلاغة وجودة الخطّ. أورد له الخطيري في «زينة الدهر» [الخفيف]:

كل رزق ترجوه من مخلوق وأنا قائل وأستخفرالل لستُ أرضَى من فعل إبليس شيئاً ولما أسن وضعف قال [الخفيف]:

كل أمري إذا تفكرتُ فيه وتأملته ر كنتُ أمشي على اثنتين قوياً صِرتُ أمشي ع أحسن من هذا قول ابن خلكان رحمه الله تعالى [مجزوء الرجز]:

> قد صرت بعد قوة أمسسي على ثلاثة وقال ابن أبى الصقر [الخفيف]:

> علّة سُمّيت ثمانين عاماً فإذا عُمّروا تمهً لَ عُدري وقال أيضاً [مجزوء الرجز]:

يعتريه ضربٌ من التعويقِ ه مقال المجاز لا التحقيقِ غير ترك السجود للمخلوقِ

وتاملت رأيت ظريفاً صِرتُ أمشي على ثلاث ضعيفاً

تفضُّ أصلاد الحصَّى أَصَحُّ ما فيها العصا

منعَتْني للأصدقاء القياما عندهم بالذي ذكرتُ وقاما

تحرقني عند السَحَرْ ما بسين فَخديٌ ذَكَرْ

177۸ ـ «أبو الغنائم المحدث بن النرسي» محمد بن علي بن ميمون. أبو الغنائم بن النرسي الكوفي محدّث مشهور يعرف بأبيّ لأنه كان جيّد القراءة. ولد سنة أربع وعشرين وأربعمائة في شوال، وسمع الكثير وسافر إلى الشام والساحل وخُتم به علم الحديث بالكوفة. وكان يقول: توفي بالكوفة ثلاثمائة وثلاثة عشر من الصحابة لا يُعرَف قبر أحد منهم غير قبر عليّ عليه السلام. وقال محمد بن ناصر: ما رأيت مثل أبي الغنائم بن النرسي في ثقته وحفظه ما كان أحد يقدر أن

١٦٦٧ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (١٨/٢٥٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٨/٢) و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨٠/٣).

١٦٦٨ ـ "تذكرة الحفاظ" للذهبي (٤/ ٥٧)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ٢١٢).

يُدخل في حديثه ما ليس منه. وكان من قيام الليل مرض ببغداد وانحدر إلى الكوفة فمات بحلّة ابن مَّزْيَد سادسٌ عشر شعبان سنة عشر وخمسمائة وحُمل إلى الكوفة ودُفن بها. قال محمد بن عبد الباقي البزّاز: ما كان في الكوفة من أهل السنّة والحديث سواه وكان فاضلاً ثقة عاش ستّاً وثمانين سنة ممتّعاً بجوارحه. وقد أثني عليه ابن النجار ثناءً كثيراً.

١٦٦٩ \_ «أبو الغمر الإسناوي» محمد بن على. أبو الغمر الهاشمي الإسناوي. قال العماد الكاتب: كان أشعر أهل زمانه وأفضل أقرانه. وأورد ما أنشده بعض المصريين [السريع]:

> جرحٌ بحرح فأحسبوا ذا بذا وقوله [مجزوء الكامل]:

يا أهل قوص غلزالكم نَصَّ البحديث فيشفني وله [المتقارب]:

أيا ليلة زار فيها الحبيب وخاض إلى سواد الدجا فطابت ولكن ذممنا بها وبشنا من الوصل في حُلّةٍ وعقلي بها نهب سكر المدام وقد أخجل البدر بدر الجبين وأعدى نحولئ جسم الهوى فمتئ معتبر العاشقين

لحاظُكم تجرحُنا في الحشا ولحظنا يجرحكم في الخدود فما الذي أوجب جرح الصدود

قد صاد قلبى وأقتنص يا ويح قبلبني وقبت نيص

ولم يك ذا مروعد يُستنظر فياليت كان سواد البصر على طيب رياه نشر السحر مطرزة بالتُقَى والخَفَرُ وسكر الرضاب وسكر الحوز وتاه على الليل ليلُ الشَعَرُ وأعداه منتى نسيم عطر ومن حُسن معناه إحدى العِبَرُ

١٦٧٠ - محمد بن على بن عبد الله بن على بن هندي. ذكره الرشيد بن الزبير في «كتاب الجنان» وقال: هو خاتم أدباء العصر بهذا المصر، وقال: مماأنشدني لنفسه [الوافر]:

لثمتُ بفي التفكر وجنتيه فسالت وجنتاه دمأ عبيطا فخطّت في يدي منه خطوطا وصافحنى خيال منه وَهُناً

قلت: كذا وجدته وهو مقلوب المعنى لأن ذلك يقتضي لُطف بشرة العاشق والظاهر أنه قال «فخطّ بكفّه منّي خطوطا». وأورد له أيضاً [السريع]:

> هممتُ أن أفكر في حُسنه وأشعر السوهم إلى خدة وأورد له [السريغ]:

فخر مغشياً لفرط الألم فانصبغ الخدّان منه بدّم تـوسّــد الــورد وقــد مــال بــالــ فــأشــبــة الــبــدر إلــي جــنــبــه

أجفان من عينيه إغفاء سحابة في الجو حمراء

المعقرج. أبو سعد الكاتب أخو أبي طالب محمد بن علي وهو الأسق. ولي النظر بديوان الزمام المعقرج. أبو سعد الكاتب أخو أبي طالب محمد بن علي وهو الأسق. ولي النظر بديوان الزمام بعد وفاة أبيه إلى أن عُزل سنة خمس وثمانين وأربعمائة، سمع الحديث من الشريف أبي نصر محمد بن محمد بن علي الزينبي وأبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة وأبي محمد عبد الله الصريفيني وأبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البُسْري وكان أديباً فاضلاً، روى عنه أبو المعمر الأنصاري في معجم شيوخه. توفي سنة إحدى وعشرين وخمسمائة. أورد له ابن النجار قوله [الرجز]:

عهدي بهم والدارُ غير غربة مثل جواري العين أو مثل الدُمَى من كلّ بيضاء رَداحٍ طفلة ولي بأسماء التي تيمني من فضحت شمسَ الضحى بوجهها

ولا نَاى الحيّ بهم ولا رَحَلْ قد ضمّنت أشخاصهم تلك الكِلَلْ قد ضمّنت أشخاصهم تلك الكِلَلْ كالبدر حُسناً والغزالِ في الكَحَلْ حُبّي بها شغلٌ عن الغِيد الأُولُ والبدر في إشراقه عند الطَفَلْ

١٦٧٢ ـ «أبو طالب ابن المعوج» محمد بن علي بن محمد بن الحسين. أبو طالب ابن المعوّج أخو أبي سعد المقدَّم ذكره. سمع من أشياخ أخيه، توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

۱٦٧٣ - «ابن خلف الكاتب» محمد بن علي بن خلف. أبو سعد الهمذاني الكاتب. كان كاتباً لَسِناً ذا براعة وعارضة قلت: كذا ذكره ياقوت في «معجم الأدباء»(١) وساقه في المحمدين والصحيح أنه علي بن محمد بن خلف بن علي كما ذكره ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» وغيره وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في باب علي بن محمد في حرف العين.

1778 ـ «ابن العلامة ابن القطاع» محمد بن علي بن جعفر. أبو علي بن القطّاع السعدي الصقلي. كانت له حلقة في جامع عمرو بن العاص بمصر لإقراء اللغة، وكان دمث الأخلاق مالكيّ المذهب مائلاً إلى الحديث وهو ولد العّلامة ابن القطّاع. توفي سنة ست عشرة وخمسمائة.

١٦٧٥ \_ «ابن هبيرة النسفي» محمد بن علي بن يحيى بن هبيرة. أبو الرضا النسفي البغدادي، كان حافظاً صالحاً له معرفة تامّة بالتفسير والنحو والأدب. توفي سنة سبع عشرة وخمسمائة.

١٦٧٦ ـ «ابن البقراني» محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد. أبو الحسن ابن أبي القاسم الكاتب المعروف بابن البقراني. قال ابن النجار: من أولاد الرؤساء والكتّاب تولّى الكتابة بأوانا

<sup>(</sup>١) لم نجد له ترجمة في «معجم الأدباء» المطبوع.

١٦٧٦ \_ «معجم المؤلفين» لكحالة (١٠/١٠).

ومعاملاتها ثم لزم بيته، وكان أديباً فاضلاً ظريفاً لطيفاً حسن الأخلاق متواضعاً طيّب المجالسة فكها، سمع الحديث الكثير في صباه وحصّل أكثر مسموعاته وكتبها بخطّه وكتب كثيراً من دواوين المحدثين وكتب الأدب والمجاميع ولم يزل يكتب إلى أن مات، وجمع مجموعاً في فنون الأخبار والحكايات والأشعار سرداً بغير ترتيب كتبه بخطّه في عشرين مجلداً، وصنّف كتاباً في صفة الغلمان فأحسن في تأليفه على شكل كتاب الثعالبي. كتبت عنه وكان صدوقاً وسألته عن مولده فقال: في يوم السبت الثالث من صفر سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة. وتوفي ليلة الجمعة الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة ودفن من الغد بالشونيزية.

17۷٧ - «ابن البخاري النسابة» محمد بن علي بن أحمد بن . . . (١) . أبو نصر النسابة المعروف بابن البخاري . قال ابن النجار: قال القاضي أبو علي المحسّن بن علي التنوخي في «كتاب نشوار المحاضرة»: أبو نصر ابن البخاري النسّابة هذا كهل من النسابات البغداديين يُعرَف بابن البخاري نسّابة الطالبيين وإليه مرجع نقباء الطالبيين في معرفة أنسابهم وصحّتها ونفي الأدعياء عن هذا النسب وهو عارف بأنسابهم جداً مبرّز في هذا العلم . قال ابن النجار: مات سلخ المحرم سنة سبع وخمسين وثلاثمائة .

الموصلي. أبو ياسر ابن سعدون محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن محمد بن سعدون الموصلي. أبو ياسر من أولاد المحدّثين الموصلي أصلاً. سمع الشريفين أبا الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله وأبا الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون وأبا جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة وأبا الغنائم محمد بن علي بن الدجاجي وأبا الحسين ابن النقور وأبا محمد عبد الله الصريفيني وغيرهم، وروى عنه أبو المعمر الأنصاري وأبو بكر المبارك بن كامل الخفّاف وأخوه ذاكر وكان شيخاً صالحاً. قال ابن النجار: أخبرنا ذاكر الخفاف أخبرنا أبو ياسر محمد بن سعدون وهو متبسم وأخبرنا عمر بن محمد المؤدب وهو متبسم حدثنا أبو منصور عبد الرحمٰن بن محمد القزّاز وهو متبسم قالا أخبرنا أبو الغنائم محمد بن علي بن الدجاجي وهو متبسم أخبرنا أبو نصر أحمد بن الشاه وهو متبسم حدثنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد السراج وهو متبسم ثنا مهدي بن أحمد الرملي وهو متبسم حدثنا أسد بن موسى وهو متبسم حدثنا سعيد بن زَرْبي وهو متبسم حدثنا أبت البناني وهو متبسم حدثنا انس بن مالك وهو متبسم حدثنا سعيد بن زَرْبي وهو متبسم حدثنا الس بن مالك وهو متبسم قال: قال رسول الله على وهو متبسم المن أخر من يدخل الجنة رجل يقال له مُر على الصراط فيتعلق به». «حدثني جبريل وهو متبسم إن آخر مَن يدخل الجنة رجل يقال له مُر على الصراط فيتعلق به». توفي أبو ياسر سنة تسع عشرة وخمسمائة ومولده سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة.

١٦٧٩ - «ابن المراق الحلواني الحنبلي» محمد بن علي بن محمد بن عثمان المراق الحلواني. أبو الفتح الفقيه الحنبلي. تفقه على القاضي أبي يعلى بن الفرّاء مديدة ثم صحب بعد

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

١٦٧٩ ـ "مناقب أبن حنبل" لابن الجوزي (٥٦٦)، و"طبقات الحنابلة" للفراء (٣٩٩)، و"الأعلام" للزركلي (٧/

وفاته صاحبيه الشريف أبا جعفر بن أبي موسى والقاضي يعقوب البَرْزَبيني<sup>(1)</sup> ودرس عليهما الفروع والأصول ودرّس وأفتى وناظر ورُتّب اماماً بمسجد شافع الجيلي إلى حين وفاته وكان متعبّداً ديّناً، سمع الحديث من الشريفين أبي الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله وأبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون والقاضي أبي يعلى بن الفرّاء وأبي جعفر محمد بن المسلمة وأبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الصريفيني وأبي القاسم يوسف بن محمد المهرواني وغيرهم، وصنف في المذهب كتباً منها «مختصر العبادات»، روى عنه السلفي في مشيخته. توفي سنة خمسمائة (٢).

17۸۰ - «أبو بكر القصار المؤدب» محمد بن علي بن محمد. الدينوري القصار أبو بكر المؤدب سكن درب الدواب ببغداد. قال ابن النجار: له أشعار في الزهد والغزل ولم يكن يعرف النحو ولا اللغة، روى عنه عمر بن ظفر المغازلي والمبارك بن المبارك السرّاج وغيرهما. أورد له ابن النجار كثيراً من ذلك [المجتث]:

يا غاف لا يتمادَى هنا السني لسم يقتم هماذا السني لسم يقتم هماذا السني وعظوه في السني وعلى المادي وقال [الكامل]:

ومشمَّر الأذيال في ممزوجة بالجاشريّة ظلَّ يهتف سُحرةً يا طيبَ لذّة هذه دنياكم هبّوا إلى شرب الخمور فإنما طلعت كؤوسُ الراح من أيديهمُ

غداً علىك يُنادى قبل الترحل زادا وخرق وه المعادا مطائعاً منقادا

متتوج تاجاً من العقيان ويصيح من طرب إلى الندمان لو أنها أبقت على الإنسان لصبوحكم لا للصلاة أذاني مثل النجوم وغِبْنَ في الأبدانِ

قلت: شعر جيّد. وتوفي سنة أربع عشرة وخمسمائة.

17۸۱ ـ «أبو سعد الكاتب الكرماني» محمد بن علي بن محمد بن المطلب الكرماني. أبو سعد الكاتب والد الوزير أبي المعالي هبة الله. كان والده من كرمان ووُلد هو ببغداد وقرأ طرفاً صالحاً من الأدب وأخبار الأوائل، وسمع الحديث من أبي الحسين بن بشران وأبي علي الحسن بن شاذان وحدّث باليسير، روى عنه أبو البركات بن السقطي ويحيى بن الحسن بن أحمد بن البناء وسمع منه أبو عبد الله الحميدي وأبو غالب الذهلي، وكان كاتباً شديداً مليح الشعر إلا أنه كان ثلبه

<sup>(</sup>۱) نسبة لبرز بين: قرية من قرى عكبرا. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>۲) وفي «طبقات الحنابلة» للفراء (٤٠٨)، سنة (٥٠٥ هـ).

١٦٨٠ \_ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣٠٠).

١٦٨١ \_ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣٠٠).

كثير الهجاء دقيق الفكر فيه. قال ابن النجار: شُبّه هجوه بهجو ابن الرومي وجحظة. ومن شعره [المتقارب]:

> عُزلتُ وما خنتُ فيما وليتُ فهدذا يدل عهدي أنّ مَن وكتب إلى الوزير أبي نصر بن جهير [البسيط]:

> > هَبْني كما زعم الواشون لا زعموا وهَبْك ضاق عليك العُذر من حرج ما أنْصَفَتْنِيَ في حُكم الهوى أَذُنّ ومن شعره [البسيط]:

يا حسرتا مات حظّي من قلوبكم وللحظوظ كما للناس آجالُ تصرَّمَ العمر لم أحظَ بقربكم كم تحت هذي القبور الخُرس آمالُ

وغسيسرى يسخسون فسلا يسعسزل يولي ويسعول لا يسعقل

أخطأتُ حاشاي أو زلت بي القدمُ لم أُجْنِه أيضيق العفو والكرمُ تُصغي لواشِ وعن عذري بها صممُ

١٦٨٢ ـ «المازري» $^{(1)}$  محمد بن علي بن عمر بن محمد. أبو عبد الله التميمي المازري الزاي المفتوحة قبل الراء الفقيه المالكي المحدّث أحد الأثمة الأعلام. مصنّف شرح مسلم وهو «المُعلِم بفوائد كتاب مسلم» وله «كتاب إيضاح المحصول في الأصول» وله في الأدب كتب متعددة، وكان فاضلاً متقناً. اخبرني من أنسيتُه عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: ما رأيت أعجب من هذا يعني المازري لأيّ شيء ما ادّعى الاجتهاد، وعلى «المعلم» بني القاضي عياض «كتاب الإكمال»، روى عنه القاضي عياض وأبو جعفر بن يحيى القرطبي، وشرح المازري «التلقين» لعبد الوهاب في عشر مجلّدات. ومازر قد تُكسَر زايها وهي بليدة بجزيرة صقلية. توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة.

١٦٨٣ - «ابن زبرج النحوي العتابي» محمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج العتّابي. أبو منصور ابن أبي البقاء النحوي من أهل العتّابيّين بالجانب الغربي من بغداد وسكن الجانب الشرقي. قال ابن النجار: كان إماماً في النحو متصدراً لإقراء الناس ويكتب خطّاً مليحاً صحيحاً، قرأ النحو على ابن الشجري واللغة على أبي منصور ابن الجواليقي وسمع الحديث من جدّه لأمه أبي العباس أحمد بن الحسين بن قريش وأبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصين وأبي الحسن

١٦٨٢ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦١٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢٦٧)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٧٩ ـ ٢٨١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٥٧)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٥٦/١)، و«هدية العارفين، للبغدادي (٢/ ٨٨).

نسبة لمازرة وهي مدينة بصقلية. (1)

<sup>«</sup>معجم الأدباء» لياقوت (١٥١/١٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٥٨/١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي .(1/٣/1).

علي بن عبد الواحد الدينوري وأبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيرهم، وحدّث باليسير، سمع منه القاضي أبو المحاسن عمر بن علي بن الخضر القرشي وأبو المفاخر محمد بن محفوظ الجرباذقاني وعبد الرحمن بن يعيش بن سعدان القواريري. وكان بينه وبين أبي محمد ابن الخشّاب منافرات ومناقرات، كان يقول ابن الخشّاب: الناس يتعجبون إذا رأوا حماراً عتابيّاً فكيف لا أتعجب إذا رأيت عتابيّاً حماراً، ويقول: عندي ثلاث نسخ بالإيضاح والتكملة لا تطيب نفسي أن أفرط في واحدة منهنّ؛ واحدة بخطّي وأخرى بخطّ شيخي ابن الجواليقي وأخرى بخطّ العتابي كلّما نظرتُ فيها ضحكتُ عليه. وتوفي سنة ست وخمسين وخمسمائة:

17٨٤ ـ «الشريف أبو جعفر النيسابوري» محمد بن علي بن هارون الشريف. أبو جعفر الموسوي النيسابوري. كان من غلاة الشيعة ثم تحوّل شافعيّاً وترضّى عن الصحابة وتأسّف على ما مضى منه، وسمع الكثير وتوفى سنة تسع وأربعين وخمسمائة.

17٨٥ - «أبو البركات الصائغ العراقي» محمد بن علي بن أحمد بن يعلى. الصائغ العراقي. قال عبد السلام بن يوسف بن محمد الدمشقي في «انموذج الأعيان»: كنت اجتمع به وينشدني أشياء من نظمه وعرض عليّ مقاماتٍ عملها سلك فيها أسلوب أبي محمد القاسم الحريري وأنشدني من نظمه في جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وخمسمائة [الطويل]:

متى ما تصفّحتَ الزمان وأهله فرقتَ وكلُّ بالفراق خليقُ ويلحق بالمعدوم منهم ثلاثة كريم وحررٌ صادق وصدوقُ

قال ابن النجار: وفاته سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة.

17۸٦ - «ابن الوزير السميري» محمد بن علي بن أحمد بن علي بن عبد الله السميري. أبو المحاسن ابن الوزير أبي طالب الاصبهاني كان يعرف بالعضد. قدم مع والده في صباه إلى بغداد وسمع الحديث من أبي البركات هبة الله بن البخاري وأبي القاسم هبة الله بن الحصين وأبي بكر بن عبد الباقي البزاز، كان والده وزير السلطان محمود فقتله الملاحدة سنة ست عشرة وخمسمائة، ومدح أبو المحاسن المذكور المقتفي وابنه المستنجد وخدم في الديوان في زمانهما وعاد إلى اصبهان وخدم السلطان داود وتولّى الطغراء له ثم تزهّد وكتب مليحاً. توفي سنة سبع وثمانين وخمسمائة بأصبهان. من شعره [الخفيف]:

يا نسيم الصبا تحَمَّلُ إليها قصة من أخي جوى وسُهادِ ناظري كاتبي وهُدبي يراعي وجُنتي كاغذي ودمعي مدادي ١٦٨٧ - «ابن حميدة شارح المقامات» محمد بن علي بن أحمد. أبو عبد الله النحوي الحِلي

۱٦٨٧ - «معجم الأدباء» لياقوت (٢٥٢/١٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/١٧٣ ـ ١٧٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٠٤ ـ ١٣٨٠ ـ ١٣٨٨)، و«روضات الجنات» للخوانساري (١٨٨)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩٢)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٤٦/ ٧٧).

يعرف بابن حُميدة. نحوي بارع حاذق في الفنّ بصير به عارف باللغة له شعرٌ شرح أبيات «الجُمَل» وشرح «اللمع» و «كتاب التصريف» لابن جنّى وشرح «المقامات». قال الشيخ شمس الدين: هو شابّ فيما أظنّ توفي سنة خمسين وخمسمائة. قال ابن النجار: له كتاب في الفرق بين الضاد والظاء و «كتاب الأدوات». أورد ابن النجار في تاريخه قول ابن حميدة الحلّى [الطويل]:

سلام على تلك المعالم والربا وسقياً لربّات الحجال نضارج أحنَّ لذيّاك الجناب وإن غدا وأصبُو لربع العامريّة كلّما فلا همم إلاّ دون همتي غدوة

وأه للا بأرباب القباب ومرحبا ورعياً لأرباب الخدود بيَشْرِبا رَبيبته عن روضتيّ مجنّبا تذكّرتُ من جَرْعائها ليَ مَلعبا إذا جرت النَكّباء أو هبّت الصبا

قلت: هو شعر متوسط. وقال ياقوت: له «كتاب الروضة» فيها مسائل نحو منثورة.

17۸۸ - «أبو نصر الفقيه ابن نظام الملك» محمد بن علي بن أحمد بن الحسن بن علي بن إسحق الطوسي. أبو نصر بن أبي الحسن ابن الوزير نظام الملك أبي علي، من البيت المشهور بالوزارة. درس الفقه على أسعد المَيْهَني وعلى غيره وبرع وتولّى مدرسة والده ثم عُزل ثم أعيد إليها وفُوّض إليه نظر أوقافها وكانت له الحرمة التامّة والتاه العريض والقرب من الديوان إلى أن عُزل واعتُقل بالديوان مديدة ثم حجّ وعاد إلى بغداد وتوجّه إلى دمشق وولي تدريس الزاوية الغربية من الجامع وأقام بها إلى أن توفي سنة إحدى وستين وخمسمائة. وسمع من أبي منصور محمد بن عبد الملك بن خيرون وأبي الوقت عبد الأول السجزي وأبي زرعة. قال ابن النجار: وما أظنه روى لأنه مات شابًا.

17۸۹ ـ «الأبري الحنفي» محمد بن علي بن نصر. الأبري الفقيه الحنفي. كان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف والأصولين ويعرف الكلام على مذهب الاعتزال واستنابه قاضي القضاة عبد الرحمن بن مقبل في عقود الأنكحة والطلاق والديون وكان كيّساً متودداً طيّب الأخلاق. قال ابن النجار: ما علمت له رواية. توفى سنة تسع وعشرين وستمائة.

• ١٦٩٠ «الجاواني الحلوي شارح المقامات» محمد بن علي بن عبد الله بن أحمد بن حمدان. أبو سعيد وأبو عبد الله الجاواني الجلّوي العراقي. قدم بغداد صبيّاً وتفقه بها على الغزالي والكِيا وبرع وتميّز وقرأ المقامات على الحريري وكان إماماً مناظراً وشرح «المقامات» وله «كتاب

١٦٨٩ \_ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٩٩)،

۱٦٩٠ ـ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٨٢ ـ ١٨٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٣٤٢ ـ ٩٢٥ ـ ٩٢٧ ـ ١١٨٧ ـ ١٦٩٠ . ١٦٥٥ و «هدية ١٢٥٥ ـ ١٢٥١ ـ ١٩٥١)، و «هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٤٨٤، ٢/ ١٣٤ ـ ٥٩٥)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩٥).

عيون الشعر» و «الفرق بين الراء والغين» وله نظم. وتوفي سنة إحدى وستين وخمسمائة. ابن النجار [الوافر]:

> دعانی من ملامکما دعانی أجاب له الفؤاد ونوم عيني وأورد له العماد الكاتب [مرفل الكامل]: أفديك بالعين الصحي أتى أقيكم بالمحا

فداعي الحب للبلوي دعاني وسارا في الرفاق وودعاني

حة فالمريضة لا تُساوي سن لا أقيكم بالمساوى

١٦٩١ \_ «ابن الأقساسي» محمد بن على بن حمزة قطب الدين. أبو يعلى المعروف بابن الأقساسي. ولد بالكوفة سنة سبع وتسعين وأربعمائة وتوفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة، كان نقيب العلويين بالكوفة قدم بغداد وسمع الحديث ولما مات دُفن في الشونيزية. من شعره

> رُبَّ قـوم فـي خـلائـقـهـم ستر الإثراء عيبهم ومنه أيضاً [الطويل]:

وكنتُ إذا خاصمتُ خصماً كببتُه على الوجه حتى خاصمَتْني الدراهمُ فلما تنازعنا الخصام تحكمت على وقالت قم فإتك ظالم

غِــرَرٌ قــد صُــيـروا غُــرَدا ســـــــــــــــــــرى إن زال مــــا سَـــــــــــرا

١٦٩٢ - «ابن البراق المغربي» محمد بن على أبو القاسم الهمداني - بالميم الساكنة والدال المهملة المعروف بابن البرّاق من أهل وادى آش. سكن مرُسية وبَلنسية وكتب بها الحديث وسمع من شيوخها ثم انصرف إلى بلده وتوفي هناك سنة ست وتسعين وخمسمائة. أورد له ابن الأبار في «التحفة» [الكامل]:

> للفجر من خَلَل السحاب تشوُّفُ فكأن موشي الدرانك سندس ولربما سجعت هناك حمائم وقوله في لابس أصفر [المنسرح]:

> بَرَّحَ بي ذو محاسن صرفت تشتاقه أضلعي وإن رشقت يَعطفه التيه في مصبّغة

وعلى المَذاكسي عزّةٌ وتشرُّفُ وكان منضود الأرائك رَفْرَفُ فحسبتُ أنّ بها قياناً تعزفُ

لواحظ الخلق عن سنا الفلق أحناءها منه أسهم الحدق بقت هناك الشعاع في الأفق كالشمس عند الأصيل قد لبست صف وقوله في مليح لبس أطماراً قاله ارتجالاً [السيط]:

عایسنتُه ثسنی أطمارِ یُزان بها کسأنّسه قسمسرٌ دارت بسه سُسحُسبٌ

ما بين مستتر منها ومنكشفِ فالبعض منكشف والبعض في سَدَفِ

صفرتها تحت حمرة الشفق

179٣ - «ابن المرخي المغربي» محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيزاللخمي. الكاتب من أهل إشبيلية ويعرف بابن المُرخي بخاء معجمة بعد الراء. كان أبوه أبو الحكم كاتباً وأما جدّه أبو بكر فنظير ابن أبي الخِصال في بلاغته، وبيانه وبيته عريقٌ في النباهة والكتابة. توفي سنة ست عشرة وستمائة. له كتاب في الخيل و «كتاب حلية الأديب في اختصار الغريب المصنّف». أورد له ابن الأبار يخاطب أستاذه المعروف باللصّ [البسيط]:

سأهجرُ العلم لا بُغضاً ولا كَسَلا ولا أمرُ ببيتِ فيه مَسكنه إذا ظمئتُ وكان العذب ممتنعاً إذا طُردتُ قصياً عن حياضكمُ قد كان عندي زعيم القوم عالمهم ما إن رأيتُ الذي يرداد معرفة وآية الصِدق في قولي وتجربتي

حتى يقال أرعوى عن حُبّه وسلا كي لا يمثّل شوقي حيثما مَثَلا فلست عن غير ذاك العذب معتزلاً فإنّ نفسي ممّا تكره النّهلا فاليوم عندي زعيم القوم مَن جَهِلا إلاّ يزيد انتقاصاً كلّما كملا إنّ الجواد على العلات ما وألا

179٤ - «ابن حمادو الصنهاجي» محمد بن علي بن حمادو ـ بالحاء المهملة وبعد الدال المهملة واو الصنهاجي من أهل قلعة حماد. ولي قضاء الجزيرة الخضراء وقضاء سكر، توفي سنة سبع وعشرين وستمائة. أورد له ابن الأبار [الوافر]:

أبا عبد الإله إليك أشكو بَعُدتُ عن الديار وساكنيها ولم يَعدِل لعمر الله عندي

فتوحٌ لها في كلّ يوم تلاحُقُ

تجيء وما بين الزمانين مُهلة

لواعجَ بين جانحتيّ تذكُو وفرّق بيننا فَلَكُ وفُلْكُ فراقَ أحبّةٍ مَلِكٌ ومُلْكُ

وقال يهنيء باسترجاع بلاد إفريقية والظهور على يحيى بن إسحاق [الطويل]:

كما استبقت يوم الرهان السوابقُ كما نسق المعطوفَ بالواو ناسِقُ

١٦٩٣ ـ "تكملة الصلة» لابن الأبّار (٣١٦ ـ ٣١٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٧٧/١)، و«كشف الظنون» لحاجي خلفة (٨٢٦ ـ ٨٢١).

١٦٩٤ - «عنوان الدراية» للغبريني (١٢٨ - ١٣٠)، و«فهرس الفهارس» للكتاني (٢/ ١١٤)، و«دليل مؤرخ المغرب» لابن سودة (١٧٦)، و«الأعلام» للزركلي (١٦٩/).

بشائرُ تعلوها تباشيرُ مثلما وراقت بلاد الله فهي نضارةً كذا فليكن فتح وإلا فإنما إذا أقرأ القرآنَ في غسق الدجى

١٦٩٥ ـ «الطبيب الشريشي» محمد بن
 كان أسمر اللون أبرص وهو القائل [المجتث]:

شَريشُ ما هي إلاّ فارحلُ فديتُك عنها فلم يَسُدُ قطّ فيها

تبلّج صُبح أو تألّق بارِقُ خمائلُ يندَى زهرها وحدائقُ جميع فتوح العالمين مَغالقُ أُبيُّ بن كعب لم يغن مُخارِقُ

١٦٩٥ \_ «الطبيب الشريشي» محمد بن علي بن رفاعة الشريشي الطبيب. قال ابن الأبار:

تصحیف شرِ تَبَیّن اِن کینت محمد ن تحدیّن اِن کینت محمد ن تحدیّن حصر ولا مَصن تصعییّن

المعروف بابن القبيطي محمد بن علي بن حمزة بن فارس الحرّاني . أبو الفرج الكاتب المعروف بابن القُبَّيْطي . قال ابن النجار : أخو شيخنا حمزة ، سمع الكثير في صباه مع أخيه من أبي عبد الله الحسين وأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد الخيّاط وأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن السلاّل الورّاق وأبي بكر أحمد بن علي بن عبد الواحد الدلاّل وأبي الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الطرائفي وأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن علي بن الأبنوسي وأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن الأبنوسي وأبي القاسم علي بن عبد السيّد بن محمد بن الصبّاغ وأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن الحاسب وأبي سعد أحمد بن محمد البغدادي وأبي الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري وأبي الفضل محمد بن ناصر الحافظ وأبي إسحاق ابرهيم بن محمد بن نبهان الرقي وأبي حفص عمر بن ظفر المغازلي وخلق كثير سواهم . وعمر حتى حدّث بالكثير وانتشرت عنه الرواية وانفرد بقطعة من مسموعاته . قال ابن النجار : قرأت عليه كثيراً وكان صدوقاً مرضيّ الأخلاق محمود الطريقة سليم المجانب طيّب الأخلاق حلو المجالسة حفظةً للحكايات والأشعار لا يملّ جليسه منه مضى عمره في استقامة وحُسن طريقة . مولده سنة ثمان وعشرين وخمسمائة ووفاته سنة تسع وستمائة .

179٧ ـ «ابن البواب» محمد بن علي بن البواب. أبو عبيد الله الموصلي. ذكره البلطي أنه كان معلماً. قال العماد الكاتب: وهو إلى الآن يعيش وهو ابن ثمانين سنة له مقطّعات حسنة فمن ذلك ما أنشدنيه في والده [الخفيف]:

لي أبٌ كلّ ما به يوصَفُ النا فهو كالصِل من بنات الأفاعي قال: وأنشدني له أيضاً [الطويل]:

أَدِرْها لقد قام السفيه علي رجلِ

م س (۱) . . . فهو منه مُعبَراً كلّما زاد عهو منه مُعبَراً

وحكم جيش الجهل في عالم الفضل

<sup>(</sup>١) هكذا بياض في الاصل، ولعل الساقط: من الخير.

179۸ - «الوزير الجواد» محمد بن علي بن أبي منصور . الصاحب جمال الدين أبو جعفر الأصبهاني الملقّب بالجواد وزير صاحب الموصل أتابك زنكي بن آقسنقر . كان نبيلاً رئيساً دمث الأخلاق حسن المحاضرة محبوب الصورة سمحاً كريماً ، مدحه القيسراني بالقصيدة التي أولها [الطويل]:

سقى الله بالزوراء من جانب الغرب مهاً وردت عينَ الحياة من القلب كان جدّه أبو منصور فهّاداً للسلطان ملكشاه بن ألب رسلان السلجوقي فتأدب ولده وسمت همّته وخدم في مناصب عليّة وصاهر الأكابر، فلما وُلد له جمال الدين المذكور عُني بتأديبه وتهذيبه ثم رُتّب في ديوان العرض للسلطان محمود بن ملكشاه فظهر كفايته، فلما تولّي أتابك زنكي الموصل وما والاها استخدم جمال الدين المذكور وقربه واستصحبه معه إليها وولأه نصيبين فظهرت كفايته وأضاف إليه الرحبة فأبان عن كفاية وعفّة فجعله مشرف مملكته وحكّمه تحكيماً لا مزيد عليه. وكان الوزير يومئذ ضياء الدين الكفرتوثي فلما توفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة تولَّى الوزارة بعده أبو الرضا بن صدقة وجمال الدين المذكور فخفٌ على قلب زنكي، ولم يظهر جمال الدين في حياة زنكي مالاً ولا نعمة إلى أن توفي على قلعة جَعْبَر، فرتبه سيف الدين غازي ابن أتابك في وزارته، فظهر جوده حينئذٍ بالعطايا وبالغ في الإنفاق حتى عُرف بالجواد. وأثَّر آثاراً جميلة وأجرى الماء إلى عرفات أيام الموسم من مكان بعيد وعمل الدرج من أسفل الجبل إلى أعلاه وبني سور مدينة النبق عليه وما كان خرب من المسجد، وكان يحمل في كلّ سنة إلى مكة وإلى المدينة من الأموال وكسوة الفقراء والمنقطعين ما يقوم بهم مدّة سنة كاملة، وكان له ديوان مرتّب باسم أرباب الرسوم والقصاد، وتنوّع في فعل الخير وواسى الناس زمن الغلاء، وكان إقطاعهُ عُشر مغلّ البلاد على جاري عادة وزراء السلجوقية وأباع يوماً بَڤياره وصرفه للمحاويج وله مكارم جمّة كثيرة. وأقام على هذا الحال إلى أن توفي مخدومه غازي وقام بعده قطب الدين مودود فاستكثر إقطاعه وتُقُلَ عليه أمره فقبض عليه وحبسه، ولم يزل مسجوناً إلى أن توفى في شهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة وصُلَّى عليه وكان يوماً مشهوداً من بكاء الضعفاء والأرامل والأيتام وضجيجهم حول جنازته. ودُفن بالموصل إلى بعض سنة ستين ثم نُقل إلى مكة وطيف به حول الكعبة وطافوا به مراراً مدّة مقامهم، وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً وكان معه شخص يذكر مآثره ويعدُّد محاسنه إذا وصلوا به إلى المزارات فلما انتهى إلى الكعبة وقف وأنشد [السريع]:

يا كعبة الإسلام هذا الذي جاءكِ يسعَى كعبة البجودِ قُصدتِ في العام وهذا الذي لم يخلُ يوماً غير مقصودِ

ثم حُمل إلى المدينة صلوات الله على ساكنها وسلامه ودُفن بالبقيع بعد أن أُدخل المدينة وطيف به حول حجرة رسول الله ﷺ وأنشد الشخص المذكور [الطويل]:

١٦٩٨ \_ «وقيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٩٥).

سرى نعشُه فوق الرقاب وطالما سرى جودُه فوق الركاب ونائلة ا

يمرّ على الوادي فَتُثنى رماله عليه وبالنادي فَتُثنى أرامله

قال الشيخ شمس الدين: خالفوا به السنة انتهى. قالت: وسيأتي ذكر ولده الوزير جلال الدين على بن محمد بن على في مكانه من حرف العين.

١٦٩٩ \_ «أبو الفتح النطنزي» محمد بن علي بن إبراهيم بن أبي الفتح. الكاتب أبو الفتح النَطَنزي. كان من البلغاء أهل النظم والنثر سافر البلاد ولقي الأكابر وكان كثير المحفوظ يحبّ العلم والسنة ويكثر الصدقة والصيام ونادم الملوك والسلاطين وكانت له وجاهة عظيمة عندهم وكان تيَّاهاً عليهم متواضعاً لأهل العلم سمع الكثير بأصبهان وخراسان وبغداد ولم يمتَّع بالرواية. توفي في حدود الخمسين والخمسمائة. أورد له ابن النجار قوله [الطويل]:

فهذا مُربّي النفس والنفس جوهر وذاك مربّي الجسم وهو لها صَدف وقوله [الخفيف]:

> إن ترانى عَريتُ بعد رياش واختصار الخصور في البيض تمِّ وقوله [المتقارب]:

أيا طالب المذهب المجتبى إذا أكلت أكلت طيباً وكُــن فـــى دفــاع الأذى نـــاظـــراً وقوله [الرجز أو الكامل]:

یا طالباً للعلم کی یحظی به اسمعه ثم أحفظه ثم أعمل به ومن شعره [الطويل]:

ولما تنكّبنا الكثيب وأبلغت ألا فانشرح صدراً فلم يبق بيننا

أقدم أستاذي على والدي وإن تضاعف لي من والدي البر واللُّطفُ

فجمال السيوف حين تُشامُ وكذا صحة الجفون السقام

تعلُّمُ من النحلة المذهبا وإن أطعمت أطعمت طيبا إلىها إذا ركبت مركبا

دنيا ودينا حظوة تعليه - ثــم أنــشــره فــى أهــلــيــهِ

لنا السدّة العلياء قلتُ لصاحبي وبين المنتى إلا إناخة راكب

١٧٠٠ \_ محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن ياسر. أبو بكر الأنصاري الجيّاني. قدم دمشق وله نيّف وعشرون سنة ففتح مكتباً عند قنطرة سنان، وتفقّه على أبي الفتح نصر الله

۱۷۰۰ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (١٤/ ٨٨).

المصيصي ثم زامل الحافظ ابن عساكر إلى بغداد وسمع ودخل نيسابور ومرو. وتوفي سنة ثلاث وستين وخمسمائة.

1۷۰۱ ـ «الجصاني صاحب الحماسة» محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن حمدان بن الحسين. أبو الغنائم الجصّاني ـ بالجيم والصاد المهملة مشدّدة ـ الهيتي الأديب اللغوي نزيل الأنبار ويُنسَب إلى جصّين أحد ملوك الفرس كان صاحب قلعة عند الأنبار. صنّف «كتاب روضة الآداب في اللغة» و «المثلّث الحمداني» و «الحماسة» وغير ذلك. توفي سنة سبعين وخمسمائة أو قبل ذلك.

1۷۰۲ ـ «أبو الفضل بن الطيب» محمد بن علي بن الطيب. أبو الفضل الوزير. ناب عن الوزير ابن عميد الدولة أبي سعد بن عبد الرحيم وأبي علي بن ماكولا، كان فاضلاً أديباً. أورد له ابن النجار [مجزوء الكامل]:

1۷۰۳ ـ «أبو منصور القنائي» محمد بن علي بن الطيب. القُنَائي من دير قُنَا بالقاف والنون المشددة ناحية بالنهروان أبو منصور الأديب. أورد له ابن النجار [الكامل]:

يحكي البدورَ وجوهُهنّ تبلُجاً وثنغورهن إذا ابتسمنَ كأنّها أُشجَى بوجدي والقلوبُ خليّةٌ

وتوفى سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة.

ولهن من هَيف الغصون قدودُ لنحصور قدودُ لنحصوره قدردُ وعقودُ عند وأسهر والعيون رقودُ

1۷٠٤ - «رشيد الدين المازندراني الشيعي» محمد بن علي بن شهراسوب. - الثانية سين مهملة - أبو جعفر السروري المازندراني رشيد الدين الشيعي أحد شيوخ الشيعة. حفظ القرآن وله ثمان سنين وبلغ النهاية في أصول الشيعة، كان يُرحَل إليه من البلاد، ثم تقدّم في علم القرآن والغريب والنحو، ووعظ على المنبر أيام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه. وكان بهي المنظر حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة مليح المحاورة واسع العلم كثير الخشوع والعبادة والتهجّد لا يكون إلا على وضوء. أثنى عليه ابن أبي طيّ في تاريخه ثناء كثيراً. توفي سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. ومن تصانيف المازندراني كتاب في النحو سمّاه «الفصول» جمع فيه أمهات المسائل

١٧٠٤ - «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣١٠) ط. حيدرآباد، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٨١)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (١٣٦/٤٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٠٢).

و «كتاب المكنون المخزون في عيون الفنون» «كتاب أسباب نزول القرآن» «كتاب متشابه القرآن» «كتاب المثالب» «كتاب الإعلام والطرائق في الحدود والحقائق» «كتاب مناقب آل أبي طالب» «كتاب المثالب» «كتاب المائدة والفائدة» جمع فيه أشياء من النوادر والفرائد. عاش تسعاً وتسعين سنة وشهرين ونصفاً وتوفي بحلب في التاريخ المذكور.

1۷٠٥ ـ «ابن الدهان الحاسب» محمد بن علي بن شعيب. فخر الدين أبو شجاع بن الدهان الفرضي الأديب الحاسب. وهو أول من وضع الفرائض على شكل المنبر وجمع تاريخاً جيّداً وصنّف «غريب الحديث» في عدّة مجلّدات وكانت له يد طولى في علم النجوم. توفي سنة تسعين وخمسمائة. ومن نظمه في ابن الدهّان المعروف بالناصح أبي محمد سعيد بن المبارك النحوي وكان مخلاً بإحدى عينيه [السريع]:

لا يسبعد السدةان إنّ ابسنه من عجب السده و فحدث به وكتب إلى تاج الدين الكندي [البسيط]: يا زيد زادك ربسي من مَواهبه لا غير الله حالاً قد حباك به النحو أنت أحق العالمين به

أدهن منه بسطريقً يُننِ بسفرد عينٍ وبوجه يُننِ

نعماء يعجز عن إدراكها الأملُ ما دار بين النُحاة الحال والبدلُ لأنّ باسمك فيه يُضرَب المَثَلُ

ولما جاءت دولة بني أيوب تردّد بين أولاد أتابك وصلاح الدين عدّة نُوَب وسُفّر بينهم في إصلاح الحال.

1۷٠٦ - «ابن المعلم» محمد بن علي بن فارس. نجم الدين أبو الغنائم بن المعلم الواسطي الهُرثي، والهرث من قرى واسط. انتهت إليه رئاسة الشعر في زمانه وطال عمره ولُد سنة إحدى وخمسمائة وتوفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. قال ابن الدبيثي: سمعت عليه أكثر شعره. وكان بينه وبين ابن التعاويذي الشاعر تنافس وهجاه ابن التعاويذي، وكان ابن الجوزي يوماً على المنبر فقيل لابن المعلم: هذا ابن الجوزي على المنبر يتكلم، فشق الناس وجلس ولم يعلم به أحد فقال ابن الجوزي مستشهداً على بعض إشاراته: ولقد أحسن ابن المعلم حيث يقول السطا]:

يزداد في مسمعي تكرار ذكركم طِيباً ويحسن في قلبي مكرَّرُهُ

۱۷۰۵ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ۳۲ ـ ۳۳)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١٨٠/١ ـ ١٨١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٣٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٧٨ ـ ١٢٠٥)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٠٠).

۱۷۰٦ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢٩/٢ ـ ٣١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٤٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٦٧ ـ ٧٦٩)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٦٧).

وكان يستشهد بشعره كثيراً في تصانيفه وعلى المنبر في وعظه، وشعره ينفع الوعاظ لأن الغالب عليه ذكر الصبابة والغرام والشوق والارتياح فلهذا خف على الأسماع وراج على القلوب وطربت له النفوس. ووقف هو والأبْلُه العراقي وابن التعاويذي على القصيدة التي نظمها ابن صرَّ دُرّ وأولها [الكامل]:

أم هذه شِيَمُ الطّباء العِينِ أكذا يحازى ود كل قرين نظم الأبله على وزنها وابن التعاويذي أيضاً وابن المعلم وكان الذي قاله ابن المعلم [الكامل]:

> ما وقفة الحادي على يُبرين إلا ليمنحني جوى وينزيدني منها [الكامل]:

قسما بما ضمت عليه شفاههم إن شارف الحادي الغُوَيْرَ لأقِضيَنْ ولقد مررث على العقيق بزفرة فبكى الحمام وما يجن صبابتي

وهو الخلي من الظباء العِين مرضاً على مرضي ولا يَبرين

من قَرقف في لولو مكنون نحبى، ومَن لىي أن تبرّ يميني أمسى الأراك بها بغير غصون وشكا المطي وما تحن حنيني

قلت: لو كان لى حكمٌ في أول هذه القصيدة لقلت [الكامل]:

ما وقفة الحادي على يسرين

أجيراننا إن الدموع التي جرت أقيموا على الوادي ولو عمر ساعة

وجودوا على صدق الفراق بنظرة ومنه [الرجز]: تسنبه على علا عَلَي السرند

مرز عملي الروض وجماء سيخمرأ حتى إذا عانقتُ منها نفحةً واعجبا مننى أستشفى الصبا أعسلسل السقسلب بسبيان رامسة وأسالُ السربع ومَسن ليي لـو وَعَـى تعلة وقوفنا بطكل وأقتضى النوح حمامات اللوى

إلا ليسمرضني وما يسريني ليحصل له الجناس الذي أراده في بيت واحد، ومن شعر ابن المعلم [الطويل]:

رخاصاً على أيدي النوَى لغوالي تعلّل قلبي منكمُ بمحال

كم ذا الكرى هب نسيم نجد يسسحب تسوبسئ أرج وبسرد عاد سَمُوماً والنغرام يُعدي وما تازيد السار غير وقد وما يَـنُـوب غُـصُـنُ عـن قـد رجع الكلام أو سخا بردة وضله سؤالنا لصلي هيهات ما عند اللوي ما عندي

قد كنتُ أستبكى الحمام لو شفا منها [الرجز]:

ما فصمت أيدى النوّى عُرَى الهوى وأنت يا عينى وعدت بالبكا ومنه قوله [البسيط]:

ما خِلتُ أنّ الهوى يُقضَى على به ولم أخل أنّ سرّ الوجد يفضحه حتى صدحن وهل سرٌّ يصان وللـ فما بدا البارق العُلويّ معترضاً كأنما هو من جنبي مخترطٌ ومنه قوله [الرمل]:

كَلَفَى فيكم قديمٌ عهدُهُ أين وُرْقُ البجزع مَن لي أَن أرى ونعم ذا بانُ حُزْوَى فأسألوا عن جفوني النوم مَن بعده وصلوا طيفاً إذا لم تَصلوا فإلى أن تُحسنوا صُنعاً بنا أعشن اللوم لحبى ذكركم فأكشفوا لي سِرَّ ما أَلقي بكم

وكنتُ أستشفى الصبا لو تُجدى

عني ولا حلت عقود الوذ هذا الفراق فأنعمى بالوعد

مَن غالب الشوق أمسَى وهُو مغلوبُ والحت كالحين للإنسان مجلوب من الحمائم تغريدٌ وتطريبُ أنفاس والدمع تصعيد وتصويب إلا انشنيت وعندى منه ألهوب للومض أو هو في جنبي مقروبُ

ما صباباتي بكم مستكسبة عُ جُهُ مَه إن له أشاهه عُربَه إن شككتم في عذابي عَذَبَهُ وإلى جسمي الضنا من قربه مستهاماً قد قطعتم سَبَبه قد اساء الحبُّ فينا أُدَبه يا لـمُرُّ في الهوى ما أَعْذَبه فلقد أشكل ما بي وأشتبه

١٧٠٧ \_ «ابن القصاب الوزير» محمد بن على بن أحمد بن المبارك. الوزير مؤيد الدين أبو الفضل ابن القصّاب البغدادي. كان ذا رأي وشهامة وحزم وغور بعيد وهمّة عالية، كان أديباً شاعراً ولى كتابة الإنشاء مدّة ثم ناب في وزارة الخلافة وسار بعسكر الخليفة وفتح همذان وأصبهان وحاصر الريّ وبين وصارت له هيبة في النفوس، فلما عاد ولي الوزارة ثم خرج بالجيوش إلى همذان فتوفي بظاهرها، وقرأ العربية على أبي السعادات بن الشجري، وكانت وفاته سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. ومن شعره قوله في ولد يرثيه [الكامل]:

وإذا ذكرتُك والذي فعل البلّي بجمال وجهك جاء ما لا يُدفّعُ

١٧٠٧ \_ «سيرة أعلام النبلاء» للذهبي (٢١/ ٣٢٣) رقم (١٦٩).

قال يوماً: أحسن ما قيل في الرأي قول ابن حيُّوس [الطويل]:

ولو شِيبَ ماء البحر بالدم الاغتدى يفصل بين الماء بالرأي والدم

فقال أبو بكر المبارك بن المبارك بن سعيد الواسطي النحوي: قوله «لو شيب» يجعل نفسه بالمرصاد لهذا ولو قال: لو أراد لفعل كذا، لكان أحسن، ثم قوله «بين الماء والدم هما جنسان مختلفان، فقال شيخ الشيوخ عبد الرحيم: صدقت وإنما القول قول المتنبّي [البسيط]:

قاضِ إذا اشتبه الأمران عن له رأي يفرق بين الماء واللبنِ

فقال أبو بكر: هذا أحسنُ ولكن قال «بين الماء واللبن» وأنا أفصل بين الماء واللبن بأن أغمس فيه البرديّ ثم أعصره فلا يشرب إلاّ الماء ثم نظمتُ بيتين لم يلحق المتنبي غبارهما وهما [الطويل]:

ولو وقعتْ في لُجّة البحر قطرة من المُزن يوماً ثم لو شاء مازَها ولو مَلَكَ الدنيا فأضحَى ملوكُها عبيداً له في الشرق والغرب ما زَها

١٧٠٨ ـ «القاضي محيي الدين بن الزكي» محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن علي بن عبد العزيز بن علي. قاضي قضاة الشام محيي الدين أبو المعالي بن قاضي القضاة زكي الدين أبي الحسن ابن قاضي القضاة المنتخب أبي المعالي ابن قاضي القضاة الزكي أبي المفضّل القرشي الدمشقي الشافعي. ولد سنة خمسين وخمسمائة وقرأ المذهب على جماعة وسمع والده وجماعة وهو من بيت القضاء والحشمة والأصالة والعلم وكان حسن اللفظ والخطّ. شهد فتح القدس مع السلطان صلاح الدين وكان له يومئذ ثلاث وثلاثون سنة واسمه على قبّة النسر في التثمين بخطّ كوفي أبيض، وخطب أول جمعة في القدس تلك الخطبة البليغة ولم يكن استعدّ لها بُل خرج إليه ـ وقد أذّن المؤذنون على السدّة رسالةُ السلطان أن يخطب ويصلّي بالناس وهذا مقام صعب وقد ذكرها ابن خلكان في تاريخه. وجرت له قضيّة مع الإسماعيلية بسبب قتل شخص منهم فلذلك فتح له بابَ سرّ إلى الجامع من داره التي بباب البريد لأجل صلاة الجمعة. وكان ينهي عن الاشتغال بكتب المنطق والجدل وقطّع مجلّدات في مجلسه من ذلك. وكان قد تظاهر بترك النيابة عن القاضي ابن أبي عصرون فأرسل إليه السلطان صلاح الدين مجدَ الدين بن النحّاس والد العماد عبد الله الراوي وأمره أن يضرب على علامته في مجلس حُكمه فلزم بيته حياء، واستناب ابن أبي عصرون الخطيبَ ضياع الدين الدُّولَعي وأرسل إليه الخليفة بالنيابة مع البدر يونس الفارقي فردّه وشتمه، فأرسل إلى جمال الدين بن الحرستاني فناب عنه، ثم توفي ابن أبي عصرون وولي محيي الدين القضاء وعظمت رتبته عند صلاح الدين وسار إلى مصر رسولاً من الملك العادل إلى العزيز ومكاتبات القاضي الفاضل إليه مجلّدة كبيرة. ولما فتح السلطان مدينة حلب سنة تسع وسبعين وخمسمائة أنشده القاضي محيي الدين قصيدةً بائيةً أجاد فيها ومنها [البسيط]:

١٧٠٨ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٩٢)، و«طبقات الشافعية" للسبكي (٤/ ٨٩).

وفتحُك القلعة الشهباء في صفر مبشّرٌ بفتوح القُدس في رجب

فكان فتوح القدس كما قال لثلاث بقين من شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فقيل لمحيي الدين: من أين لك ذلك؟ فقال: أخذته من تفسير ابن بَرّجان في قوله تعالى: ﴿أَلَم \* غُلِبَتِ الرُّوم \* فِي أِذْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بِضْعِ سِنِينَ \* [الروم: ١-٤] ووفاته في سابع شعبان سنة ثمان وتسعين وخمسمائة.

1۷٠٩ - "أبو المفاخر النوقاني الشافعي" محمد بن علي بن نصر بن أبي سعيد النوقاني. أبو المفاخر الفقيه الشافعي. درس الفقه بنيسابور على محمد بن يحيى وأقام عنده حتى حصّل قطعة صالحة من المذهب والأصول والخلاف وقدم بغداد واستوطنها إلى أن مات. وحضر عنده الفقهاء وعلقوا عنه طريقته في الخلاف وجدلاً ألفه وولي مدرسة أم الإمام الناصر. وكان عالما كاملاً نبيلاً له اليد الباسطة في المذهب والخلاف وله يد في التفسير والمنطق وعقد مجالس الوعظ قديماً. قال ابن النجار: وأكثرُ الفقهاء والمدرّسين ببغداد من الشافعية والحنابلة تلاميذه وكان مع ذلك صالحاً ديّناً حافظاً لأوقاته لا يضيع منها ساعةً في غير أشغال أو اشتغال أو مطالعة أو نسخ وكان فيه مروءة وسخاء وبذل لما في يده، حدّث ببغداد بكتاب الأربعين لشيخه محمد بن يحيى. توفى سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة.

• ١٧١٠ ـ «قاضي أسيوط أبو البركات» محمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي القاضي. أبو البركات الانصاري الموصلي الشافعي. ولي القضاء بأسيوط زيادة على عشرين سنة وبحماة مدّة ثمان سنين أيام نور الدين، وجمع كتاباً سمّاه «عيون الأخبار وغرر الحكايات والأشعار» وجمع أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين مدينة وخرّج «معجم النساء». وفي سنة ستمائة كانت وفاته.

۱۷۱۱ ـ «نظام الدين ابن الخروف» محمد بن علي بن يوسف. نظام الدين بن الخَرُوف القيسي القرطبي الشاعر مات في سنة أربع وستمائة متردّياً في جبّ بحلب. كتب إلى القاضي بهاء الدين ابن شدّاد يطلب منه فروة [مجزوء الوافر]:

طلبتُ مخافة الأنوا ء من نعماك جِلْدَ أبي حلي المنوا على من نعماك جِلْدَ أبي حلي حلبتُ الدهر أشطر أشطر وفي حَلَبٍ صفا حلبي وبعضهم يقول فيه: على بن محمد بن علي، وسيأتي ذكره في مكانه.

1۷۱۲ ـ «قاضي إربل الكفرعزي» محمد بن علي بن محمد بن الجارود. أبو عبد الله الماراني بالنون بعد الألف الكفرعزي قاضي إربل. كان عالماً متصوّناً جاوز الثمانين ووفاته سنة تسع وعشرين وستمائة. من شعره... (١).

١٧١١ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٠٠)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٣٥٤) (مطبعة السعادة)، و"نفح الطيب" للمقري (١/ ٩٠٠)، و"أعلام النبلاء" لراغب الطباخ (٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

أبو الكرم الموصلي. قدم دمشق وسكنها وسمع وروى. قال نجم الدين بن السائق: سكن في دار البانياسي وشرع في الصدقات وشراء الأملاك ليوقفها، وكان اتفّق مع والدي على عمل رصيف عقبة الكتان وقال: تجيء غداً وتأخذ دراهم لعملها، فلما أصبح بعث إليه الأشرف جُرزة بَنَفْسج وقال: هذه بركة السنة، فأخذها وشمّها فكانت القاضية وأصبح ميتاً، فورثه السلطان وأعطوا من تركته ألف درهم فاشتروا له تربة في سوق الصالحية. قال الشيخ شمس الدين: فلما كان بعد ذلك بني الصاحب تقي الدين توبة بن علي بن مهاجر التكريتي في حيطان التربة خمس دكاكين وادّعي أنه ابن عمّه. قال أبو المظفّر ابن الجوزي: بلغ قيمة ما خلف الصاحب كمال الدين ثلاثمائة ألف دينار وأراني الملك الأشرف سُبحةً فيها مائة حبّة مثل بيض الحمام، يعني من التركة. وكانت وفاته في سنة أربع وثلاثين وستمائة.

1۷۱٤ - «سبط الشاطبي» محمد بن علي بن شجاع محيي الدين. أبو عبد الله القرشي سبط الشيخ الشاطبي صاحب القصيدة. كان عنده أدب وله فضل ونظم ونثر حسن الأخلاق طيّب العشرة، ووالده الحاج كمال الدين الضرير كان من الصلحاء الفضلاء. توفي محيي الدين بالقاهرة سنة ست وسبعين وستمائة ودفن بالقرافة الصغرى ومولده سنة أربع عشرة وستمائة.

الشيخ محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي المعروف بابن عربي صاحب المصنفات في التصوّف وغيره. ولد في شهر رمضان سنة ستين وخمسمائة بمُرسية. ذكر أنه سمع بمرسية من ابن بشكوال وبإشبيلية وبمكة «كتاب الترمذي» وسمع بدمشق وبغداد. وسكن الروم يقال: إنه ركبه صاحب الروم يوماً، فقال: هذا بدعوة الأَسْوَد، فسئل عن ذلك فقال: خدمتُ بمكة بعض صاحب الروم يوماً، فقال: هذا بدعوة الأَسْوَد، فسئل عن ذلك فقال: ماحب الروم أمر له بدار الصلحاء فقال يوماً: الله يذل لك أعز خلقه، أو كما قال. وقيل: إن صاحب الروم أمر له بدار تساوي مائة ألف درهم على ما قيل فلما كان يوماً قال له بعض السؤال: شيء الله! فقال: ما لي غير هذه الدار خذها لك! قال ابن مسدي في جملة ترجمته: كان ظاهريً (۱) المذهب في العبادات غير هذه الدار خذها لك! قال ابن مسدي في جملة ترجمته: كان ظاهريً (۱) المذهب في العبادات بالإجازة العامة وبرع في علم التصوّف وله فيه مصنفات كثيرة ولقي جماعة من العلماء والمتعبّدين بالإجازة العامّة وبرع في علم التصوّف وله فيه مصنفات كثيرة ولقي جماعة من العلماء والمتعبّدين

۱۷۱٥ - "ميزان الاعتدال" للذهبي (١٠٨/٣)، و"فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢٤١/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٥٦/١٥)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٥/ ٣١١ ـ ٣١٥) ط. حيدرآباد، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٦/ ٣٣٠ ـ ٣٤٠)، و"طبقات المفسرين" للسيوطي (٣٨)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٤ ـ ٨٥ ـ ٨٢ ـ ٧٠١ ـ ٧١٧)، و"مفتاح السعادة" لطاش كبري (١/ ١٨٧ ـ ١٨٨)، و"شذرات الذهب لابن العماد (٥/ ١٩٠ ـ ٢٠٢)، و"المجددون في الإسلام" للصعيدي (٢٧٥ ـ ٢٨٢)، و"الكبريت الأحمر في علوم الشيخ الأكبر" للشعراني و"تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي" للبقاعي.

<sup>(</sup>١) نسبة لداود الظاهري صاحب المذهب المشهور.

وأخذوا عنه. قال الشيخ شمس الدين: قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: هذا شيخُ سوءِ كذَّاب يقول بِقدَم العالم ولا يحرّم فرجاً، هكذا حدثني شيخنا ابن تيمية الحرّاني به عن جماعة حدّثوه عن شيخنا ابن دقيق العيد أنه سمع الشيخ عزّ الدين يقول ذلك، وحدّثني بذلك المقاتلي ونقلته من خطّ أبي الفتح بن سيّد الناس أنه سمعه من ابن دقيق العيد انتهى. قلت: وقفتُ على كتابه الذي سمّاه «الفتوحات المكيّة»(١) لأنه صنّفه بمكة وهو في عشرين مجلّدة بخطّه فرأيت أثناءه دقائق وغرائب وعجائب ليست توجد في كلام غيره وكأنّ المنقول والمعقول ممثّلان بين عينيه في صورة محصورة يشاهدها متى أراد أتى بالحديث أو الأمر ونزّله على ما يريده وهذه قدرة ونهاية اطّلاع وتوقّد ذهنِ وغاية حفظٍ وذكرٍ ومَن وقف على هذا الكتاب علم قدره وهو من أجلّ مصنّفاته. وأخبرني الشيخ فتح الدين إجازةً ومن خطّه نُقل قال: سمعت شيخنا الإمام أبا الفتح القشيري يقول: سألت الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن الشيخ أبي بكر بن العربي فقال: شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بِقدَم العالم ولا يرى تحريم فرج، فسألته عن كذبه فقال: كان ينكر تزويج الإنس بالجنّ (٢) ويقول: الجنّ روح لطيف والإنس جسم كثيف لا يجتمعان، ثم زعم أنه تزوّج امرأة من الجنّ وأقامت معه مدّة ثم ضربته بعظم جمل فشجّته وأرانا شجّة بوجهه وبرئت. وسمعتُه يقول: خرج ابن العربي وابن سراقة من باب الفراديس فقال ابن العربي: بعد كذا وكذا ألف سنة يخرج ابن العربي وابن سراقة من هذا الباب على هذه الهيئة انتهى. وقد ذكر فيه في المجلّدة الأولى عقيدته فرأيتها من أولها إلى آخرها عقيدة الشيخ أبي الحسن الأشعري ليس فيها يخالف رأيه، وكان الذي طلبها منى بصفد وأنا بالقاهرة فنقلتها أعنى العقيدة لا غير في كرَّاسة وكتبتُ عليها [الخفيف]:

> لا ولا ما قد خالف العقل والنق وعليها للأشعري مدار وعلى ما ادعاه يتجه البح بخلاف الشناع عنه ولكن

ليس في هذه العقيدة شيء تقتضيه التكذيب والبهتان الم ل اللذي قد أتسى به المقرآنُ ولها في مقاله إمكانً ث ويأتى الدليل والبرهان ليس يخلو من حاسد إنسان

ولم أكن وقفتُ على شيء من كلامه ثم إنى وقفت على «فصوص الحكم» التي له فرأيت فيها أشياء منكرة الظاهر لا توافق الشرع وما فيه شكّ أنه يحصل له ولأمثاله حالات عند معاناة الرياضات في الخلوات يحتاجون إلى العبارة عنها فيأتون بما تقصر الألفاظ عن تلك المعاني التي لمحوها في تلك الحالات (٣)، فنسأل الله العصمة من الوقوع فيما خالف الشرع، قال الشيخ شمس

وهو كتاب يقع في بضع عشرة مجلداً مطبوع، عدَّة طبعات أضبطها التي بدأ بتحقيقها الدكتور عثمان يحيى (1) رحمه الله تعالى ولم يكمله.

في مسألة تزويج الإنس بالجن راجع كتاب «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيثمي، و«الرد على من أنكر على **(Y)** ابن عربي» لمحمود محمود الغراب.

وفي هذا الصدد يقول ابن عربي: كتبنا قراءتهامحرمَّة على غيرنا. وقد سمعنا هذه الجملة يكررها فضيلة= (٣)

الدين: وله توسّع في الكلام وذكاء وقوّة خاطر وحافظة وتدقيق في التصوّف وتآليف جمّة في العرفان، ولولا شَطْحُه في كلامه وشعره لعلّ ذلك وقع منه حالَ سُكره وغيبته فيُرجَى له الخير انتهى. قال الشيخ قطب الدين اليونيني في ذيله على «المرآة»: وكان يقول: أعرف الاسم الأعظم وأعرف الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب، وكانت وفاته بدمشق في دار القاضي محيى الدين وغسلُه الجمال ابن عبد الخالق ومحيى الدين وكان العماد ابن النحاس يصبّ عليه وحُمل إلى قاسيون ودُفن بتربة القاضي محيى الدين في الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة انتهى. مولده سنة ستين وخمسمائة بمُرسية من الأندلس. ومن تصانيفه: الفتوحات المكية» عشرون مجلدة و «التدبيرات الإلهية» و «فصوص الحكم» وعمل ابن سَوْدَكين عليها شيئاً سمّاه «نقش الفصوص» وهو من تلك المادّة و«الإسراء إلى المقام الأسرَى» نظماً ونثراً و«خلع النعلين» و«الأجوبة المُسكِتة عن سؤالات الحكيم الترمذي» و«منزل المنازل الفَهْوانية» و«تاج الرسائل ومنهاج الوسائل» و«كتاب العَظَمة» و«كتاب السبعة وهو كتاب الشأن» و«الحروف الثلاثة التي انعطفت أواخرها على أوائلها» و«التجليّات» و«مفاتيح الغيب» و«كتاب الحقّ» و «نسخة الحق» و«مراتب علوم الوهب» و«الإعلام بإشارات أهل الإلهام» و«العبادات» و«الخلوة» و«المُدخَل إلى معرفة الأسماء» «كُنُّهُ ما لا بدّ للمريد منه» و«النقباء» و«حلية الأبدال» و«الشروط فيما يلزم أهل طريق الله تعالى من الشروط» و«أسرار الخلوة» و«عقيدة أهل السنة» و«المقنع في إيضاح السهل الممتنع» و "إشارات القرآن» و "كتاب الهُوّ » و «الأحدية» و «الاتّحاد العشقى » و «الجلالة » و «الأزل» و«القَسَم» و«عنقاء مُغرب في ختم الأولياء وشمس المَغرب» و«التنزّلات الموصلية» و«الشواهد» و «مناصحة النفس» و «اليقين» و «تاج التراجم» و «القُطب والإمامين» «رسالة الانتصار» و «الحُجُب» و«الأنفاس العُلوية في المكاتبة» و«ترجمان الأشواق» و«الذخائر والإغلاق في شرح ترجمان الأشواق» و«مواقع النجوم ومطالع أهلَّة الأسرار والعلوم» و«الموعظة الحسنة» والمبشِّرات» و«خطبة ترتيب العالم» و«الجلال والجمال» و«مشكاة الأنوار فيما رُوي عن الله من الأخبار» و«شرح الألفاظ التي اصطلحت عليها الصوفية» و «محاضرات الأبرار ومسامرات الأخيار» خمس مجلدات.

وحُكي لي أنه ذُكر للشيخ تقي الدين ابن تيمية أنّ في دمشق إنساناً أظنّه قيل لحّام يردّ كلام ابن عربي بالتأويل إلى ظاهر الشرع ويوجّه خطأه فطلبه فلم يحضر إليه فلما كان في بعض الأيام قدّر الله الجمع بينهما فقيل له: هذا فلان، فقال له: بلغني عنك كذا وكذا؟ فقال: هو ما بلغك، فقال: كيف نعمل في قوله «خضتُ لجّة بحر الأنبياءُ وقوف على ساحله»؟ فقال: ما في ذا شيء يعني أنهم واقفون لإنقاذ من يغرق فيه من أممهم، فقال له: هذا بعيد، فقال: وإلاّ الذي تفهمه أنت ما هو المقصود، أو كما قيل. وقال الشيخ محيي الدين ابن العربي: رأيت النبيّ على في

استاذنا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في محاضراته، ولم نقع عليها في كتب ابن عربي التي بين أيدينا، وانظر «مقدمة الفتوحات المكية» (ص ٦) ط. دار إحياء التراث العربي.

النوم فقلت: يا رسول الله أيما أفضلُ المَلَك أو النبّي؟ فقال: «الملك»، فقلت يا رسول الله أريد على هذا دليلاً إذا ذكرتُه عنك أصدَّقَ فيه، فقال: ما جاء عن الله تعالى أنه قال: «مَن ذكرني في ملاً ذكرتُه في ملاً خير منه»(١). وعلى الجملة فكان رجلاً عظيماً والذي نفهمه من كلامه حسنٌ بسنٌ والذي يُشكل علينا نَكِلُ علمه إلى الله وما كُلُّفنا اتباعه ولا العمل بكلُّ ما قاله. وقد عظَّمه الشيخ كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله تعالى في مصنَّفه الذي عمله في الكلام على الملك والنبيّ والشهيد والصديق وهو مشهور فقال في الفصل الثاني في فضل الصديقية: وقال الشيخ محيى الدين بن العربي البحر الزاخر في المعارف الإلهية، وذكر من كلامه جملةً ثم قال آخر الفصل: إنما نقلت كلامه وكلام من جرى مجراه من أهل الطريق لأنهم أعرف بحقائق هذه المقامات وأبصر بها لدخولهم فيها وتحقّقهم بها ذوقاً والمُخِبر عن الشيء ذوقاً مخبر عن عين اليقين ﴿ فَاسَأُلُ بِهِ خَبِيراً ﴾ [الفرقان: ٥٩] انتهى. ومن شعره [المتقارب]:

إذا حلَّ ذكركم خاطري فرشتُ خدودي مكان الترابُ وأقعدني اللذل في بابكم قعود الأسارى لضرب الرقاب

ومن شعره أورده ابن أنجب في «كتاب لطائف المعاني» [البسيط]:

نفسى الفداء لبيض خُرَّدٍ عُرُب ما أستدلُ إذا ما تُهْتُ خلفهمُ غازلتُ من غَزلي منهن واحدةً إن أسفرتُ عن محيّاها أرتْك سَناً للشمس غُرِتها لليل طُرِتها فنحن في الليل من ضوء النهار به

لعبنَ بي عند لثم الركن والحجر إلا بريحهم من طيب الأثر حسناء ليس لها أخت من البشر مثل الخزالة إشراقاً بلا عِثَر شمسٌ وليلٌ معاً من أحسن الصور ونحن في الظهر في ليل من الشّعر

قال ابن النجار: اجتمعت به بدمشق في رحلتي إليها وكتبت عنه من شعره ونعم الشيخ هو، ذكر لي أنه دخل بغداد سنة إحدى وستمائة فأقام بها اثنى عشر يوماً ثم دخلها ثانياً حاجّاً من مكة مع الركب سنة ثمان وستمائة. وأورد له [الطويل]:

أنا حائر ما بين علم وشهوة ليتصلا ما بين ضدَّيْن من وصل ومن لم يكن يستنشق الريح لم يكن

يرى الفضل للمسك الفتيق على الزبل

١٧١٦ - «أبو العشائر بن التلولي» محمد بن علي بن محمد ابن التلولي اللبان أبو العشائر. من أهل قَطُفْتًا. حفظ القرآن وقرأ بالروايات وتمهذب لابن حنبل وسمع الحديث من جماعة وقرأ

رواه البخاري برقم (٧٤٠٥) في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ وَيَحَدَّرُكُمُ اللهُ نَفْسُهُ ﴾، ومسلم في (1) «صحيحه» رقم (٢٦٧٥) كتاب (الذكر والدعاء) والتوبة والاستغفار (ج ٤/ ص ٢٠٦١)، وأحمد فی «مسنده» (۲/۲۵۱).

الأدب على العشاب وصحب ابن العطار صاحب المخزن. توفي في محبس ابن عباد ناظر واسط سنة إحدى عشرة وستمائة.

1۷۱۷ - «أبو منصور القزويني المقرىء» محمد بن علي بن منصور بن عبد الملك ابن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الفراء القزويني. أبو منصور بن أبي الحسن. قرأ القرآن بالروايات على أبي بكر محمد بن علي بن موسى الخيّاط وغيره، وسمع الحديث من أبيه ومن أبي طالب محمد بن غيلان وأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي وأبي محمد الحسن الجوهري وأبي الطيّب طاهر الطبري وأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي وأبو بكر المبارك بن كامل الخفّاف، قال ابن النجار: وشيخنا يحيى بن بوش. وتوفى سنة ست عشرة وخمسمائة.

1۷۱۸ ـ «أبو الحسن الدقيقي» محمد بن علي. أبو الحسن الدقيقي أخذ عن علي بن عيسى الرُمّاني وغيره، مولده سنة أربع وثمانين وثلاثمائة وله من الكتب «المُرشِد» في النحو «المسموع من كلام العرب» في الغريب.

1۷۱۹ - «العمراني المكي» محمد بن علي بن أحمد بن هارون. العمراني المكي أبو علي الأديب. توفي سنة نيف وعشرين وخمسمائة قاله أبو محمد محمود بن ارسلان في «تاريخ خوارزم» وقال: هو شيخ لطيف العبارة خفيف الحركة حاضر الجواب أخذ الأدب عن سليمان ابن محمد الدادي قال: وسمعت ابنه حجة الإسلام أبا الحسن علي بن محمد يقول: هجا شبل الدولة أبو مقاتل عطية البكرى والدى فقال [الطويل]:

رأيتُ الفتَى المكيَّ أسوَدَ حالكاً فشبهتُه والثوبُ يغشاه أبيضاً

فأجابه والدي [الطويل]:

أيا شِبلَ لا تهجُ السواد فإنني ولا تهجوني بالنحول فإنني

طويلاً نحيفاً يابس الكف والبدن بمِحْراكِ تنورِ تلطّخ باللبن

رأيت سواد العين أكرم في البدن كباز وإنّ الدُبّ يوصف بالسِمَنْ

• ١٧٢٠ - «ابن الجبّان اللغوي» محمد بن علي بن عمر بن الجبّان. أبو منصور اللغوي من أهل الريّ. سكن أصبهان وكان إماماً في اللغة وله مصنّفات حسنة في الأدب وهو من أصحاب أبي علي الفارسي النحوي، قدم بغداد سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة وروى بها «كتاب انتهاز

۱۷۱۷ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (۲/۲۱۰).

١٧١٨ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (٢٦٣/١٨ ـ ٢٦٤)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/٩٧١)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (٢٥٤ ـ ١٦٥٨)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢٩/٢).

١٧٢٠ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/ ٢٦٠ ـ ٢٦٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٨٥ ـ ١٨٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٣).

الفُرَص في تبيين المقلوب من كلام العرب» من تصنيفه قرأه عليه عبد الواحد بن علي بن برهان الأسدي ورواه عنه وقرىء عليه «مسند الروياني» وتكلّموا فيه من قبل مذهبه كذا قاله ابن النجار قلت: لعلّه كان معتزليّاً. قال ياقوت: له «كتاب أبنية الأفعال» «كتاب الشامل في اللغة» كبير «كتاب شرح الفصيح» حسن. وكان ينخرط في سلك ندماء الصاحب ابن عبّاد ثم استوحش من خدمته وتمادّت به أحوال شتّى حتى علق غلاماً من الديلم يقال له البركاني واتفق للغلام أنه أحرم بالحجّ ولم يجد هو بدّاً من موافقته ومرافقته حتى بلغا الميقات فلما أخذ في التلبية قال: لبيك اللّهم لبيك والبركاني ساقني إليك، وكان يواصل إنشاد هذين البيتين [المديد]:

يا مليح الدلّ والخنج لك سلطانٌ على المُهجِ إِنّ بيتاً أنت ساكنه غير محتاج إلى سُرُجِ

ثم ابتُلي بفراقه فقال [مرفل الكامل]: يا وحسستي لفراقكم المصوت والأجل السمست

أتُرى يدوم علي هدا

1۷۲۱ - «الدوري الواعظ» محمد بن علي بن نصر بن البّل الدُوري. أبو المظفّر الواعظ. ولد بالدور من نواحي دُجيل ودخل بغداد في صباه واستوطنها وسمع الحديث الكثير وقرأ الفقه والأدب وسلك طريق الوعظ وحفظ المجالس وتكلّم على رؤوس الناس، ولم يزل إلى أن علت سنّه وتعصّب له الناس وصار يتكلم في التعازي المعلّقة بدار الخلافة والأكابر وأذن له في الجلوس بباب التربة الجُهنية عند قبر معروف كلّ سبت. وكانت بينه وبين أبي الفرج بن الجوزي منافرات ومناقرات. ولم يزل كذلك إلى أن جرت لولده مخاصمة مع غلمان أم الناصر فمنع من الجلوس وأمر بلزوم بيته. ولم يزل كذلك حتى مات سنة إحدى عشرة وستمائة ومولده سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة. وأورد له ابن النجار [الوافر]:

يتوب على يدي قومٌ عصاة وقلبي مُظلم من طول ما قد كأني شمعةٌ ما بين قوم كأنى مخيط يكسو أناساً

أخافتهم من الباري ذنوبُ جَنَى فأنا على يدِ مَن أتوبُ؟ تضيء لهم ويحرقها اللهيبُ وجسمي من ملابسهم سليبُ

1۷۲۲ - «مهذب الدين ابن الخيمي» محمد بن علي بن علي بن علي - ثلاثة - بن المفضّل ابن القامغار. بالقاف وبعد الألف ميم بعدها غين معجمة بعدها ألف بعدها راء الأديب الكامل مهذّب الدين بن المخيمي الحِلّي العراقي الشاعر شيخ معمَّر فاضل. قال ابن النجار: كتبت عنه بالقاهرة وله مصنّفات كثيرة سمع وروى وتوفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة. من شعره [الطويل]:

١٧٢٢ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٣)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (١/ ١٨٤ ـ ١٨٥)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١٢١ ـ ١٢٢)

أأصنامَ هذا الجيل طُرّاً أكلُّكم لقد طال تردادي إليكم فلم أجد ودعوى كرام يستحيل قبولها ومنه [الطويل]:

جُننتُ فعوَّذْني بكتبك إنّ لي إذا استرقت أسرار وجدي تمرّداً ومنه [الكامل]:

قالت وقد رأت المشيب: تَجافَ عَن إنى لأكسرهم إذا عاينته وأظنه كفنى وقطن لفائفى

يَعُوقُ أما فيكم يَغُوثُ ولا وَدُّ سوى ربّ شأن في الغنّي شأنه الردُّ ويُقبَل إذ حد الحسام لها حدُّ

شياطينَ شوقِ لا تفارق مضجعي بعثتُ عليها في الدجا شُهب أدمُعي

مسى بشيبك فالمشيب أخو البررص يَقظَى وألقى دون رؤيته الغُصَص حملتْه غاسلتي وجاءت في قَفَصْ

ومن تصانيفه: «كتاب حرف في علم القرآن» «أمثال القرآن» «كتاب الكلاب» «استواء الحاكم والقاضي» «ردّ على الوزير المغربي» «المقايسة» لزوم الخمس» «الملخّص الديواني في الأدب والحساب» «المقصورة» «المطاول في الردّ على المعرّي في مواضع سها فيها ستة» «اسطرلاب الشعر» «شرح التحيّات» «الأربعين والأساميات» «الديوان المعمور في مدح الصاحب» «الجمع بين الأخوات والمحافظة عليهنّ وهنّ مسيئات» «صفات القبلة مجملةً مفصَّلةً» «رسالة من أهل الإخلاص والمودّة إلى الناكثين من أهل الغدر والردّة».

ابن الخيمي وُلد في الثامن والعشرين من شوال سنة تسع وأربعين وخمسمائة بالحّلة المَزْيَدية وتوفى يوم الأربعاء العشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين وستمائة بالقاهرة ودُفن من الغد بالقرافة الصغرى. قال ابن خلكان: وحضرت الصلاة عليه وكان إماماً في اللغة راوية للشعر والأدب وكان اجتماعنا بالقاهرة في مجالس عديدة وأنشدني كثيراً من شعره وشعر غيره انتهي. قلت: ومن شعره الأبيات المشهورة وهو ما كتبه لولده وقد عُصر [مرفل الكامل]:

عصروك أمشال السلصوص ص ومكتنوا منك الإهانة فإذا رجعت فخنهم إنّ السلامة في الخيانة وأفعل كفعل بنبي سنبا ع المملك في مال الخزانية

يقال إن هذه الأبيات لما شاعت أمسك بنو سناء الملك وصودروا بسبب هذه الأبيات. وقال قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان(١) رحمه الله تعالى: أنشدني مهذّب الدين أبو طالب ابن الخيمي وأخبرني أنه كان بدمشق وقد رسم السلطان بحلق لحية شخص له وجاهة بين الناس فحلق بعضها وحصلت فيه شفاعة فُعفي عنه في الباقي فعمل فيه ولم يصرّح بإسمه بل رمزه وستره وهو [البسيط]:

في «وفيات الأعيان» (٢/٢٤٦). (1)

زرتُ ابن آدم لمّا قيل قد حلقوا فلم أر النصف محلوقاً فعُدتُ له فقام ينشدني والدمع يخنقه «إذا أتتك لحلق الذقن طائفةٌ وإن أتوك وقالوا إنها نصف

جميع لحيته من بعد ما ضُربا مهنئاً بالذي منها له وُهبا بيتين ما نُظما ميناً ولا كذبا فأخلع ثيابك منها مُمعِناً هربا فإنّ أطيب نصفَيْها الذي ذهبا

المحريري رجل الشيخ على الحريري» محمد بن على. هو ابن الشيخ على الحريري رجل صالح دين خير، ومن محاسنه أنه كان ينكر على أصحاب والده ويأمرهم باتباع الشريعة ولما مات أبوه طلبوا منه الجلوس في المشيخة فشرط عليهم شروطاً لم يقدر أصحابه على اشتراطها فتركهم وانعزل عنهم. وتوفي بدمشق في سنة إحدى وخمسين وستمائة ودفن عند الشيخ رسلان عاش سبعاً وأربعين سنة.

1۷۲٤ ـ «أبو الفتح الأنصاري المقرىء» محمد بن علي بن موسى شمس الدين. أبو الفتح الأنصاري لم يشتهر إلا بكنيته. كان فاضلاً عارفاً بالقرآن تفرّد بذلك في وقته وكان يقرىء بتربة أم الصالح بدمشق. توفي سابع عشر صفر سنة سبع وخمسين وستمائة وانتفع الناس به.

الدين. قال ابن أبي أصيبعة: طبيب فاضل بارع له كتب جليلة وتصانيف مشهورة، قُتل مع جملة الناس الذين قُتلوا بهراة لما دخلها التتار وكان معاصراً لفخر الدين الرازي، ولنجيب الدين السمرقندي من الكتب «كتاب أغذية المرضى» قمسه على حسب ما يحتاج إليه في التغذية لكل واحد من سائر الأمراض «كتاب الأسباب والعلامات» جمعه لنفسه ونقله من القانون لأبي علي ابن سينا ومن المعالجات البقراطية وكامل الصناعة «كتاب الأقراباذين الكبير» و«كتاب الأقراباذين الكبير» و«كتاب الأقراباذين الكبير» و«كتاب الأقراباذين الصغير»، انتهى كلامه ولم يذكر وفاته.

1۷۲٦ - «الحاكمي الخوارزمي» محمد بن علي بن أحمد الحاكمي الخوارزمي. أبو عبد الله. مات في شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة، فقيه خطيب واعظ شاعر كاتب أديب أريب، صنّف «كتاب فتح مَنْقَشلاغ» ومدح فيه الملك المظفّر أتسِز خوارزمشاه ووصف أخلاقه ومحاسنه. ومن شعره [البسيط]:

أيحسِبُ الناس أنّ المجد مجّانُ ما أعوزَ المجد مجّاناً بلا ثمنِ المحدد أبعد شأواً أن يفوز به

وهل يملُّك بالمجّان مَرجانُ الممجد عِلقُ وللأعلاق أشمانُ بغير وُكد وكد النفس إنسانُ

۱۷۲٤ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٢١١).

١٧٢٥ ـ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/٣١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/٢١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/٢٩).

باين عدوك تسلم من غوائله ولا يسخرنك إطراقٌ يُسريك به ولا تَفُه بكلام لستَ تأمنه وأجز الكريم إذا أسدى إليك يدأ

بالبُعد لا تحرق الأشياء نيران تناؤما فضجيج الحقد يقظان فريما كان للحيطان آذانُ إنّ الجزاء على الإحسان إحسان

۱۷۲۷ \_ «الصاحب فخر الدين ابن حنا» محمد بن على بن محمد بن سليم المصرى الشافعي. هو الوزير فخر الدين أبو عبد الله بن الصاحب بهاء الدين ابن القاضي السديد ابن حِنًا. سمع من أبي الحسن بن المقيّر وحدّث ودرّس بمدرسة والده، وعمر رباطاً كبيراً بالقرافة ووقف عليه ما لم يقم بالفقراء، وكان ديّناً فاضلاً محبّاً للخير وهو والد الصاحب تاج الدين وقد مرّ ذكره، وشيّعه خلق كثير، روى عنه الدمياطي، وكانت وفاته سنة ثمان وستين وستمائة. وله نظم نقلتُ من خطّ شمس الدين الجزري: ومن نظم الصاحب فخر الدين ما أنشدنا شيخنا شرف الدين الدمياطي قال: أنشدنا المذكور لنفسه [البسيط]:

> مَن يسمع العذل في مَن وجهُها قمرٌ لو شاهدتْ عذّلي ما تحت بُرقعها روحى الفداء لمن عشاقها قتلت مَن علَّم الغصنَ لولا قدُّها ميساً وأنشدنا له [الكامل]:

فذاك عندى ممن لبّه فقدا من الجمال لماتوا كلّهم شُهَدا فكم أسير لها ما يُفتدَى أبدا وعلم الظبى لولا جيدُها غَيَدا

> أنا مرسل للعاشقين جميعهم فله الشهادة كلها ولي الهنا

مَن مات منهم وافياً من أُمتي إذ كان ممن قد غدا في زُمرتي

قلت: ولما مات رثاه البوصيري قيل إنه كتبها على قبره وهي [الخفيف]:

لجميل قدّمتَ بين يديكا حسدتنا يد المنون عليكا أحسن الله في الممات إليكا

نم هنيئاً محمد بن علي كنتَ عوناً لنا على الدهر حتى أنت أحسنت في الحياة إلينا وقال أبو الحسين الجزّار يعزّى الصاحب بهاء الدين فيه لما مات [الكامل]:

أسفأ فكان أشدهم حُزناً على في الرزء غير تجمُّل المتجمّل

بكت الصحابة عند فقد محمد ولحسرة المتألمين حقيقة

١٧٢٨ ـ «ابن المصري تاج الدين» محمد بن علي بن يوسف بن شاهنشاه. تاج الدين بن

١٧٢٨ - «الأعلام» للزركلي (٧/ ١٧٢).

المصري. كان فاضلاً صنّف «تاريخاً للقضاة» وتوفي بمصر في المحرم سنة سبع وسبعين وستمائة ودفن بسفح المقطّم.

الدين التكريتي التاجر. كان نافذ الكلمة وافر الحرمة كثير الأموال والتجارات واسع الجاه، كان من خواصّ الملك الناصر يده مبسوطة في دولته، لما توجّه في الجفل إلى مصر من التتار غرم ألف ألف درهم، ولما تملّك الملك الظاهر قربه وأدناه وأوصى إليه وجعله ناظر أوقافه لا يتعرّض أحد إلى متاجره، وكتبه عند الملوك حتى ملوك الفرنج نافذة وكلّ من يُنسَب إليه مرعيّ الجانب، ولما مات ولده التاج محمد سنة ست وخمسين مشى الملك الناصر في جنازته ثم ركب إلى الجبل. وحجّ ولده نصير الدين عبد الله عام حجّ الملك الظاهر فحضر عنده يوم عرفة مسلّماً فحين وطىء البساط قام له السلطان وبالغ في إكرامه وسأله عن حواتجه فقال له: يكون معنا أمير يعينه السلطان، فقال: من اخترت أرسلته في خدمتك، فطلب منه جمال الدين بن نهار فقال له: هذا المولى نصير الدين قد اختارك على جميع من معي فتخدمه مثلما تخدمني وتروح معه إلى الشام. ودفن بتربته بقاسيون. وسمع من المؤتمن بن قُميرة ولم يرو بل روى عنه الدمياطي، من شعره في مليح عووس كردي [المواليا/ البسيط]:

لمّا جلَوا ذا الصبِي كالبدر في هالُو سبى المواشطُ وقالوا فيه ما قالوا صبِي وكردِي وكرديَّة من أشكالُو لولا نبات عذارُو لالتبسُ حالُو

وكان أقارب ذلك الصبي أمراء القميرية وكان ابن سويد قد أنشد البيتين للملك الناصر وكان إذا حضروا يقول له على سبيل البسط: يا وجيه لولا يوهمه أنه ينشد البيتين، فيضع الوجيه أصبعه على فمه يعني أسكت عني خوفاً من الأكراد.

1۷۳۰ - «أمين الدين المحلي النحوي» محمد بن علي بن موسى بن عبد الرحمن. الشيخ أمين الدين أبو بكر الأنصاري المحلي النحوي أحد أئمة العربية بالقاهرة. تصدّر لإقراء النحو وانتفع به الناس له تصانيف حسنة منها «أرجوزة في العروض» وغير ذلك وله شعر حسن. توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين وستمائة عن ثلاث وسبعين سنة. ومن نظمه ما كتبه في مرضه لبعض الأكابر [السريع]:

يا ذا الذي عَمَّ الورى نفعُهُ ومَن له الإحسان والفضلُ العبد في منزله مدنفاً وقد جفاه الصحب والأهلُ

۱۷۳۰ - «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ١٩٢)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٣٠٧)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/ ١٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٦٣ ـ ٣٨٥ ـ ١٠٥١)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١٢٨/٢).

فروجه في المرض البقل

فَرَوجه البقل ويا ويح مَن

ومن نظمه أيضاً ما كتبه إلى مريض [الكامل]:

إن جئتُ نلتُ ببابك التشريفا وإن انقطعتُ فأوثر التخفيفا . عوفيت - أكرهُ أن أراك ضعيفا ووحقٌ حُبّى فيك قدماً إنّني

ومن نظمه ما أنشدنيه العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي قال: أنشدني الشيخ تقي الدين محمد بن عبد الخالق الصائغ المقرىء قال: أنشدني لنفسه أمين الدين المحلّي(١)

> عليك بأرباب الصدور فإنّ مَن وإياك أن ترضى صحابة ساقط فرفعُ أبو مَن ثم خفضُ مزمًل

يجالس أرباب الصدور تصدرا فِتنحط قدراً من عُلاك وتُحقرا يحقق قولى مُغرياً ومحذرا

١٧٣١ ـ «ابن ميسر المصرى» محمد بن على بن يوسف بن ميسًر تاج الدين. أبو عبد الله المصري المؤرّخ. صنّف «تاريخ القضاة» وله تاريخ كبير ذيلٌ به على «تاريخ المسبّحي». توفي سنة سبع وسبعين وستمائة.

۱۷۳۲ \_ «المحدث جمال الدين بن الصابوني» محمد بن على بن محمود بن أحمد. الحافظ المحدّث أبو حامد ابن الشيخ علم الدين بن الصابوني المحمودي شيخ دار الحديث النورية. ولد سنة أربع وستمائة وتوفى سنة ثمانين وستمائة، سمع من الحرستاني وابن مُلاعب وابن البنّاء وأبي القاسم العطّار وابن أبي لُقمة، وعُني بالحديث وكتب وقرأ وصار له فهم ومعرفة وسمع من ابن البُنّ وابن صصرَى وهذه الطبقة بدمشق. وكان صحيح النقل مليح الخطّ حسن الأخلاق، صنّف مجلداً سمّاه «تكملة إكمال الإكمال» ذيّل به على إكمال ابن نُقطة فأجاد وأفاد. وهو من رفاق ابن الحاجب والسيف بن المجد وابن الدُّخميسي وابن الجوهري، وطال عمره وعلت روايته وروى الكثير بمصر ودمشق، روى عنه الدمياطي وابن العطّار والدواداري والبرزالي والبرهان الذهبي وابن رافع جمال الدين وقاضي القضاة نجم الدين بن صصرَى، وكان له إجازة من المؤيّد الطوسي وابن طبرزذ، وحصل له تغيّر قبل موته بسنة أو أكثر واعتراه غفلة وساء حفظه، وأجاز للشيخ شمس الدين مروياته، ودفن بسفح قاسيون.

١٧٣٣ - «شمس الدين المزي العابر» محمد بن على بن علوان. الشيخ شمس الدين المزّي مفسّر الرؤيا كان ضريراً كثير التلاوة وكان إليه المنتهى في تعبير الرؤيا يُضرَب به المثل في وقته، توفى سنة ثمانين وستمائة.

۱۷۳۱ ـ تقدمت ترجمته برقم (۱۷۲۸).

١٧٣٢ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٤٦/٤ \_ ٢٤٦)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ١١٠ \_ ١١١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١٩٣/٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٨٥ ـ ١٦٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٦٩).

1۷٣٤ ـ «صدر الدين ابن القباقبي» محمد بن علي. الأنصاري الصدر شمس الدين ابن القباقبي. كان من شيوخ الكتّاب وهو والد مجد الدين يوسف أظنّه كتب الدرج بصفد والله أعلم. توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة.

1۷۳٥ - «ابن شداد الحلبي الكاتب» محمد بن علي بن إبراهيم بن علي بن شدّاد. الصدر المنشىء عزّ الدين أبو عبد الله الأنصاري الحلبي الكاتب. ولد سنة ثلاث عشرة بحلب وكان أديباً فاضلاً وصنّف تاريخاً لحلب وسيّره إلى الملك الظاهر وكان من خواصّ الناصر ذهب في الرسليّة إلى هولاكو وإلى غيره وسكن الديار المصرية بعد أخذ حلب وكان ذا مكانة عند الظاهر والمنصور وله توصُّل ومداخلة وفيه مروءة ومسارعة لقضاء الحوائج وروى شيئاً وسمع منه المصريّون. وتوفي سنة أربع وثمانين وستمائة.

1۷٣٦ ـ "صلاح الدين مدرس القيمرية" محمد بن علي بن محمود. صلاح الدين أبو عبد الله الشهرزوري الشافعي مدرس القيمرية بدمشق وناظرها الشرعي. كان شابّاً نبيهاً حسن الشكل كريم الأخلاق ليّن الكلام، ولي تدريسها بعد والده القاضي شمس الدين علي. توفي سنة إحدى وثمانين وستمائة ودفن إلى جانب والده بتربة الشيخ تقي الدين بن الصلاح ولم يكمل له أربعون سنة.

العلامة رضي الدين الشاطبي اللغوي» محمد بن علي بن يوسف بن محمد بن يوسف العلامة رضي الدين. أبو عبد الله الانصاري الشاطبي اللغوي. ولد ببلنسية سنة إحدى وستمائة وروى عن ابن المقير وابن الجُمّيزي، وكان عالي الإسناد في القرآن لأنه قرأ لوَرْش (۱) على المعمّر محمد بن أحمد بن مسعود الشاطبي الأزدي صاحب ابن هُذيل. وكان رضي الدين إمام عصره في اللغة (۲) تصدّر بالقاهرة وأخذ الناس عنه، روى عنه الشيخ أثير الدين أبو حيّان وسعد الدين الحارثي وجمال الدين المرّي وابن منير والظاهري أبو عمرو. توفي سنة أربع وثمانين وستمائة. وكان يجتمع بالصاحب زين الدين بن الزبير ويجتمع بالصاحب المذكور جماعة الشعراء من عصره مثل أبي الحسين والورّاق وابن النقيب وتلك الحلبة. أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه من عصره مثل أبي الحسين والورّاق وابن النقيب وتلك الحلبة. أخبرني الشيخ أثير الدين من لفظه قال: فكان الصاحب يرجّحه عليهم ويرفعه فوقهم في المجلس ويقول: أنت عالم وهؤلاء شعراء انتهى. ولما مات الشيخ رضي الدين رثاه السراج الورّاق بقصيدة أولها [الوافر]:

سقى أرضاً بها قبرُ الرضي حَيا الوسميّ يُردَف بالوليّ

١٧٣٥ ـ "البداية والنهاية" لابن كثير (٣٠٥/١٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٧٣٩ ـ ١٠١٦)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٧٣)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٣٤)، و«أعلام النبلاء» لراغب الطباخ (٤/ ٢٥).

۱۷۳۷ - "طبقات القراء" لابن الجزري (۲۱۳/۲)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱/۱۹۶ ـ ۱۹۵)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۰۷۲)، و«نفح الطيب» للمقري (۲٫۲۲٪)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (۲٫۵۸٪).

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن سعيد المصري، توفي سنة (۱۹۷ هـ). انظر: «طبقات القراء» لابن الجزري (۱/ ٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) من آثاره: حواش على «الصّحاح» للجوهري.

منها [الوافر]:

فقد ترك الغريب غريب دار وأحكم محكم بلجام حزن ولما اعتل قالوا اعتل أيضاً وجازی کل عین قد بکته لشيخ «السَبْع» أبين ما رواه فحُزْنُ «الشاطبيّة» ليس يخفي وفى علم الحديث له اجتهادٌ وفي الأنساب لا يخفى عليه لو أدرك عصره «الكلبيُّ» ولّي وكان الشاطبي أزرق العينين فقال ناصر الدين ابن النقيب فيه [المتقارب]:

> يقولون قد حرق الشاطبئ ومنن لنم ينقنيد روايناتيه ومن أخذ العلم عن نفسه وقالوا دعاويه لاتنقضي فقلت أصفعوا الأزرق المدعى

وأذكره يفقد «الأصمعي» لفقد الفارس البطل الكمي لشكواه «صحاحُ الجوهري» كتابُ «العين» بالدمع الروي وصال كصولة السبع الجري من العنوان عن فهم الغبي به يتلو اجتهاد «البيهقي» دعاوی من صحیح أو دعی وهرول خوف ليب مسبرزي

فقلت وتصحيفه أكشر بخط الشيوخ فما يذكر ف إنّ سواه به أخبر وجيدُ مساويه لا يُحصَرُ ول أنه خَلَفُ الأحمر

١٧٣٨ \_ «ابن العابد الكاتب» محمد بن على بن العابد الكاتب. قال الشيخ أثير الدين مشافهةً: هذا من غرناطة وهو والد الكاتب أبي القاسم بن العابد. له يلغز في ساحِر من إنشاد أثير الدين [السريع]:

> ما أسمٌ لحسناءَ تسمَّت به ونصفه الشانى مُرادى الذي

مما بعينيها لقتل العباذ أختاره منها ونعم المراذ

۱۷۳۹ ـ «الرُندى» محمد بن على. الرندى بالراء المضمومة والنون. أخبرني الشيخ أثير الذين من لفظه قال: قدم علينا القاهرة ومدح بها بعض قضاتها وتشفّع عنده ببعض أصحابه وكان قد نظم فيه أشعاراً وموشّحات فردّها عليه وكتب له بعد الشفاعة بأرطال من الخبز قليلة في ورقة فلم يقبلها وكان قد شكا إليه عائلةً كبيرةً فقال: إذا كان هذا رئيسهم، ففارق القاهرة ولا أدري أين ذهب. وأنشدني أثير الدين للمذكور [البسيط]:

> شكري لعليائكم كالروض للسُحُب إذ لُحتَ في آل شُكرِ بدرَ هالتها ببيتِ عز شهير لايلم به

وقد غذَتْها بدر غيث منسكب تُمِدّ بحر الندّى بالعلم والأدب خَرمٌ ولا وَتَدٌ ينفكَ عن سَبَب

«مديد» سبقِ «طويلِ» في دوائره و «كاملِ» «وافرِ» يغني عن «الخَبَبِ» قلت: شعر منحط .

1۷٤٠ - «ابن الملاق الحنفي» محمد بن علي بن محمد بن الملاق. - بالتخفيف في اللام - القاضي بدر الدين الرقي الفقيه الحنفي. سمع من بَكْبَرْس الخليفتي «الأربعين الوَدْعانية» (١) وسمع من الدواداري واجاز للدماشقة. مولده سنة تسع عشرة توفي سنة سبع وتسعين وستمائة.

1۷٤١ ـ «نائب الدواداري في الشد» محمد بن علي. الأمير شهاب الدين العُقيلي نائب الدواداري في شد الشام قُتل في أواخر سنة سبع وتسعين وستمائة وكان قد شاخ وأسنّ وسُمّر قاتله.

المبارك شمس الدين أبو عبد الله أخو الإمام القدوة تقي الدين بن الواسطي. ولد سنة خمس عشرة المبارك شمس الدين أبو عبد الله أخو الإمام القدوة تقي الدين بن الواسطي. ولد سنة خمس عشرة وستمائة تقريباً وحضر على الشيخ الموفق وموسى بن عبد القادر وابن راجح، وسمع من ابن أبي لُقمة والقزويني وابن البُنّ وابن صصرَى والبهاء وابن صباح والكاشغري وابن غسان والزبيدي وعمر بن شافع وطائفة، خرّج له الشيخ شمس الدين عوالي في جزء ضخم وخرّج له النابلسي مشيخة في جزئين، وسمع منه المزي والبرزالي وابن سيّد الناس والمقاتلي وابن المهندس ونجم الدين القحفازي وشمس الدين بن المهيني. وتوفي سنة سبعمائة.

١٧٤٣ ـ «الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد» محمد بن علي بن وهب بن مطيع. الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القُشيري المنفلوطي المصري المالكي

<sup>(</sup>۱) قوله: «الأربعين الودعانية» تقدمت في ترجمة محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان برقم (١٦٦٥). روى «الأربعين الودعانية» الموضوعة التي سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من الكذاب فريد بن رفاعة.

وفي كتاب «تنزيه الشريعة المرفوعة» (١٠/١) رقم (١٠) رفاعة الهاشمي هو زيد بن عبد الله يأتي، وأنكر الحافظ ذكره في حرف الراء. وقال: رفاعة لقب أبيه أو جدّه. وفي (ص ٦٢) رقم (٢٣) من المصدر المذكور آنفاً: زيد بن عبد الله بن مسعود أبو الخير الهاشمي الأديب مشهور بالوضع للحديث. وفي ص (٦١) رقم (١٩) زيد بن الحسن بن زيد بن أميرك الحسيني. كذاب وضاع. وضع أربعين حديثاً. والظاهر أنها غير «الأربعين الودعانية» لاختلاف اسم الوضاع والله أعلم.

۱۷٤٣ - «تذكرة الحفّاظ» للذهبي (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٤)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٦٢ - ٢٦٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢٥ - ٢٠٢١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ٢٠٦ - ٢٠٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٥ - ١١٧٠ - ١٨٥١)، و«الطالع السعيد»، للأدفوي (٣٣٣ - ٣٣٨)، و«الديباج» لابن فرحون (٣٢٤ - ٣٢٥)، و«الرد الوافر»لابن ناصر الدين (٣٠ - ٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٥ - ٦)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٤٥ -، ٢/ ١٢٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ١٤٠)، و«البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٢)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٧٤ - ٢٣٢)، و«الأعلام»

الشافعي أحد الأعلام وقاضي القضاة. ولد سنة خمس وعشرين بناحية يَنْبُع(١) وتوفي يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة اثنتين وسبعمائة. سمع من ابن المقيّر وابن الجُمّيزي وابن رواج والسبط وعدّة وسمع من ابن عبد الدائم والزين خالد بدمشق، وخرّج لنفسه أربعين تُساعيّة ولم يحدث عن ابن المقيّر وابن رواج لأنه داخله شكّ في كيفية التحمّل عنهما. وله التصانيف البديعة كـ«الإلمام» و«الإمام» شرحه ولم يكمل ولو كمل لم يكن للإسلام مثله وكان يجيء في خمسة وعشرين مجلداً وله «علوم الحديث» والذي أملاه على ابن الأثير في شرح «عمدة الأحكام» «فاضل العصر الذي يعرفه» وهو إملاء وشرح «مقدمة المطرّز في أصول الفقه» وألّف «الأربعين في الرواية عن ربّ العالمين» وشرح بعض «مختصر ابن الحاجب». وكان إماماً متفنناً محدّثاً مُجوّداً فقيهاً مدقّقاً أصوليّاً أديباً نحويّاً شاعراً ناثراً ذكيّاً غوّاصاً على المعاني مجتهداً وافر العقل كثير السكينة بخيلاً بالكلام تام الورع شديد التدين مديم السهر مكبّاً على المطالعة والجمع قلّ أن ترى العيون مثله، وكان سمحاً جواداً عديم الدعاوي، له اليد الطولى في الفروع والأصول وبصرٌ بعلل المنقول والمعقول، قد قهره الوسواس في أمر المياه والنجاسات وله في ذلك حكايات ووقائع عجيبة، وكان كثير التسرّي والتمتّع وله عدّة أولاد ذكور بأسماء الصحابة العشرة. تفقّه بأبيه وبالشيخ عزّ الدين بن عبد السلام وبطائفة واشتهر اسمه في حياته وحياة مشايخه وتخرّج به أئمة. وكان لا يسلك المراء في بحثه بل يتكلم بسكينة كلمات يسيرة فلا يراد ولا يراجع، وكان عارفاً بمذهبي مالك والشافعي كان مالكيّاً أولاً ثم صار شافعيّاً قال: وإفق اجتهادي اجتهاد الشافعي إلاّ في مسألتين إحديهما أن الابن لا يزوّج أمّه والأخرى...(٢)، وحسبك بمن يتنزل ذهنه على ذهن الشافعي. وكان لا ينام الليل إلا قليلاً يقطعه بمطالعة وذكر وتهجد أوقاتهُ كلُّها معمورة. ولما طلع إلى السلطان حسام الدين لاجين قام له وخطا عن مرتبته، وعزل نفسه عن القضاء مرّات ثم يُسأل ويعاد إليه، وكان شفوقاً على المشتغلين كثير البّر لهم. وقال قطب الدين: أتيته بجزء سمعه من ابن رواج والطبقة بخطُّه فقال: حتى أنظر، ثم عاد إليه فقال: هو خطَّى ولكن ما أحقَّق سماعى له ولا أذكره. وحكى قطب الدين السنباطي قال: قال الشيخ تقي الدين لكاتب الشمال سنين لم يكتب عليّ شيئاً، قلت: أخبرني بذلك الإمام العلامة قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن السبكي قال: حكى لى ذلك السنباطى فاجتمعت به وقلت له: قال فلان عن فلان عن مولانا كذا وكذا؟ فقال: أظنّ ذلك أو كذلك يكون المسلم، أو كما قال. روى عنه الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس وقطب الدين بن منير وقاضى القضاة علاء الدين القونوي وقاضى القضاة علم الدين الإخنائي وآخرون وحدَّث للشيخ شمس الدين إملاءً. وشعره في غاية الحسن في الانسجام والعذوبة وصحّة المقاصد وغوص المعاني وجزالة الألفاظ ولطف التركيب. أخبرني الشيخ الإمام شهاب الدين

<sup>(</sup>۱) ينبع: عن يمين رضوى لمن كان منحدراً من المدينة المنورة، وهي مدينة تقع على ساحل البحر الأحمر، انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١١/٤).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل مقدار نصف سطر.

أبو الثناء محمود قال: ما رأيت في أهل الأدب مثله، وناهيك بمن يقول شهاب الدين محمود في حقّه هذا. وقال لي الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس وكان به خصيصاً: كان الشيخ تقي الدين ممتعاً إذا فُتح له باب انقضت تلك الليلة في تلك المادّة حتى في شعر المتأخرين والعصريين انتهى. قلت [الكامل]: .

فه و الذي بَجِحَ الزمان بذكره وتزيّنت بحديث الأخبارُ قال القاضي شهاب الدين محمود: قال لي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يوماً قول أبي الطيّب [الكامل]:

أو كان صادَفَ رأسَ عازَرَ سيفُه في يوم معركة لأَعْيَا عيسى(١)

في هذا شيء غير إساءة الأدب. فأفكرتُ ساعة ثم قلت: نعم كون الموت ما يتفاوت إن كان بالسيف أو غيره فالإحياء من الموت سبيل واحدة، فقال: أحسنتَ يا فقيه، أو كما قال، وهذه المؤاخذة لا تصدر إلا من أديب كبير كالجاحظ أو غيره. وأمّا ما كان يقع من الشيخ أثير الدين في حقّه فله سببٌ أخبرني به الشيخ فتح الدين قال: كان الشيخ تقي الدين قد نزل عن تدريس مدرسة لولده نسيتُ أنا المدرسة واسم ابنه فلما حضر الشيخ أثير الدين درس قاضي القضاة تقي الدين ابن بنت الأعز قرأ آية يفسرها درس ذلك اليوم وهي قوله تعالى: ﴿ قَلْ خَسِرُ الذِينَ قَتُلُوا أَوْلاَدَهُم الله الأيم وهي المواه وهي القضاة قدّموا أولادهم قدّموا أولادهم، يكرر ذلك، فقال قاضي القضاة: ما معنى هذا؟ قال: ابن دقيق العيد نزل لولده فلان عن تدريس المدرسة الفلانية، فنُقل المجلس إلى الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد فقال: أمّا أبو حيّان ففيه دعابة أهل الأندلس ومجونهم وأمّا أنت يا قاضي القضاة فيبدًل القرآن في حضرتك أبو حيّان ألم من الوظائف التي تليق بالشيخ أثير الدين أبي حيان يقول الناس: هذه فكان إذا خلا شيء من الوظائف التي تليق بالشيخ أثير الدين أبي حيان يقول الناس: هذه وأهل العصر لا يُرجع إلى جرحهم بعضهم بعضاً لمثل هذه الواقعة وأمثالها [البسيط]:

إنّ العرانين (٢) تلقاها محسّدة ولا ترى للئام الناس حسّادا

وما خلّص ابنَ بنت الأعزّ من ضرب العنق إلا ابنُ دقيق العيد لأن الوزير شمس الدين ابن السَلعُوس لما عمل على ابن بنت الأعزّ وعزله وسعى في عمل محاضر بكفره وأخذ خطّ الجماعة على المحاضر ولم يبق إلا خطّ ابن دقيق العيد أرسل إليه المحاضر مع نقباء وقال: يا مولانا

<sup>(</sup>۱) انظر: «شرح العكبري» (۱/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) العرانين: جمع عرنين، وعرنين كلّ شيء أوّله، وعرنين الأنف تحت مجتمع الحاجبين، والعرنين الأنف كله، وعرانين الناس وجوههم وساداتهم وأشرافهم انظر: «لسان العرب» لابن منظور (١٣/ ٢٨٢) مادة (عرن).

الساعة تضع خطك على هذه المحاضر، فأخذها وشرع يتأملها واحداً بعد واحد والنقباء يتواتر ورودهم بالحث والطلب والإزعاج وأن الوزير في انتظار ذلك والسلطان قد حت في الطلب وهو لا ينزعج وكلما فرغ محضراً دفعه إلى الآخر فقال: ما أكتبُ فيها شيئاً، قال الشيخ فتح الدين: فقلت له: يا سيدي لأجل السلطان والوزير، فقال: أنا ما أدخل في إراقة دم مسلم، قال: فقلت له: كنت تكتب خطك بذلك وبما يخلص فيه، فقال: يا فقيه ما عقلي عقلك هم ما يدخلون إلى السلطان ويقولون قد كتب الجماعة وهذا السلطان ويقولون قد كتب الجماعة وهذا خطّ ابن دقيق العيد فأكون أنا السبب الأقوى في قتله، قال: فأبطل إبطاله سعيهم وأطفأ من شواظ نارهم. وما أراه إلا أنه ممن بعثه الله تعالى على رأس كلّ مائة ليجدد لهذه الأمة دينهم فإن الله بعث على رأس المائة الثانية الشافعي (٢) وعلى رأس المائة الثانية الشافعي (١) وعلى رأس المائة الثانية الشافعي (١) وعلى رأس المائة البامام فخر الدين الرازي (١) وعلى رأس المائة السابعة الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: وأخبرني فتح الدين أنه ما كان يعجبه قول من يقول «قاضي القضاة الشافعي» قإذا قلنا «قاضي القضاة الشافعي» قال: إيه هذا.

وكتب الشيخ تقي الدين إلى قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن الخليل الخُويِّي شافعاً ومتشوقاً: يخدم المجلس لا زال حافظاً لأحكام الجود، محفوظاً بضمان الله في ضمن السعود، محروس العزم من دواعي الهوى والعزّ من دعاوي الحَسُود، مقابل وجه الرأي بمرآة الحقّ مولّي جناب الباطل جانب الصدود، ولا برح يُمطر على العفاة سحائب كرمه، ويروي الرواة من بحار علوم بمد من قلمه، ويجلو أبكار الأفكار مقلّدة بما نظم السحر من حُليّ كلمه، ويبرز خفيّات المعاني منقادة بأيد ذهنه وأيدي حِكَمه، ويسمو إلى غايات المعالي حتى يقال أين سمو النجم من هممه، ويُسبغ من جمال فضله وجميله ما يُبصره الجاهل على عماه ويسمعه الحاسد على صممه، وينهي من ولائه ما يشهد به ضميره الكريم، ومن ثنائه ما هو أطيّبُ من ودائع الروض في طيّ النسيم، ومن دعائه ما يقوم منه بوظيفة لا تُهمَل، ويشيّعه برجاء يطمع معه بكرم الله أن يُقبِل النسيم، ومن دعائه ما يقوم منه بوظيفة لا تُهمَل، ويشيّعه برجاء يطمع معه بكرم الله أن يُقبِل

<sup>(</sup>١) الخليفة الأموي العادل حكم بين عامي (٩٩ ـ ١٠١ هـ).

<sup>(</sup>٢) الإمام العَلَم عاشَ بين عامي (١٥٠ ـ ٢٠٤ هـ).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي شيخ الشافعية في عصره بلغت تصانيفه أربع مائة مصنف، ومن تصانيفه «الخصال» وغيره. توفي ببغداد سنة (٣٠٦هـ). انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي (٧٩).

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأسفراييني أبو حامد من تصانيفه «التعليقة» وتقع في خمسين مجلداً. توفي سنة (٤٠٦ هـ). انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٢٤ \_ ٢٦).

هو الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي، له تصانيف كثيرة، توفي سنة (٥٠٥ هـ). انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٦) هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري الطبري الأصل الرازي المولد من تصانيفه «المحصول في أصول الفقه» وغيره، توفي سنة (٦٠٦ هـ). انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي (٣٣/٥).

ويَقْبَل، ويجري منه على عادةٍ إذا انقضى منها ماض تبعه الفعل في الحال والعزم في المستقبل، غير خافٍ أنه [لكلّ أَجَلِ كتاب] ولكلّ مقصودٍ أسباب، ولم يزل يهم بالكتابة والأيامُ تدافع، ويعزم على المخاطبة فتدفع في صدر عزمه الموانع، حتى طلع بهذا الوقت فجرُ حظّه، واستناب منافثة قلمه عن مشافهة لفظه، وقال لخدمته هذه رِدِي مورداً غير آسِن، وتهنَّيْ محاسنَ لا تشبهها المحاسن، وتوطّني المحلّة المسعودة فكما يسعد الناس كذلك تسعد الأماكن. وشاهدي من ذلك السيّد صدراً بِشْره بالنجح ضامن، وشهاباً ما زلنا نعد السيّارة سبعاً حتى عُزّزت لنا منه بثامن، وكان السبب في ذلك أن القاضي نجم الدين بمحلّة منف لما قدم القاهرة أقام بحيث تقيم، وحاضرنا محاضرة الرجل الكريم، ونافث منافثة ﴿لا لَغُو فيها ولا تأثيمٌ الطور: ٢٣]، ولازم الدورس ملازمةً لولا أنها محبوبة لقلنا ملازمة غريم، وتلك حقوق له مرعيّة، ومعرفةٌ أنسابُها مراضعة العلوم الشرعيّة، وقصد هذه الخدمة إلى المجلس فكان ذلك من واجب حقّه، وذكر ثناء عليه فقلنا رأيتَ الحقّ لمستحقّه، وسيّدنا حرسه الله تعالى أهلّ لتقليد المنن، ومحلّ لأن يُظَنُّ به كلّ حسن، والعلمُ بمروءته لا يقبل تشكيك المشكّك، وأبوّته تقتضي أن يرتقي مَن بعُروة ودّه يستمسك، والله تعالى يرفع شأنه، ويُعلى برهانه، ويكتب له يوم إحسانه إحسانه، ويطوي على المعارف اليقينية جنانه، ويُطلق بكلّ صالحةٍ يدَه ولسانه، بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى. قلت ما أعرف بعد القاضى الفاضل من كتب الإنشاء مثل القاضى محيى الدين ابن عبد الظاهر وما له مثل هذه المكاتبة علم ذلكَ من علمه أو جهله من جهله.

أنشدني من لفظه الشيخ فتح الدين محمد بن سيّد الناس قال: أنشدني شيخنا تقي الدين ابن دقيق العيد لنفسه [البسيط]:

الحمد لله كم أسعى بعزمي في كأنني البدر أبغي (١) الشرق والفلكُ الله قلت: هو مثل قول الأزجاني [الكامل]: سَعْيي إليكم في الحقيقة والذي أنحُوكُم ويرد وجهي القهقرى فالقصد نحو المشرق الأقصى له (٢)

وأنشدني بالسند المذكور له أيضاً [الطويل]: أأحباب قلبي والذين بذِخْرهم لئن غاب عن عيني بديع جمالكم فما ضرّنا بُعْدُ المسافة بيننا

نيل العُلَى وقضاء الله ينكسه أعلى يعارض مَشعاه فيعكسه

تجدون عنكم فهو سَغيُ الدهربي دهري فسَيْري مثل سير الكوكبِ والسير رأيُ العين نحو المغربِ

وتردادِه طولَ الزمان تعلَّقي وجار على الأبدان حُكم التفرُّقِ سرائرُنا تسري إليكم فنلتقي

<sup>(</sup>۱) في «شرح لامية العجم» للمؤلف (١/ ١٤٤): يبغي.

<sup>(</sup>٢) في «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٥٩) (في ترجمة الأرجاني): لكم.

وبالسند المذكور له أيضاً [السريع]: قالوا فلان عالم فاضل فأكرم فقلتُ لمّا لم يكن ذا تقى تعارض وبالسند المذكور إجازةً له يمدح رسول الله على [الكامل]:

يا سائراً نحو الحجاز مشمراً وإذا سهرت الليل في طلب العُلَى فالقصد حيث النور يُشرق ساطعاً قِفْ بالمنازل والمناهل من لَدُن وتَوخَّ آثار النبيِّ فضع بها وإذا رأيت مهابط الوّحي التي فاعلم بأنك ما رأيتَ شبيهها فتردد المختار بين بعيدها واستودعت من سره ما كاد أن سِرٌ فَهمنا كُنْهَه لم يشتبه ولقد أقولُ إذا الكواكب أشرقت لا تنفخرَن زُهرٌ فإنّ محمّداً نلنا به ما قد رأينا من عُلَي فسعادة أزلية سيقت وما وسيادة بارى الأنام بها ولا ومواهبٌ يأتى لها التأميلُ مس ومهابة ملأ القلوب يهاؤها ولربما كفت القتال فلوغدت وبديع لُطف شمائل من دونها مع سطوة لله في يدوم الوغي لا يُنكر المعروف من أخلاقه شوقى لقرب جنابه وصحابه

فأكرِموه مثل ما يرتضي تعارض المانع والمقتضي

اجهَدْ فديتُك في المسير وفي السُرَى فحذار ثم حذار من خُدَع الكرى والطرف حيث ترى الثرى متعطّرا وادى قساء إلى حمّى أمّ القُرَى متشرقاً خدَّيك في عفر البَرَى نشرت على الآفاق نوراً أَنْوَرا مذ كنت في ماضي الزمان ولا ترى(١) وقريبها مُتبدّياً متحضرا يُبدى لنا معنى الكمال مصورا فنشك فيه ولم نهم فيفسرا وترفّعت في منتهى شرف الذُرَى أعلى عُلّى منها وأشرف جوهرا مع ما نؤمل في القيامة أن نرى هـو ثـابـتُ أزلاً فـلـن يـتـغـيّـرا سيما إذا قدموا عليه المحشرا تقصى فيرجع عندها مستقصرا واستنزلت كِبْرَ الملوك مصغّرا لليث نال بها الفريسة مُخدرا ماءُ الخمامة والنسيمُ إذا سرى تَعْنُو لشدة بأسها أسدُ الشَرَى وإذا استبيح حِمَى الإلهِ تنكرا شوق يجل يسيره أن يُذكرا

إن لاح صبحٌ كان وجداً مقلقاً أرجو وصال أحبتى فكأنما وأسير نحومقامهم حتى إذا حذفتُ من أثنائها ومن آخرها أبياتاً خوف الإطالة. وبالسند المذكور له إجازة [السريع]:

وبالسند المذكور له أيضاً [الطويل]:

تمنيتُ أنّ الشيب عاجَلَ لمّتى لآخُذَ من عصر الشباب نشاطَهُ

عطيته إذا أعطى سرور فأي النعمتَيْن أُعُدُّ فيضلاً أنغمته التي كانت سرورا وبالسند المذكور من أبيات [الكامل]:

لا أستلذّ لغير وجهك منظراً

[الكامل]:

أفني كنوز الصبر من إشراف

تهيئ نفسى طرباً كلما ويستخف الوجد عقلي وقد يا هل أُقضّى حاجتي من مِنَى وأرتبوي من زمنزم فهي لي

وبالسند المذكور له أيضاً [الوافر]:

لم يبقَ لي أملٌ سواك فإن يَفُتْ

ودعيت أيام الحياة وداعا وسوى حديثك لا أريد سماعا وأنشدني الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن نباته قال: أنشدني الشيخ تقي الدين لنفسه

وجرى على الأحشاء منه ما جرى

أو جنّ ليلٌ كان همّاً مُسهرا

أرجو المحال وجؤده المتعذرا

شارفت رؤيته رجعت القهقرى

أستلمخ البرق الحجازيا

لبست أثواب الحبجى زيا

وأنحر البئزل الممهاريا

أُلُّذُ من ريت المهي ريا

وقــرّبَ مــنّــي فــي صــبــايَ مــزارَهُ

وآخذ من عصر المشيب وقارّهُ

فإن سلب الذي أعطى أثابا

وأحمد عند عُقباها إيابا

أم الأخرى التي جلت ثوابا

طلب الحياة وبين حرص مؤمل حصلت فيه ولا وقار مبجل أخرى وَرُحْتَ عن الجميع بمعزلِ

وقعتُ بها في حيرةِ وشتاتِ وإن لم أبُحْ بالصبر خفتُ مماتي يُزيل حيائي أو يزيل حياتي

أتعبتَ نفسك بين ذلَّة كادح وأضعتَ نفسك لا خلاعةَ ماجن وتركتَ حظّ النفس في الدنيا وفي إله وبالسند المذكور له أيضاً [الطويل]:

لعمري لقد قاسيتُ بالفقر شدّةً فإن بُحْتُ بالشكوي هتكتُ مروءتي فأعِظم به من نازل بمُلمة

وبالسند المذكور له أيضاً دوبيت [الدوبيت]:

الجسم تُذيبه حقوق الخِدمَة والنفس هلاكها علو الهِمَّة

والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحة ماتت فعليها الرحمَة

ومن العجيب أن هذين البيتين الدوبيت حفظهما تاج الدين أحمد أخو الشيخ تقي الدين وكان فارضاً وعاقداً بالحُسينية فاتفق أنه قال في وقت الهاجرة بمسجد الجواري بالحسينية فرأى والِدَهما الشيخ مجدَ الدين رحمه الله تعالى وهو نائم فسلّم عليه وسأله عن حاله فقال: يا سيّدي بخير، فقال: كيف محمد أخوك؟ قال: بخير الساعة كنتُ عنده وأنشدني دوبيت، وأنشده للشيخ فقال: سلّم عليه وقل له [الدوبيت]:

> الروح إلى محلها قد تاقت والقلب معذَّبٌ على جمعهم

والنفسُ لها مَعْ جسمها قد عاقت والصبر قضى وحيلتي قد ضاقت

وسيري حثيثاً في مصيري إلى القبر

تسحُ هموماً دونها وابلُ القطر

تعبث به مذ كنتُ في مبدأ العمر

تُكدّره والموت خاتمة الأمر

فانتبه تاج الدين وقد حفظ الدوبيت المذكور. ونقلتُ من خطّ الشيخ تقى الدين ما أثبته لنفسه [الطويل]:

> أُفكّر في حالي وقُرْب منيّتي فيُنشىء لى فكري سحائبَ للأَسَى إلى الله أشكو من وجودي فإنني ونقلت منه له أيضاً [الرجز]:

> تروح وتغدو للمنايا فجائع سحابُ فكري لا ينزال هامياً

قد أتعبَتْنى همتى وفطنتى

وأنشدني الشيخ فتح الدين إجازة قال: أنشدني لنفسه [السريع]:

كَم ليلة فيك وصلنا السُرَى قىد كىلت العِيسُ فحد الهوى وكادت الأنفس مما بها واختلف الأصحاب ماذا الذي فقيل تعريسهم ساعة

وليك همتي لا أراه راحلا فليتنى كنتُ مهيناً جاهلا

لا نعرف الغمض ولا نستريخ واتسع الكرب فضاق الفسيخ تزهق والأرواح منها تطيخ يُرزيل من شكواهم أو يُرزيخ وقلتُ بل ذكراك وهو الصحيح

قلت: ما أعرف لأحد من المتقدمين ولا من المتأخيرين حُسن هذا المَخْلَص.

وأخبرني الشيخ فتح الدين أن الشيخ تقى الدين كان مُغرى بالكيمياء معتقداً صحتها قال: لأنه اتفق له في مدينة قوص لما كانوا بها مَن صنعها بحضوره وحكى لي الواقعة بطوله ومن شعر الشيخ تقى الدين قدّس الله روحه [الكامل]:

يا مُعرضاً عنّي ولستُ بمعُرضِ أتعبتَني فخلائقٌ لك لم يفِذُ أرَضيتَ أن تختار رفضي مذهباً ومنه [السريع]:

قد جرحَتْنا يدُ أيّامنا فلا تُرجِّ الخلق في حاجةِ ولا ترد شكوى إليهم فلا وإن تخالِطْ منهمُ معشراً يأكل بعض لحمَ بعض ولا لا روعٌ في الدين يحميهمُ لا يعدم الآتي إلى بابهم فاهرُبْ من الناس إلى رتهم ومن شعره أيضاً [الطويل]:

وقائلة: مات الكرام فمن لنا فقلتُ لها: مَن كان غاية قصده لئن مات مَن يُرجَى فمُعطيهم الذي ومنه [الطويل]:

ومستعبد قلبَ المحبّ وطرفَهُ متينُ التقى عفّ الضمير عن الخنا يسناولني مِسُواكه فأظنه ومنه [الطويل]:

إذا كنتُ في نجدِ وطيب نسيمها و وإن كنتُ فيهم ذُبتُ شوقاً ولوعةً إ وقد طال ما بين الفريقَيْن قصّتي و ومنه ما نظمه في بعض الوزراء [الخفيف]: مُقِبلٌ مدبرٌ بعيد قريب عجبٌ من عجائب البرّ والبَحْرِ و ومنه وقيل إنه نظمه في ابن الجوزي [السريع]:

بل ناقضاً عهدي ولستُ بناقضِ فيها، وقد جمحتْ، رياضةُ رائضِ فيشنع الأعداء أنك رافضي

وليس غير الله من آسِ ليسوى الياسِ معنى ليسوا بأهل ليسوى الياسِ معنى ليشكواك إلى قاسِ هويت في الدين على الراسِ يحسِبُ في الغيبة من باسِ عنها ولا حشمة جُلاسِ من ذلة الكلب سوى الخاسي لا خير في الخلطة بالناسِ

إذا عِضْنا الدهرُ الشديد بنابهِ سؤالاً لمخلوقِ فليس بنابِهِ يرجّونه باقِ فلوذي بِنَا بِهِ

بسلطان حُسنِ لا ينازَعُ في الحُكمِ رقيق حواشي الظرف والحُسن والفهمِ تحيّل في رشفي الرضابَ بلا إثمِ

تذكَّرتُ أهلي بالِلوَى فمحجَّرِ إلى ساكني نجدٍ وعيلَ تصبّري فمَن لي بنجدٍ بين أهلي ومعشري

مُحسِن مُذِنب عدد حسيبُ ونوع فرد وشكل غريبُ

دققتَ في الفطنة حتى لقد وصِرتَ في أعلى مقاماتها وسار ما سيرت من جوهر ال ثم تستازلت إلى حيث لا تُشبت ما تجحده فطرة ال أنـــت دلالــة عــلــي أنــه

أبديت ما يسحر أو يسبى حيث يراك الناس كالشهب حكمة في الشرق وفي الغرب يسنسزل ذو فسهم ولا لُسبٌ عقل ولا تسعر بالخطب يحال بين المرء والقلب

قال كمال الدين جعفر الأدفوي: حكى القاضى شهاب الدين بن الكُويك التاجر الكارمي رحمه الله قال: اجتمعت به مرّةً فرأيته في ضرورة فقلت: يا سيّدنا ما تكتب ورقةً لصاحب اليمن اكتبْها وأنا أقضى فيها الشغل، فكتب ورقةً لطيفةً فيها [الطويل]:

تجادل أربابُ الفضائل إذ رأوا وقالوا عرضناها فلم نُلفِ طالباً ولا مَن له في مثلها نظرٌ حسنُ ولم يبقَ إلا رفضُها واطراحها فقلت لهم لا تعجلوا السوقُ باليَمَنْ

بضاعتهم موكوسة الحظ في الثمن

وأرسلها إليه فأرسل له مائتي دينار واستمرّ يرسلها إلى أن مات صاحب اليمن. وقال كمال الدين أيضاً: قال لي عبد اللطيف بن القفصي: هجوتهُ مرّةً فبلغه فلقيته في الكاملية فقال: بلغني أَنَّكَ هجوتني إنِشدْني، فأنشدته بلّيقة أولها [بليق من نوع الزجل]:

قاضي القضاة أعزل نفسه لماظهر للناس نحسه

إلى آخرها، فقال: هجوتَ جيّداً. وقال: قال لي صاحبنا الفقيه الفاضل الأديب الثقة مجير الدين عمر اللمطي قال: كنت مرّةً بمصر وطلعت إلى القاهرة فقالوا لي: الشيخ طلبك مرّاتٍ، فجئت إليه فقال: أين كنت؟ قلت: بمصر في حاجة، قال: طلبتك سمعت انساناً ينشد خارج الكاملية [كان وكان]:

بكيست قالوا عاشق

سكتُ قالوا قد سلا صلَّ يت قالوا زوكر ما أكثر فضول الناس

وقال: حكى لي صاحبنا فتح الدين محمد بن كمال الدين أحمد بن عيسى القليوبي: قال: دخلت مرَّةً عليه وفي يده ورقة ينظر فيها زماناً ثم ناولني ورقةً وقال: أكتبْ من هذه نسخةً، فأخذتها فوجدت فيها بليقة أولها [بليق من نوع الزجل]:

كــــيـــف أقـــدر أتـــوب ورأس أيــري مــثــقــوب

وقال: قال لي شيخنا تاج الدين محمد بن أحمد الدشناوي: سمعته ينشد هذه البلّيقة التي أولها [بليق من نوع الزجل]:

جلد العُميرة بالزجاج ولا الزواج

ويقول: بالزجاج يا فقيه. وقال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: حكى لى القاضى سراج الدين يونس بن عبد المجيد الأرمنتي قاضي قوص قال: جئت إليه مرّة وأردت الدخول فمنعني الحاجب وجاء الجلال العسلوجي فأدخله وغيره فتألّمت وأخذت ورقةً وكتبت فيها [المنسرح]:

> قُل للتقي الذي رعيته انظر إلى بابك باطنه رحمة وظاهره

رضوان عن علمه وعن عملِهُ ... (۱) يسلسوح مسن خَسلَسله يأتى إليك العذابُ من قِبَلِه (٢)

ثم دخلت وجعلت الورقة في الدواة وظننت أنه ما رأى وقمت فقال: إجلسُ ما في هذه الورقة؟ قلت: يقرأها سيّدنا، قال: إقرأها أنت، وكرّرتُ عليه وهو يردّ عليّ فقرأتها فقال: ما حملك على ذلك؟ فحكيت له فقال: وقف عليها أحد؟ فقلت: لا، قال: قَطَّعها. قال: وأخبرني برهان الدين إبراهيم المصري الحنفي الطبيب وكان قد استوطن قوص سنين قال: كنت أباشر وقفاً فأخذه متي شمس الدين محمد بن أخي الشيخ ولاّه لآخر فعزّ عليّ ونظمت أبياتاً في الشيخ فبلغتُه فأنا أمشي مرّةً خلفه وإذا به قد التفت إليّ وقال: يا فقيه بلغني أنك هجوتني، فسكتُّ فقال: أنشِدْني، وألحّ علىّ فأنشدته الأبيات وهي [الطويل]:

وَلِيتَ فولِّي الزهدُ عنك بأسره وبان لنا غيرُ الذي كنتَ تُظهِرُ

ركنتَ إلى الدنيا وعاشرتَ أهلها ولو كان عن جبر لقد كنتَ تُعذَرُ

فسكت زماناً وقال: ما حملك على هذا؟ فقلت: أنا رجل فقير وأنا أباشر وقفاً أخذه منى فلان، فقال: ما علمتُ هذا أنت على حالك، فباشرتُ الوقف مدّةً وخطر لى الحجّ فجئت إليه أستأذنه فدخلت خلفه فالتفت إلى فقال: أمعك هجو آخر؟ فقلت: لا ولكنني قصدت الحجّ وجئت أستأذن سيّدي، فقال: مع السلامة ما يغيّر عليك. وأنشدني إجازة الشيخ ناصر الدين شافع قال: من نظم الشيخ تقى الدين قوله [الطويل]:

تجاوزتُ حدّ الأكثرين إلى العُلَى ولجِّجتُ في الأفكار ثم تراجع أخ

وسافرتُ واستبقيتُهم في المفاوزِ وخُضتُ بحاراً ليس يُعرَف قدرها وألقيتُ نفسي في فسيح المفاوزِ تياري إلى استحسان دين العجائز

قلت: ولقد وقفتُ له على جوابِ طويل كتبه في درج إلى الأمير سيف الدين مَنكُوتَمُر نائب السلطنة لحسام الدين لاجين وكان عند أستاذُه الجزء الذي لا يتجزّأ وقد كتب فيه بعد البسملة: ورد على العبد الفقير محمد بن علي مخاطبةُ الأمير الكبير سيف الدين ووقف عليها وعجب منها

بياض في الأصل. (1)

أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿باطنه فيه الرحمة وظاهره من قِبَلهِ العذابِ﴾ [الحديد: ١٣]. **(Y)** 

الأمرين، ثم إنه يذكر كلّ فصل ويجيبه عنه إلى أن قال في آخر ذلك: فكتب الأمير إليّ كتاباً يكتب إلى من ليس عنده من الدين شيء ولو كان الأمير عرف منّي ارتكاب الكبائر الموبقات ما زاد على ما فعل، وعلى الجملة فإن الله تعالى أمر نبيّه بالمباهلة والملاعنة في الدين فقال لأهل الكتاب: ﴿فَقُلْ تَعَالُوا نَدَع أَبُناءَنَا وأَبْنَاءَكُم ونساءَنا ونساءَكُم وَأَنفُسَنا وَأَنفُسَكُم ثُم نَبتهلْ فَنجعَل لَعَنَت اللّهِ عَلَى الكاذِبِينَ اللّه عَلَى الكاذِبِينَ الله قران : ٦١] فنمتثل أمر الله لرسوله ونقول: اللّهم يا شديد البطش يا جبّار يا قهار يا حكيم يا قويّ يا عزيز يا قويّ يا عزيز يا قويّ يا عزيز قد نُسبتُ إلى أكل الحرام من مال المدارس الغائبة وإلى أمور أنت عالم بسرها، فإن كان ذلك في علمك صحيحاً فأجعل لعنتك ولعنة ملائكتك والناس أجمعين عليّ، وإن لم يكن صحيحاً فاجعلها على من افترى عليّ بها، وإن كان الولد قد فعل ما قيل من أخذ البراطيل فاجعلها عليه، وإن لم يكن فاجعلها على من افترى علي الله الحكم، افترى عليه، فهذا إنصاف وامتثال لما أمر الله به ورسوله وربّك بالمرصاد والشكوى إلى الله الحكم، العدل. قيل إنه لم يلبث بعد ذلك إلا أسبوعاً أو قريباً منه حتى قتل السلطان استاذه وقُتل هو أيضاً.

1981 - "الوزير سعد الدين الساوجي" محمد بن علي الوزير الكبير. سعد الدين الساوجي العجمي. قتله خربندا وقتل معه الوزير مبارك شاه والملك ناصر الدين يحيى بن إبراهيم صاحب سنجار وصاحب الديوان المانشتري كانت قتلتهم ببغداد، وممن قُتل أيضاً تاج الدين الآوي الشيعي كبير الأشراف وذُبح إبناه قبله وكان جبّاراً ظالماً فرافعوه، وأُخذ للساوجي أموال عظيمة ويقال إنه غرم على الجامع الذي عمره ببغداد ألف ألف درهم، قيل إنه صلّى ركعتين وودّع أهله وثبت للقتل وخلع فرجيّة على قاتله فباس يده واستجعل منه في حلّ ثم طيّر رأسه سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

1۷٤٥ ـ محمد بن علي. العلامة الغرناطي المالكي المقرىء بالمدينة. توفي سنة خمس عشرة وسيعمائة.

1۷٤٦ - «شمس الدين الدهان» محمد بن علي بن عمر. المازني الدهان الشيخ شمس الدين الدمشقي الشاعر. كان يعمل صناعة الدهان ويعرف «مقامات الحريري» وينظم الشعر الرقيق ويدري الموسيقى فيعمل الشعر ويلحنه فيغنّي به المغنّون وكان يلعب بالقانون. توفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. أنشدني من لفظه المولى القاضي شهاب الدين كاتب السرّ ابن القاضي محيي الدين ابن فضل الله ما كتبه إلى الشمس المذكور يضمّن بيت أبي تمام [الوافر]:

رأيْتُك أيها الدهّان تبغي مزيداً في التودّد بالمساعي فلو صوّرتَ نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع (١)

وكان قد ربّى مملوكاً اشتراه وأحبّه وهذّبه وخرّجه فمات فأسف عليه أسفاً كثيراً ورثاه بشعر

١٧٤٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٠١/٤). م١٧٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٩٦/٤).

١٧٤٦ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٣١٠)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة يمدح بها مهدي بن أصرم. انظر: «ديوان أبي تمام» (١٤٦).

كثير غنّى به ونقله المغنّون وتداوله الناس، من ذلك أنشدني من لفظه جمال الدين الخطيب الصوفي يوسف لنفسه ما نظمه في موت مملوك الدهان [الطويل]:

لئن مات يا دهّانُ مملوكك الذي بلغتَ به في الفسق ما كنتَ ترتجي فمتُلُه بالأصباغ وجهاً وقامة وخصراً وردْفاً ثم عايِنُه وأُصلحِ وقال شمس الدين الدهان موشّحة [المنسرح]:

يا بأي غصن بانة حملا بدر دجى بالجمال قد كملا أَهْبَ ف فريد حُسن ما ماس أو سفرا إلاّ اغار القضيب والقصرا يُسدى لنا باستسامه دُرَرا

في شهد لذَّ طعمه وحلا كأنّ أنفاسه نسيمُ طِلا قرقف مورد الخدّ فاتر المُقَلِ يفوق ظَبْي الكناس بالحمَل وينثنى كالقضيب في المَيَل

من حمل ردفٍ مثل الكثيب علا نِيطَ بخصرٍ كأضلُعي نحلا مخطَف ظبي من الترك يَقنِص الأسدا مقرطَّقٌ قد اذابني كسمدا حاز بديع البجمال فانفردا

واهاً له لو أجار أو عدلا لمستهام بهجره نَحُلا مدنف غزالُ سربِ جماله شركُ سِتْر اصطباري عليه مُنهتِكُ لكلّ قلبِ هواه مُنتهِكُ

علم قلبي الولوع والغزلا طرف له بالفتور قد كحلا أوطَف شه يسوم بسه السزمسان وَفَسى إذ منّ بالوصل بعد طول جفا حتى إذا ما اطمأنّ وانعطفا

أسفر عنه اللشام ثم جلا ورداً بغير اللحاظ منه فلا يُقطَف فظلتُ من فرط شدّة التَّرَحِ إذ زارني والرقيب لم يَلُحِ ألثمُ أقدامه من الفرح وقلتُ إذ عن صدوده عدلاً أهلاً بمن زار بع ومن شعر شمس الدين الدهان وهو مما غُنّي به [البسيط]:

ما سيّالج الورد في خدّيْك ريحانُ ولا تعطّف منك العِطْف من صلفِ لله فِيتْنة ذاك الطرف منك لقد لو لم يكن سلب العشّاقَ نومهمُ ومنه أيضاً وهو مما غُنى به [الرمل]:

عند قلبي منك وجد لا يُحَدُّ واشتياق ناره لا تنطفي أيها البدر الذي تيمني وسياني جوهر من ثغره ومنه أيضاً وهو مما غُنى به [البسيط]:

كم ذا التستر والأشواق تُعرِب عن دع التكتم فالكتمان نار جوى ونُحْ فليس بعارٍ أن تنوح فما ومنه أيضاً وهو مما غُني به [الطويل]: ألا حبدا الوادي وروض البَنفُسج

دلائل الوجد لا تخفى على الفَطِن

وأغصانُ بانِ في نواحيه مُيَّدٌ وأنهارُ ماء في صفاء ورقِّة فإن جعدتُه خطرة من نسيمه

قلت: شعر مقبول بل هو متوسط لا ينحطّ ولا يرتفع.

الدين التنوخي المعرّي ثم الدمشقي بن المارستاني محمد بن علي بن عبد القوي بن عبد الباقي محيي الدين التنوخي المعرّي ثم الدمشقي بن المارستاني الحنفي نزيل القاهرة. ولد سنة سبع وأربعين وسمع من عثمان بن علي وإبراهيم بن خليل وفرج الخادم وعبد الله بن الخشوعي وعدّة، وخرّج له الدمياطي مشيخة وسمعها منه قديماً، وكان مديماً للاشتغال ورعاً زاهداً مفسّراً متواضعاً من كبار

بمن زار بعد جفوةٍ وقِلَى أسعف

إلا ووجهك في التحقيق بستانُ إلا وريقك خمرٌ وهو نشوانُ سبى المحبّين لحظٌ منه فتّانُ ما راح من غير سُهدٍ وهو وسنانُ

وغرامٌ هَـزْلُـه فـي الـقـول جـدُّ ولـه بـيـن شخاف الـقـلـب وَقْـدُ منـه وجـهٌ يُـخـجـل الـبـدر وخَـدُ فـوقـه مـن ريـقـه خـمـرٌ وشَـهـدُ

والحبُ أقصاه ما أفضَى إلى الفِتنِ سرّ الهوى بلسان المدمع الهتنِ بين الجوانح تُذكيها يدُ المِحَنِ في ساحة الحيّ إلاّ كلّ ذي شَجَنِ

وطيب شذاً مِنْ عَرْف المتأرّجِ وكل قويم القدّ غير معوّجِ تسيل بها ما بين روض مدبّعِ فيا حُسن مرأى مَتْنِه المتموّجِ

١٧٤٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٦٨/٤)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/٩٤).

الحنفية، أعاد بالمنصورية والناصرية والظاهرية والصالحية، حمل عنه الطلبة من سماعاته جزء الذهلي علي ابن خطيب القرافة سنة اثنتين وخمسين. وتوفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة.

1۷٤٨ - «ابن الموازيني» محمد بن علي بن الحسين بن سالم. الشيخ المقرىء الصالح الحاج بقية المسندين شمس الدين أبو جعفر السلمي المرداسي الدمشقي ابن الموازيني. ولد سنة خمس عشرة تقريباً وسماعه سنة اثنتين وعشرين وستمائة وبعدها إذ كان عند الملقن، سمع أبا القاسم ابن صصرى والبهاء عبد الرحمن وتفرّد بالرواية عنهما، وسمع من إسماعيل بن ظفر وأبي سليمان بن الحافظ والشيخ الضياء، وورث من أبيه ثروة وعقاراً وجاور مدّة وأنفق في البرّ والتُرَب ثم أعطى مِلكه لابنته وبقى لنفسه كلّ يوم درهمين، ولبس العَسَليّ وتزهّد وحدّث بالحرم، وانحطم بالهرم وثقل سمعه وضعف بصره، وحدّث عنه ابن الخبّاز وباقي الطلبة. وتوفي سنة ثمان وسبعمائة.

1۷٤٩ ـ «الشيخ كمال الدين الزملكاني» محمد بن علي بن عبد الواحد. الشيخ الإمام العلاّمة المفتي قاضي القضاة ذو الفنون جمال الإسلام كمال الدين أبو المعالي بن الزملكاني الأنصاري السماكي الدمشقي، كبير الشافعية في عصره والفضلاء في دهره، كأنما عناه الغزّي بقوله [السيط]:

لم يبرح الفقه روضاً فاق فيك له ذو الدرس سَهْل المعاني في جزالته أمّا الجدال فميدانٌ فوارسُه

سحابة ورده منها وعَبْهَرهُ(۱) يكاديحفظه مَن لايكرره تقر أنك دون الناس عَنْتَرهُ

ولد في شوال سنة سبع وستين وسمع من أبي الغنائم ابن علان والفخر علي وابن الواسطي وابن القوّاس ويوسف بن المجاور وعدّة، وطلب الحديث في وقت وقرأ الحديث وكان فصيحاً متسرعاً. قال الشيخ شمس الدين: له خبرة بالمتون وكان بصيراً بالمذهب وأصولِه قويً العربية قد أتقنها ذكاء ودربها ذكيّاً صحيح الذهن صائب الفكر فقيه النفس، تفقّه على الشيخ تاج الدين وأفتى وله نيّف وعشرون سنة وكان يُضرَب بذكائه المثل، وقرأ العربية فيما أظنّ على الشيخ بدر الدين ابن مالك وقرأ على قاضي القضاة شهاب الدين الخُويّي وشمس الدين الأيكي وصفي الدين

۱۷٤٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٦٣).

۱۷٤٩ - «طبقات الشافعية» للسبكي (٥/ ٢٥١ - ٢٥٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣١ / ١٣١ - ١٣٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/٤٧ - ٧١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٧٠ - ٢٧١)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٣١ ـ ٣٣)، و«مفتاح السعادة» لطاش كبري (٢/ ٢١٨ ـ ٢١٩)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٠٠ ـ ٢٢٠)، و«أيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٢٠٠)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (١/ ٧٧٠).

العَبْهَرة: الياسمين والنرجس، والممتلئ الجسم. وهي عَبْهَرٌ. وعبهرةٌ. والعبهرة من النساء: التي تجمعُ الحُسنَ في الجسم والخُلق.

الهندي أوّل قدومه البلاد أمّا لما عاد الشيخ صفي الدين وأقام بدمشق لم يقرأ عليه وقرأ على قاضي القضاة بهاء الدين ابن الزكي. حكى لي الشيخ نجم الدين الصفدي رحمه الله تعالى قال: قلت له: فرطتَ في المنطق، فقال: كان بدمشق أيام طلبي له شخصٌ يُعرَف بالأفشنجي وكنت قد تميّزتُ ودرّست أو قال: وأفتيت فكنت أتردّد إليه على كُره متي والعلمُ في نفسه صعبٌ وعبارة الأفشنجي فيها عجمةٌ فإذا أردتُ منه زيادة بيانِ أو قلت له: ما ظهر، قال: جاء، وأدار وجهه عتي فأنفتُ من تلك الحالة وبطلتُ الاشتغال، أو كما قال. قلت: أغناه ذهنه الثاقب وفكره الصائب على أنه كان يعرف منه ما يحتاج إليه في أصول الفقه من معرفة التصور والتصديق ودلالة المطابقة ودلالة التضمّن ودلالة الالتزام والضرب من الشكل المنتج والكاذب ومواد البرهان والمقدَّم والتالي وقياس الخلف وغير ذلك مما يدخل في الأصولين معرفة جيّدةً يتسلّط بها على باقي الفنّ، أما إنه كان يُطلَب منه أن يُشغل في مخلطات «كشف الأسرار» للخونَجي فلا، وحفظ «التنبيه» فيما أظنّ و«المنتخب في أصول الفقه» و«المحصَّل في أصول الدين» وغير ذلك. وأما الخطّ وحُسن وضِعِه [الوافر]:

## فلا تسألُ عن الروض النضير ولا عن طلعة القمر المنير

فإنه كتب المنسوب، كان يقال: إنه ما كتب على الشيخ نجم الدين بن البُصيص أحسن منه ومن بدر الدين حسن ابن المحدّث وخطّه هو أحسن، وقيل لي أنه كان يكتب الكوفي طبقةً. وكان شكله حسناً ومنظره رائعاً وتجمّله في بزّته وهيئته غاية وشيبته منوَّرة بنور الإسلام يكاد الورد يُلقَط من وجنتيه وعقيدته صحيحة متمكّنة أشعرية وفضائله عديدة وفواضله ربوعها مشيدة، فإنه كان كريم النفس عالى الهمّة حِشْمته وافرة عبارته حلوة فصيحة ممتعة مَن رآه أحبّه قريبٌ من القلب خفيفٌ على النفس. صنّف أشياء منها. . . (١) ورسالة في الردّ على الشيخ تقي الدين في مسألة الطلاق ورسالة في الردِّ عليه في مسألة الزيارة ورسالة سمَّاها «رابع أربعة نظماً ونثراً» وشرح قطعةً جيّدةً من «المنهاج». وتخرّج به الأصحاب وانتفع به الطلبة ودرّس بالشامية البرانية والظاهرية والرواحية وولي نظر ديوان الأفرم ونظر الخزانة ووكالة بيت المال وكتب فى ديوان الإنشاء مدّةً ووقّع في الدست فيما أظنّ وله الإنشاء الجيّد ونثره خيرٌ من نظمه وله التواقيع المليحة والإنشاءَات الجيّدة. ونقُل إلى قضاء القضاة بحلب ومدارسها فأقام بها مدّة أكثر من سنتين واشتغلوا عليه بها وما رأى الناس بعد دروسه في دمشق مثلها، ثم إن السلطان طلبه من حلب ليولّيه قضاء دمشق لما نقُل قاضي القضاة جلال الدين القزويني إلى قضاء الديار المصرية ففرح الناس بذلك، فمرض في الطريق وأدركه الأجل في بلبيس في سادس عشر شهر رمضان سنة سبع وعشرين وسبعمائة، فحمله ولده تقي الدين عبد الرحمن إلى القاهرة ودفنه بالقرافة عند الشافعي وله ستون سنة، قيل إنه سُمّ في الطريق (وعند الله تجتمع الخصوم)(٢).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>۲) عجز بیت وصدره:

<sup>(</sup>السي ديَّان يــوم الـــديــن نــمــفـــي

وحكى لي القاضي شهاب الدين بن فضل الله عن ولده تقي الدين أن والده الشيخ كمال الدين قال له: يا ولدي واللَّهِ أنا ميَّتُ وما أتولَّى لا مصر ولا دمشق وما بقي بعد حلب ولايةٌ أخرى لأنه في الوقت الفلاني حضر إلى الجامع فلان الصالح فتردّدتُ إليه وخدمتُه وطلبت منه التسليك فأُمرني بالصوم مدَّةً ثم أمرني بصيام ثلاثة أيام أظنَّه قال أفطِرُ فيها على الماء واللُّبان الذِّكر وكان آخر ليلة من الثلاث ليلة النصف من شعبان فقال لي: الليلةَ تجيء إلى الجامع تتفرّج أو تخلو بنفسك، فقلت: أخلو بنفسي، فقال: جيّد ولا تزال تصلّي إلى أن أُجيء إليك، قال: فُخلوتُ بنفسي أصلّي كما وقفني ساعةً جيّدةً فلما كنت في الصلاة إذاً به قد أقبل فلم أبطّل الصلاة ثم إنني خُيّلٌ لي قبّة عظيمة بين السماء والأرض وظاهرها معارج ومراقي والناس يصعدون فيها من الأرض إلى السماء فصعدتُ معهم فكنت أرى على كلّ مرقاة مكتوباً نظر الخزانة وعلى أخرى وأخرى وأخرى وكالة بيت المال التوقيع المدرسة الفلانية قضاء حلب فلما وصلتُ إلى هذه المرقاة استفقتُ من تلك الحالة ورجعت إلَّى حسّي وبتُّ ليلتي، فلما اجتمعت بالشيخ قال: كيف كانت ليلتك؟ جئتُ إليك وما قصّرت لأنك ما اشتغلتَ بي والقبّةُ التي رأيتَها هي الدنيا والمراقي هي المراتب والوظائف والأرزاق وهذا الذي رأيته كلَّه تناله والله يا عبد الرحمن، وكلُّ شيء رأيتُه قد نلتُه وكان آخر الكلّ قضاء حلب وقد قرب الأجل، أو كما قال. وكان الشيخ كمال الدين رحمه الله كثير التخيّل شديد الاحتراز يتوهّم أشياء بعيدة ويبني عليها وتعب بذلك وعُودِيَ وحُسد وعُمل عليه ولطف الله به. ولقد رأيته في الظاهرية وفي يده القائمة من الحساب وهو يساوق المباشرين على المصروف فيسبقهم إلى الجمع وعقدِ الجملة ويبقى ساعةً ينتظرهم إلى أن يفرغوا فيقول: كُم جاء معكم؟ فيقولون: كذا وكذا، فيقول: لا! فيعيدون الجمع إلى أن يصح. وعلى الجملة فكان غريب المجموع. خرّج له الشيخ صلاح الدين بن العلائي عوالي وأربعين وقرأها الشيخ شمس الدين عليه. ومن نظمه قصيدة نظمها يذكر فيها الكعبة المعظّمة ويمدح النبي ﷺ أولها [البسيط]:

أهواكِ يا ربّة الأستار أهواكِ وأعمل العيسَ والأشواق تُرشدني تهوي بها البيدَ لا تخشى الضلال وقد تشوقها نسماتُ الصبح سارية يا ربّة الحرم العالي الأمين لمن إن شبّهوا الخال بالمسك الذكي فه أفدي بأسود قلبي نور أسوده إني قصدتُكِ لا ألوي على بشرٍ وقد حططتُ رحالي في حِماكِ عسى كما حططتُ باب المصطفى أملي

وإن تباعد عن مَغناي مغناكِ عسى يشاهد مَعناكي مُعَناكِ هدتُ ببرق الثنايا العُرّ مُضناكِ تسوقها نحو رؤياكي بريّاكِ وافاه من أين هذا الأمن لولاكِ ذا الخال من دونه المحكي والحاكي مَن لي بتقبيله من بعد يُمناكِ ترمي النوى بي سراعاً نحو مَرْماكِ تُحَطَ أَثقال أوزاري بلقياكِ وقلتُ للنفس بالمأمول بُشراكِ وقلتُ للنفس بالمأمول بُشراكِ

محمد خير خلق الله كلهم سما بأخمصه فوق السماء فكم ونال مرتبة ما نالها أحد ونال مرتبة ما نالها أحد يا صاحب الجاه عند الله خالقه أنت الوجيه على رغم العِدَى أبدا يا فرقة الزّيغ لا لُقيتِ صالحة ولا حظيتِ بجاه المصطفى أبدا يا أفضل الرُسْل يا مولى الأنام ويا ها قد قصدتُك أشكو بعض ما صنعت قد قيدتني ذنوبٌ عن بلوغ مدى فاستغفر الله لي واساله عصمته عليك من ربّك الله الصلاة كما

وفاتح الخير ماحي كلّ إشراكِ أوطا أسافِلَها من عُلُو أفلاكِ من أنبياء ذوي فضلٍ وأملاكِ من أنبياء ذوي فضلٍ وأملاكِ ما ردّ جاهك الآكلُ أفّاكِ أنت الشفيع لفتاكِ ونساكِ ولا شفى الله يوماً قلب مرضاكِ ومَن أعانكِ في الدنيا ووالاكِ خير الخلائق من إنس وأملاكِ بي الذنوب وهذا ملجاً الشاكي قصدي إلى الفوز منها فهي أشراكي فيما بَقِي وغِنى من غير إمساكِ فيما بَقِي وغِنى من غير إمساكِ منا عليك السلامُ الطيّب الزاكي

تمّت ولم أقِف له على نظم هو خير من هذه القصيدة لمقصدها الصالح وقد أشبع فيها حركة الكاف في خطاب المؤنّث حتى نشأت ياء في موضعين وهو جائز. وعمل على هذه القصيدة فيما أظنّ أو على قصيدة ميمية مدح بها النبي على أو عليهما كراريس وسمّاها «عجالة الراكب». ومن شعر كمال الدين الزملكاني [البسيط]:

ولما توجّه إلى قضاء حلب نزل في مكان يُعرَف بالفردوس وكان معه شمس الدين الخيّاط

يا سائق الظُعن قِفْ بي هذه الكُنُبُ وارفق قليلاً لكي تروي الثري سحبٌ فشمّ حيٌ حياتي في خيامهم فشمّ حيٌ حياتي في خيامهم لي فيهم قمر القلب منزله لدن القوام رشيق القد ذو هَيَفِ حلو المقبّل معسولٌ مراشفه لا غرو إن راح نشواناً ففي فمه ولائم لأمني في البُعد عنه وفي فقلتُ إنْ صروف الدهر تصرِفُني ومُذرماني زماني بالبعاد ولم

الشاعر الدمشقي فأنشده لنفسه وأنشدني من لفظه غير مرّة [السريع]:

عساي أقضي بها ما للهوى يَجِبُ من ناظِرَيَّ بمُزنِ منه تنسكبُ فالموت إن بعدوا والعيش إن قربوا لكن طرفي له بالبُعد يرتقبُ تغارُ من لينه الأغصانُ والقُضُبُ يجول فيها رضابٌ طعمه الضَرَبُ خمرٌ ودُرُّ ثناياه لها حَبَبُ قلبي من الشوق نيران لها لَهَبُ عمّا أرُوم فما لي في النوى سَبَبُ يرحم خضوعي ولمّا يبقَ لي نَشَبُ

يا حاكم الحكّام يا مَن به ومَن سقى الشهباء مُذ حلّها نزلت في الفردوس فابشر به

بحار علم وندى زاخر، دارُك في الآخر،

قد شرقت رُتبته الفاخرة

ونظم فيه جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن نباتة لما توفي إلى رحمة الله تعالى قصيدة طنانة يرثيه بها أنشدنيها من لفظه أولها [الخفيف]:

قبضت جملة العُلَى بالكمالِ ل ونُوحَا معي على الأطلالِ أين ولَّى مجيبُ أهل السؤالِ بين أجفاننا الدموع لآلي عنه ما في الحشا من الإشتعالِ كعوالي الرماح يوم النزالِ طرق العلم عن متون العوالي حين كانت نوعاً من العَسالِ

بَلَغا القاصدين أنّ الليالي وَقِفَا في مدارس العقل والنقسسائيلاها عسى يُجيب صَداها أين ولّي بحرُ العلوم وأبقَى أين ذاك الذهن الذي قد وَرِثْنا أين تلك الأقلام يومَ انتصارِ ينقل الناسُ عن حديثِ هُداها وتفيد الجنى من اللفظ حُلواً

فذهب هو في إعراب قوله «ما فيه» إلى أنه في موضع نصب على أنه مفعول ثانٍ وذهبت أنا إلى أنه بدل اشتمال من الهاء التي في قوله «يبتزّه» فكتب شرف الدين فتيا من صفد وجهزها إلى الشيخ كمال الدين بن الزملكاني رحمه الله تعالى ونقلتُها من خطّه وهي: ما تقول السادة علماء الدهر، وفضلاء هذا العصر، لا برحوا لطالب العلم الشريف قِبْلَةٌ، وموطن السؤال ومحلّه، في رجلين تجادلا في مسألة نحويّة، وهي في بيت من المقامات الحريريّة، وهو [السريع]:

فالم يسزل يسبتزه دهسره ما فيه من بطش وعود صليب

ذهبا إلى أنَّ معنى "يبتزّه" يسلبُه، وكلّ منهما وافق في هذا مذهبَ خصمه مذهبُه، وموطن سؤالهما الغريب، إعراب قوله "ما فيه من بطش وعود صليب"، لم يختلفا في نصبه، بل خُلفهما فيما انتصب به، فذهب أحدهما إلى أنه بدل اشتمال، من الهاء المنصوبة في "يبتزه" وله على ذلك استدلال، وذهب الآخر إلى أنه مفعول ثان ليبتزه وجعل المفعول الهاء، واختلفا في ذلك وقاصدَيْكم جاءا، وقد سألا الإجابة عن هذه المسألة، فقد اضطرا في ذلك إلى المسألة: فكتب الشيخ كمال الدين رحمه الله الجواب ونقلته من خطّه وهو: الله يهدي إلى الحق كلِّ من المختلفين المذكورين قد نَهَجَ نَهَجَ صواب، وأتى بحكمةٍ وفصل خطاب، ولكلّ من القولين مساغ في النظر

الصحيح، ولكن النظر إنما هو في الترجيح، وجعلُ ذلك مفعولاً أقوى توجيهاً في الإعراب، وأدق بحثاً عند ذوي الألباب، أمّا من جهة الصناعة العربيّة، فلأن المفعول متعلّق الفعل بذاته التي بوقوع الفعل عليه معنيّة، والبدل مبيّن بكون الأول معه مطّرحاً في النيّة، وهذا الفعل بهذا المعنى متعلّ إلى مفعوليْن، و هما فيه من بطش هو أحد ذينك الاثنيّن، لئلا يفوت متعلّق الفعل المستقل، والبدل بيان يرجع إلى توكيد بتأسيس المعنى مُخلّ، وأمّا من جهة المعنى فلأن المقام مقام تشك وأخذ بالقلوب، وتمكين هذا المعنى أقوى إذا ذكر ما سُلب منه مع بيان إنه المسلوب، فذكر المسلوب، فذكر المسلوب، مقصود كذكر ما سُلب، وفي ذلك من تمكين المعنى ما لا يخفى على ذوي الأرب، ووراء هذا بسطٌ لا تحتمله هذه العجالة والله تعالى أعلم، كتبه محمد بن علي. قلت: لا أعلم أحداً يأتي بهذا الجواب غيره لمعرفته بدقائق النحو وبغوامض علمي المعنى والبيان ودربته بصناعة الإنشاء، وأمّا صورة الخطّ الذي نقلتُ منه هذه الفتيا فما كانت إلا قطعة روض تدبّجت، وعقابه وهوامش عذار على طرس الخد تخرّجت، رحمه الله تعالى وأكرم مثواه، وجعل الجنة منقلبه وعقباه.

• ١٧٥٠ ـ «ابن العديسة المحدث» محمد بن علي بن العديسة. الشيخ شهاب الدين قارىء الحديث. توفي سنة ست وثلاثين وسبعمائة. وأظنّ مجير الدين الخيّاط فيه يقول [المجتث]:

في الدهر شيء عجيبٌ مَرْآه يُقذي السلواحظُ السن السرُزيبِز خطيبٌ وابسن السعُديسة واعِظ

1۷۰۱ - «علم الدين الدميري» محمد بن علي بن عبد الرحمن. هو علم الدين بن بهاء الدين بن الإمام محيي الدين عرف بابن الدميري. مولده سنة خمس وسبعين وستمائة بدار الزعفران بزقاق القناديل بمصر. توفى... (١) أجاز لى رحمه الله.

1۷۰۲ - «تاج الدين طوير الليل البارنباري الشافعي» محمد بن علي. الإمام الفاضل الفقيه النحوي الأصولي تاج الدين البارنباري الشافعي. أخبرني من لفظه العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي قال: قرأ المذكور على الشيخ حسن الراشدي القراآت السبع بالفاضلية وقرأ المعقول على الشيخ شمس الدين الأصبهاني وحفظ «التعجيز» وكان يستحضره إلى آخر وقت ويعرفه جيّداً وحفظ «الجزولية» واستمرّ على حفظ القرآن إلى أن مات سنة سبع عشرة وسبعمائة. وكان جيّد المناظرة متوقّد الذهن في الفقه والأصولين والعربية والمنطق وكان عديم التكلّف في ملبسه ولم يكن بيده غير فقاهات المدارس وكان يلقّب بطُوير الليل.

١٧٥٣ ـ "بدر الدين بن غانم" محمد بن علي بن محمد بن غانم. الشيخ بدر الدين ابن

۱۷۵۱ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲۷/٤).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

١٧٥٣ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٦/ ٢٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٠٠).

۱۷۵۳ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ٨٤).

الشيخ علاء الدين. كان من جملة كتاب الإنشاء بدمشق وكان متشدّداً لا يكتب إلا شيئاً يوافق الشرع وإن كان غير ذلك لم يكتبه، طلب الإعفاء من كتابة الإنشاء وسأل أن يكون نظير معلومه على الجامع الأموي للأشغال فأجيب إلى ذلك. كان يدرّس بالقليجية الشافعية وكان قليل الكلام ملازم الصمت منجمعاً عن الناس منقبضاً لا يتكلم فيما لا يعنيه مُكباً على الاشتغال يكرّر على محفوظاته الليل والنهار يحبّ الكتب ويجمعها خلَّف لما مات ألفي مجلّدة، وكان معه عدّة وظائف يباشرها بما يقارب الألف درهم في كلّ شهر. توفي في شهر جمادى الأولى سنة أربعين وسبعمائة.

المشهد. مولده في ذي الحجة سنة ست وتسعين وستمائة، قرأ القرآن الكريم وأتقنه بالروايات السبع واشتغل بالعربية على الشيخ مجد الدين التونسي والشيخ نجم الدين القحفازي وقرأ الفقه على الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين وكتب الخطّ المليح الظريف. وتوجّه إلى حلب ثم إلى طرابلس وأقام بها مدّة و . . . (١) ثم عاد إلى دمشق وأقام بها مدّة، ثم توجّه إلى مصر وحضر بين يدي السلطان الملك الناصر على الأهرام وولاّه تدريس المدرسة الأمينية بدمشق وحضر إليها على البريد. وهو مجموع متناسب الحُسن أخلاقُه حسنة وشكالته تامّة مليحة ووجاهته رائعة المنظر . جمع «كتاب الأحكام» وجوّده في ست مجلّدات وتناولته منه وأجازني رواية ما له تسميعه بديوان الإنشاء بدمشق في المحرم سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وتلا بالسبع على الكفري وسمع بمصر والإسكندرية وحلب وأمّ بدار الحديث ثم بمسجد الكنيسة ودرّس بالقوصية .

1۷۵٥ ـ "الشيخ محمد الغزي» محمد بن علي بن محمد شمس الدين أبو عبد الله المصري مولداً الغزي منشأ. سألته عن مولده فقال: في سنة خمس وثمانين وستمائة، أقام بغزة مدّة وبدمشق مدّة وبمصر وصفد وحماة وحلب وخالط الناس وعاشر، فيه خفّة روح وكيسٌ وظرف وينظم الشعر الجيّد ويكتب الخطّ المنسوب ويعرف النجامة والأسطرلاب والرمل. أنشدني غير مرّة بدمشق وصفد وبالقاهرة وحماة جملةً كثيرة من شعره، ونادم الملك الأفضل صاحب حماة فيما أظنّ وقرّبه وأدناه وحنا عليه ورتّب له الدراهم والخبز واللحم. ومن شعره نقلته من خطّه وأنشدنيه من لفظه [الكامل]:

بأبي غزالٌ غزلُ هُذب جفونِه يروي حديث السُقم جسمُ محبّه وأنشدني ما نقلته من خطّه له [الخفيف]: ما رأى الناس قبل قامة حِبّى

يكسو الضنى صبّاً أذيب بصدّهِ عن جفنه عن خصره عن عهده

وعنداريه حول محمر خد

١٧٥٤ ـ «الدرر الكامنة» لاين حجر (٤/ ٦٥ ـ ٦٦)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٥٩).

١٧٥٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٨٨/٤). (١) بياض في الأصل.

سَ سياجاً على حديقة وردٍ غُصُناً أنبت البَنَفْسج والآ وأنشدني له من لفظه ونقلته من خطّه [الوافر]:

> ونِسيل كَسم أنسالَ مُسنسى وأمسساً تخال مراكباً تختال فيه

نهجوماً سائراتٍ في معجرةً وأنشدني من لفظه ومن خطّه نقلت مواليّا [المواليّا/ البسيط]:

> عاينتُ مَن ذنب هجرُو بالوفا مغفورٌ شبّهتُ من فوق جسمو شَعَرُو المضفورْ

وأنشدني من لفظه ومن خطّه نقلت [المواليّا/ البسيط]:

باكِرْ إلى رشف خمرَة تنعش المحرورْ أما ترى الليل شمّر ذيلو المجرور وأنشدني أيضاً ومن خطّه نقلت [المواليًا/ البسيط]:

> حِبّى الذي خالِقُو بالحُسن قد مَدُّو رُمّان نهدُو عقدْ في غُصن من قدُّو

وأنشدني أيضاً ومن خطّه نقلت [المتقارب]:

وهَيْ فَاءَ وَطْ فَاءَ فَسَانَةٍ إذا سكر الناسُ من خمرة وأنشدني أيضاً ومن خطّه نقلت [السريع]: أنظر إلى تخييل أخياطها لولم تكن شمساً لما أظهرت وأنشدني أيضاً ومن خطّه نقلت [الخفيف]:

أتـشـكّـى مع الـبعاد إلـيكـم فكأنبي الورقاء من فُرقة الإلـ

في النهر يَسبح وحظُو بالبها موفوز ألِفْ من المسك في صفحة من الكافور

وكم أهدى إلى سِر مسرَّه

مَعْ من تُحبّ وقلبَكْ منشرحْ مسرورْ والورد بالطل فتح جيبو المزرور

حتى سما وتجاوز في الصِفَه حدّو وما انطفا جلنارُو الغضّ في خدُّو

يلذ التهتك والوجد فيها فسُكريَ ما زال من خمر فيها

فى كأسها يا أحسن الناس أُشِعَةً في أفق الكياس

برقيق العتاب فرط اشتياقي ف تلهت بالسجع في الأوراق

١٧٥٦ - «شمس الدين السروجي» محمد بن على بن أيبك. السروجي الشيخ الإمام شمس الدين. سألته عن مولده فقال: في ذي الحجة سنة أربع عشرة وسبعمائة بالديار المصرية: عرض القرآن وهو ابن تسع سنين وارتحل إلى دمشق وحلب وغيرها من بلاد الشام مرّاتٍ، وأخذ عن الشيخ فتح الدين والشيخ أثير الدين ومَن عاصره من أشياخ العلم وصار من الحفّاظ، أتقن

١٧٥٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٥/٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٦)، و«أعلام النبلاء» لراغب الطباخ (٤/ ٥٨٥)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ١٧٦).

المتون وأسماء الرجال وطبقات الناس والوقائع والحوادث وضبط الوفيات والمواليد ومال إلى الأدب وحفظ من الشعر القديم والمُحدَث جملةً وكتب الأجزاء والطباق وحصّل ما يرويه عن أهل عصره في البلاد التي ارتحل إليها، ولم أر بعد الشيخ فتح الدين رحمه الله تعالى من يقرأ أسرع منه ولا أفصح. وسألته عن أشياء من تراجم الناس ووفياتهم وأعصارهم وتصانيفهم فوجدته حفظة مستحضراً لا يغيب عنه ما حصّله، وهذا الذي رأيته منه في هذه السنّ القريبة كثيرٌ على من علت سنّه من كبار العلماء ومع ذلك فله ذوق الأدباء وفهم الشعراء وخقة روح الظرفاء. توفي رحمه الله تعالى بحلب ليلة ثامن شهر ربيع الأول سنة أربع وأربعين وسبعمائة ودُفن ثاني يوم بكرة الجمعة. وكان قد خرّج لنفسه تسعين حديثاً متباينة الإسناد قال الشيخ شمس الدين: سمعناها منه ثم كملها مائة.

1۷۰۷ ـ «أمين الدين الأنفي» محمد بن علي بن الحسن. المحدّث الفاضل أمين الدين الأتفي الدمشقي المالكي. ولد سنة ثلاث عشرة وسبعمائة في شوال وحفظ القرآن والفقه وطلب الحديث وقرأ ونسخ كثيراً من الأجزاء والكتب، سمع البندنيجي والشمس نقيب السبع وبنت صصرى ونسخ جملة من تآليفي وقرأ عليّ أشياء من شعري ومن مصنفاني وهو حسن الشكل جميل الودّ حلو العبارة (۱).

المنافعي الشيخ الإمام الفاضل العلامة ذو الفنون أعجوبة الزمان القاضي فخر الدين أبو عبد الله أبو الفضائل الشيخ الإمام الفاضل العلامة ذو الفنون أعجوبة الزمان القاضي فخر الدين أبو عبد الله المصري الشافعي الأشعري. سألته عن مولده فقال: سنة إحدى وتسعين وستمائة بظاهر القاهرة في الحبّانية، ووفاته بدمشق في داره بالعادلية الصغيرة بعد مرضة طويلة عُوفي في أثنائها ثم انتكس، توفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وصُلّيَ عليه الظهر بالجامع الأموي ودفن في مقابر الباب الصغير وكانت جنازته حفلةً. خرج من الديار المصرية أول سنة اثنتين وسبعمائة وأقام بدمشق وقرأ القرآن على جماعة منهم الشيخ موسى العجمي وقرأ العربية والفقه أولاً على الشيخ برهان الدين ابن الشيخ الوابية ويقد أولاً على الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني وهو أكثرهم إفادة له وكان معجباً به وبذهنه الوقّاد وحفظه المنقاد يشير إليه في المحافل والدورس وينوّه بقدره ويثني عليه، وقرأ على الشيخ صدر الدين وبحث على الشيخ مجد الدين التونسي وعلى الشيخ نجم الدين الصفدي على الشيخ صدر الدين المنطق على الشيخ مجد الدين التونسي وعلى الشيخ نجم الدين الصفدي وقرأ «الجُست» على النعمان والمنطق على جماعة أشهرهم الشيخ رضي الدين المنطقي وعلى وقرأ «الجُست» على النعمان والمنطق على جماعة أشهرهم الشيخ رضي الدين المنطقي وعلى الشيخ علاء الدين القونوي بمصر وحفظ «التنبيه» و«المنتخب في أصول الفقه» وحفظ «مختصر ابن وقرأ «الشيخ علاء الدين القونوي بمصر وحفظ «التنبيه» و«المنتخب في أصول الفقه» وحفظ «مختصر ابن

١٧٥٧ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٦٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۱) توفي سنة (۷۸٦ هـ). انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٩٢).

١٧٥٨ ـ "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٢٥١)، و«الدرر الكامنة" لابن حجر (٤/ ٥١).

الحاجب» في مدّة تسعة عشر يوماً وهذا أمر عجيب إلى الغاية فإن ألفاظ المختصر غَلقة عَقدة ما يرتسم معناها في الذهن ليساعد على الحفظ، وحفظ «المحصَّل في أصول الدين» وهو قريب من ألفاظ المختصر وحفظ «المنتقى في الأحكام» وشرع في حفظ أشياء لم تكمل مثل «مطلع النيّرين» و«المنهاج» للشيخ محيي الدين و«تصريف» ابن الحاجب وكان يحفظ من «المنتقى» في أيام عديدة كرّاسة في كلّ يوم والكراسة قطع البلدي تضمّن خمسمائة سطر. وفي سنة خمس عشرة وسبعمائة ولي تدريس العادلية الصغيرة وفيها أذن له بالإفتاء وكان له من العمر ثلاث وعشرون سنة، ولما توفي شيخه الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين جلس بعده بالجامع الأموي في حلقة الأشغال في المذهب وتأدّب مع شيخه فأخلى مكانه وجلس دونه وعلّق دروساً من التفسير والحديث والفقه مفيدة، وأقدّمُ من سمع عليه الحديث هديّة بنت عسكر وأحمد بن مشرّف. وحجّ إلى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة سبع مرّاتٍ جاور في الأولى بمكة بعض سنة عشرين وجاور في الثانية سنة أربعين بمكة والمدينة. ولما حضر من الحجاز كتبتُ له توقيعاً بإعادة تدريس الدَوْلَعية ونظرها إليه وهذه نسخته:

رُسم بالأمر العالى لا زال يرتفع به العلم الشريف إلى فخره، ويعيده إلى خير حبر تُقتبس الفوائد من نوره وتُغترف من بحره، ويجمّل الزمان بولائه مَن هو عَلَمُ عصره وفخر مصره، أن يعاد المجلس العالى الفخري إلى كذا وكذا وضعاً للشيء في محلَّه، ورفعاً للوَّبْل على طلُّه، ودفعاً لسيف النظر إلى يدٍ هي مألفُ هزّه وسَلّه، ومنعاً لشعب مكة أن ينزله غير أهله، إذ هو لأصحاب الشافعي رضى الله عنه حُجّة، ولبحر مذهبه الزاخر لُجّة، ولأهل فضله الذين يقطعون مَفاوزه بالسُرَى صُبحٌ وبالمسير محجّة، طالما ناظر الأقران فعدّلهم، وجادل الخصوم في حومة البحث فجدّ لهم وجدَّ لهم، كَم قطع الشُّبُهات بحجج لا يعرفها، وأتى بوجه ما رأى الرؤياني أحلَى منه في أحلام الطيف، ودخل بآب علم فتحه القفَّالُ لطالب نهاية المطلب التبري، وارتوى من مَعين ورد عينَ حياتِه الخضري وتمسَّك بَفروع صَحَّ سَبكُها فقال ابن الحدَّاد هذا هو الذهب المصري، وأوضح المغالط بما نسف به جبال النسفي، وروى أقوال أصحاب المذهب بحافظة يتمتّاها الحافظ السلفي، كُم جاور بين زمزم والمقام، وألقى عصا سفره لما رحل عنها الحجيج وأقام، وكَم طاب له القرار بطَيْبَه، وعطّر بالإذخر والجليل رُدْنَه وجَيْبَه، وكَم استروح بظلّ نخلها والسَمُرات، وتملَّى بمشاهدة الحُجْرة الشريفة وغيره يسفح على قُرب تُرَبها العبرات، وكَم كُتب له بالوصال وصول، وبتّ شكواه فلم يكن بينه وبين الرسول رسول، لا جرم إنه عاد وقد زاد وقارا، وآب بعد ما غاب ليلاً فتوضّح شيبه نهاراً، فليباشر ما فُوّض إليه جرياً على عُهد من إفادته، وألف من رئاسته لهذه العصابة وسيادته، وعُرف من زيادة يومه على أمسه فكان كنيل بلاده ولا يتعجّب من زيادته، حتى يحيى بدرسه ما دَرَس، ويُثمر عود الفروع فهو الذي أُنتبهُ بهذه المدرسة وغرس، مجتهداً في نظر وقفها، معتمداً على تتبُّع ورقات حسابها وصفحها، عاملاً بشروط الواقف فيما شرط، قابضاً ما قبضه وباسطاً ما بسط، وتقوى الله تعالى جنّةٌ يرتع فيها خاطره، ويسرح في رياضها الناضرة ناظره، ومثله لا ينبُّه عليها، ولا يومأ له بالإشارات إليها، فلا ينزع ما لبسه من حُلاها، ولا يَسْرِ في مهمهِ مُهمّ إلا بسَناها، والله يديم فوائده لأهل العلم الشريف، ويجدّد له سعداً يشكر التالد منه والطريف، والخطّ الكريم أعلاه حجة بمقتضاه.

1۷۰۹ - «عماد الدين الدمياطي» محمد بن علي بن حرمي. الشيخ الفرضي الإمام المحدّث عماد الدين أبو عبد الله الدمياطي نزيل القاهرة. ولد سنة خمس وسبعين وستمائة وسمع من الدمياطي والأبرقوهي وبنت الإسعردي وطائفة وبدمشق من الموازيني وابن مشرّف وسمع بقراءتي كثيراً على الشيخ أثير الدين من ذلك المقامات الحريرية، وهو حلو المحادثة كثير المحاسن له خصوصية زائدة عن الحدّ بقاضي القضاة عزّ الدين بن جماعة ولي مشيخة الكاملية. وتوفي رحمه الله بالقاهرة في طاعون مصر في سابع جمادى الأولى سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

1۷٦٠ - «ابن خروف الحنبلي» محمد بن علي بن أبي القاسم. المقرىء الكبير بقية السلف أبو عبد الله الموصلي الحنبلي ابن خروف ويعرف بابن الورّاق. مولده سنة أربعين وستمائة وتوفي رحمه الله تعالى بالموصل في جمادى الأولى سنة سبع وعشرين وسبعمائة. ارتحل إلى بغداد في طلب العلم سنة اثنتين وستين فتلا بعدّة كتب على الشيخ عبد الصمد وسمع من جماعة وقرأ كتباً كباراً وقرأ «تفسير الكواشي» على «المصنف» و«جامع» أبي عيسى على ابن العجمي. قال الشيخ شمس الدين: قدم علينا وسمعنا منه.

1771 ـ "الحراني الحنبلي" محمد بن عماد بن محمد بن الحسين بن عبد الله ابن أبي يعلى. أبو عبد الله الجزري الحراني الحنبلي التاجر. سمع وروى، عالم فقيه كثير المحفوظ حسن الإنصات صالح، طال عمره وسكن الإسكندرية ورحل الناس إليه. توفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

1۷٦٢ - «ابن عمّار الأندلسي» محمد بن عمار المهري. بالراء الأندلسي الشاعر المشهور هو ذو الوزارتين، كان هو وابن زيدون فرسَيْ رهان في الأدب. اشتمل عليه المعتمد ووزره ثم جعله نائباً على مُرسية فعصى عليه بها فلم يزل يحتال عليه إلى أن وقع في يده فذبحه صبراً بيده سنة سبع وسبعين وأربعمائة ومولده سنة اثنتين وعشرين، ولما قتله المعتمد رثاه عبد الجليل بن وَهُبُون المُرسي بأبيات منها [الكامل]:

عجباً له أبكيه ملء مدامعي وأقول لا شلت يمين القاتِل

قال صاحب «القلائد» الفتح بن خاقان (١): لقد رأيتُ عظمَيْ ساقي ابن عمار وقد أُخرجا بعد سنين من حَفر يُحفَر بجانب القصر وأساودهما بهما ملتفّة، ولبّاتهما مشتفّة، ما فُغرت أفواههما، ولا حُلَّ التوازُّهما، فرمق الناس العِبَر، وصدّق المكذب الخبر، يعني بالأساود القيود. وسببُ

۱۷۰۹ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٠/٤).

١٧٦٠ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/٢٠٦)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/٧٧).

١٧٦٢ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٧/٢)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/٤٧).

<sup>(</sup>۱) "قلائد العقيان" للفتح بن خاقان (۸۳).

تغيُّر المعتمد على ابن عمار أنه هجا الرُميكيَّة وهي اعتمادُ حظيَّةُ المعتمد اختارها لنفسه واختار لها هذا اللقب ليناسب لقبه، وقال ابن عمار من أبيات [المتقارب]:

تخيرتَها من بنات الهجانِ

وقيل إن هذا الهجو وُضع على لسانه لإغراء المعتمد به. ومن شعر ابن عمار القصيدة المشهورة الطنانة التي أولها(١) [الكامل]:

> أدِر الزجاجة فالنسيم قد انبرَى والصبح قد أهدى لنا كافوره ومن مدحها في المعتمد [الكامل]:

ملكٌ إذا ازدحم الملوك بمورد أندَى على الأكباد من قطر الندَى قدّاحُ زند المجد لا ينفك من يختار أن يهب الخريدة كاعبأ لا خلقَ أقرأُ من شفار سيوف ماض وصدر الرمح يكهم (٢) والظُبَي أيقنتُ أنّى من ذَراه بحنة وعلمتُ حقّاً أن رَبْعي مُخصِبٌ أثمرتَ رمحك من رؤوس كُماتهم منها [الكامل]:

نمقتها وشيأ بذكرك منذهبا فلئن وجدت نسيم حمدي عاطرأ وقال أيضاً يمدح المعتمد ويذكر فتح ابنه قَرمُونة [الطويل]:

نىوالٌ كىما اخضر العذار وفتكةً جنيت ثمار الصبر طيبة الجني

**(Y)** 

رُميكيةً لا تُساوى عقالا فجاءت بكل قصير الذراع لئيم النجارين عما وخالا

والنجم قد صرف العنان عن السُرَى لمّا استرد الليلُ منا العنبرا

ونحاه لا يُردون حتى يصدرا وألذُّ في الأجفان من سِنَة الكَرَى ناد الوَغَى إلاّ إلى ناد القِرَى والطرف أجرد والحسام مجوهرا إن أنت شبّهتَ المواكب أسطُرا تنبو وأيدى الخيل تعثر بالبرك لما سقاني من نداه الكوثرا لمّا سألتُ به الغمام المُمِطِرا لمّا رأيتَ الغصن يُعشَق مُثِمِرا

وفتقتُها مسكاً بحمدك أَذْفَرا فلقد وجدت نسيم برك أعطرا

كما خجلتُ من دونِه صفحة الخدّ ولا شجرٌ غير المثقّفة المُلدِ

وقد تقدمت قصيدة لابن دقيق في ترجمته رقم (١٧٤٣) صفحة (١٤٢) من نفس البحر والقافية، وكأنَّ (1) القصيدة واحدة، ولابن الفارض قصيدة من نفس البحر والقافية، وأوّلها:

زدنى بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشى بلظى هواك تسعّرا رواية «القلائد» (٨٣)، و«نفح الطيب» (١/ ٤٣٤)، والأصل: يكرم.

وقلدتَ أجياد الشَرَى رائق الحُلَى بكلّ في عاري الأشاجع لابسٍ منها في ذكر ابنه [الطويل]:

ببدر ولكن من مطالعه الوغَى ورُبّ ظلام سار فيه إلى العِدَى العِدَى أطَلَّ على قَرمُ ونة متبلجاً فأرملها بالسيف ثم أعارها فيا حُسنَ ذاك السيفِ في راحة الهُدَى هنيئاً ببكرٍ في الفتوح افترعتها وقال من قطعة [المتقارب]:

وعاطلة من ليالي الحرو فإن يُجنِك الفتح ذاك الأصيل منها [المتقارب]:

فعاقر سيفُك حتى انحنَى وعربَدَ وكم نُبتَ في حربهم عن عَلِيّ وناب ع وقال في فارسَيْن تطاعنا فسبق أحدهما الآخر [الكامل]:

رَوَّى ليضرب فابتدهتَ بطعنةِ ومن شعره [الطويل]:

على وإلا ما بُكاء الغمائم منها يصف وطنه [الطويل]:

كساها الحيا بُرْدَ الشبابِ فإنها ذكرتُ بها عهد الصِبَى فكأنما لياليَ لا أَلُوي على رُشد لائم أنال سُهادي من عيون نواعسِ أنال سُهادي من عيون نواعسِ وليلِ لنا بالسُدّ بين معاطفِ بحيث اتّخذنا الروض جاراً تزورنا تُبلغنا أنفاسه فتردّها تسير إلينا ثم عنّا كأنها

ولا دُرَرٌ غير المطهّمة الجُردِ إلى غمرات الموت مُحكَمة السردِ

وليث ولكن من بَراثنه الهندي ولا نجمَ إلا ما تطلّع من غِمْدِ مع الصبح حتى قلتُ كانا على وَعدِ من النار أثوابَ الحِداد على الفقدِ ويا بَردَ تلك النارِ في كبد المجدِ وما قبضتْ غير المنيّة في النقدِ

ب أطلعت رأيك فيها قَمَرْ فمن غرسِ تدبير ذاك السَحَرْ

وعربَدَ رمحك حتى انكسر

إنّ الرماح بديهة الفرسانِ

وفيَّ وإلاّ فيم نوحُ الحمائِم

بلادٌ بها عقّ الشباب تمائمي قدحتُ بنار الشوق بين الحيازِم عناني ولا أَثنيه عن غيّ هائِم وأجني عذابي من غصون نواعم من النهر تنساب انسيابَ الأراقم هداياهُ في أيدي الرياح النواسم بأعطر أنفاساً وأذكى لناسم حواسدُ تمشي بيننا بالنمائم

وبِتْنا ولا واش يحس كأنّنا حللنا مكان السرّ من صدر كاتم

وقيل<sup>(۱)</sup> إن سبب اشتهار ابن حاج هو إن الوزير أبا بكر بن عمّار كان كثير الوفادة على ملوك الأندلس لا يستقرّ ببلد وكان كثير التطلّب لما يصدر عن أرباب المِهَن من الأدب الحسن فبلغه خبر ابن حاج قبل اشتهاره فمرّ على حانوته وهو آخذ في صناعة صباغه والنيلُ على يده وقد غشاها فأخرج زنده ويده بيضاء من غير سوء وأراد أن يعلم سرعة خاطِره فأشار إلى يده وقال [المجتث]: كسم بسسيسسن زنسيد وزنسيد

فقال ابن حاج:

## مسا بسيسن وَضَسَل وصَدّ

فعجب من بادرته وجذب بضَبْعه وبالغ في الإحسان إليه. ودخل ابن عمار إلى سَرقُسطة فبلغه خبر يحيى القصّاب السرقسطي فمرّ عليه وبين يديه لحمُ جزورٍ فأشار ابن عمار إلى اللحم وقال [المنسرح]:

لحدم سيباط البخرفان مسهزول

فقال [المنسرح]:

يسقسول يسا مُستسريسن مَسهُ زوُلسوا

فأعجبه ذلك وأحسن إليه. ويُنسَب إلى ابن عمار وقيل لغيره [السريع]:

غَنّى أبو الفضل فقلناله سبحان مُخليك من الفضلِ غنناؤه حدٌّ على شربها فاشرب فأنت اليوم في حلِ ومن شعر ابن عمار رحمه الله تعالى [الطويل]:

سَل الركب إن أعطاك حاجتك الركبُ أحبَّك ودَّاً مَـن يـخـافـك طـاعـةً ومنه [الكامل]:

إِنِّي لِممَّنْ إن دعاك لنصرتي أَذْكَيْتُ دونك للِعدَى حدق القنا

من الكاعب الحسناء تمنعها كعبُ وأعجبُ شيء خيفةٌ معها حبُ

يوماً بساطا حجة وجلادِ وخصمتُ عنك بألسُن الأغمادِ

## ابن عمراق

1٧٦٣ - «قاضي المدينة» محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي. أبو سليمان قاضي المدينة الذي حكم بين المنصور والجمّالين من الطبقة الخامسة من أهل المدينة. أمّه أسماء بنت سلمة بن عمر بن أبي سلمة وأمّها حفصة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب وأمّها أسماء بنت زيد بن الخطاب. قضى لبني أميّة ثم للمنصور على المدينة كان مهيباً صليباً قليل الحديث اتفقوا على صدقه وثقته وديانته وورعه ونزاهته، كان له من الولد عبد الله وعبد العزيز، لما بلغ موته سنة أربع وخمسين بعد المائة أبا جعفر قال: اليوم استوت قريش.

1۷٦٤ ـ «الأنصاري الكوفي» محمد بن عمران بن أبي ليلى. الإمام الأنصاري الكوفي. روى عنه البخاري في «كتاب الأدب» وابن أبي الدنيا وغيره، وروى عنه الترمذي. توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين.

1۷٦٥ - «الأصبهاني الشاعر» محمد بن عمران. الأصبهاني الشاعر، هو القائل [الطويل]: سأتسرك هذا السباب ما دام إذنه على ما أرى حتى يلين قليلاً إذا لم أجد يوماً إلى الإذن سُلماً وجدتُ إلى ترك المزار سبيلا أورده ابن المرزبان في «معجم الشعراء» له.

1۷٦٦ - «أبو جعفر النحوي المؤدب» محمد بن عمران بن زياد. الضبي أبو جعفر النحوي الكوفي. كان الغالب عليه الأخبار والأدب وكان ثقة فيما ينقل، شيخاً حلواً وكان قبل أن يؤدب المعتزّ يعلم الصبيان فلما اتصل بالمعتزّ جعله على القضاة والفقهاء فاجتمعوا إليه يوماً فنعس ثم لما فتح عينيه قال: تهجّوا! فضحكوا. وحفظ عبد الله بن المعتزّ سورة النازعات وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين في أيّ سورة أنت فقل له: في السورة التي تلي عَبسَ، فسأله أبوه فقال ذلك فقال: مَن علمك هذا؟ قال معلمي، فأمر له بعشرة آلاف درهم. توفي سنة خمس وخمسين ومائتين.

١٧٦٧ - «المرزبان الكاتب» محمد بن عمران بن موسى بن عبيد. أبو عبيد الله المرزبان

١٧٦٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (٢٠٢/١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١٨٩)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ٨٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٨١)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩٧ /٩٠).

١٧٦٥ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٨).

١٧٦٦ ـ "معجم الأدباء" لياقوت (١٨/ ٢٧٢).

١٧٦٧ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٣٢ - ١٣٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٣٥ - ١٣٩)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٢٥٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ١٧٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان=

الكاتب البغدادي العلاّمة. حدّث عن أبي القاسم البغوي وابن دُريد ونفطويه وغيرهم وكان أُخباريّاً راويةً للآداب صنّف في أخبار الشعراء وفي الغزل غير أنّ كتبه أكثرها لم تكن معه مما سمعه بل بالإجازة فيقول «أخبرنا» ولا يبيّن، وكان يضع المحبرة وقنّينة النبيذ فلا يزال يكتب ويشرب، وكان معتزليّاً صنّف في أخبار المعتزلة. وتوفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة. وكان ثقة قال الخطيب(١١): وليس حاله عندنا الكذب وأكثر ما عيب عليه المذهب وروايته بالإجازة ولم يبيّنها. وقال العتيقي: كان معتزليّاً ثقة. قال القفطي: نسبة تصانيفه تصانيف الجاحظ كان عضد الدولة مع عظمته يجتاز ببابه ويقف حتى يخرج إليه وكانت داره مجمع الفضلاء. وله «كتاب أخبار الشعراء» المُحدَثين خاصّةً كبير إلى الغاية يكون في عشرة آلاف ورقة و«أخبار النحاة» ثلاثة آلاف ورقة و«أخبار المتكلمين» ألف ورقة و«أخبار المتيِّمين» ثلاثة آلاف ورقة و«أخبار الغناء والأصوات» ثلاثة آلاف ورقة «كتاب المفيد» وهو عدّة فصول و«كتاب الشعراء الجاهليّين» و«كتاب معجم الشعراء» و«كتاب الموشّح»(٢) وصف فيه ما أنكره العلماء على بعض الشعراء من العيوب «كتاب الشعر» وهو جامع لفضائله «كتاب أشعار النساء» «المقتبس في أخبار النحاة البصريّين» «المُرشِد في أخبار المتكلمين أهل العدل والتوحيد» «كتاب أشعار الجنّ» «الرياض» أخبار المتيّمين «كتاب الرائق»(٣) أخبار المغنين «كتاب الأزمنة» «كتاب الأنوار والثمار» «كتاب أخبار البرامكة» «كتاب المفضّل»(٤) في البيان والعربية والكتابة «كتاب التهاني» «كتاب التسليم والزيارة» «كتاب التعازي» «كتاب المراثي» «كتاب المعلَّى في فضائل القرآن» «كتاب تلقيح العقول» «كتاب المشرّف في حكم النبيّ على وآدابه» «كتاب أخبار من تمثّل بالأشعار» «كتاب الشُبّان والشيب» «كتاب المتوَّج في العدول وحسن السيرة» «كتاب المدبِّج في الولائم والدعوات والشراب» «كتاب الفرج القريب» «كتاب الهدايا» «كتاب المُزَخْرَف في الإخوان والأصحاب» «كتاب أخبار أبي مسلم الخراساني» «كتاب الدعاء» «كتاب الأوائل» «كتاب المستظرف في الحمقي» «كتاب أخبار الأولاد والزوجات والأهل» «كتاب أخبار الزهاد» «كتاب ذم الدنيا» «كتاب المنير في التوبة والعمل الصالح» «كتاب المواعظ وذكر الموت» «كتاب أخبار المحتضرين» «كتاب الحجاب» «كتاب الخاتم» «كتاب أخبار أبي حنيفة وأصحابه» «كتاب شعراء الشيعة» «أخبار شعبة بن الحجّاج» «كتاب شعر حاتم وأخباره» «أخبار عبد

<sup>= (</sup>١/ ٦٤٢ ـ ٦٤٣)، و «معجم الأدباء» لياقوت (١/ ٤٧، ٢٦٨/١٨ ـ ٢٧٢)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١١٠)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣٢٦) ط. حيدر أباد، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٠٦ ـ ١١٠٩)، و «أعيان الشيعة» للعاملي (٢١/ ١٧٨)، و «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآغا برزك (١/ ٥٣١)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٤٥)، و «فوائد الرضوية» لعباس قمي (٥٨٨).

<sup>(</sup>۱) في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في «معجم الأدباء» الموسع.

<sup>(</sup>٣) في «الفهرست» لابن النديم (١/ ٣٣): الوثائق.

<sup>(</sup>٤) في «معجم الأدباء» و«الفهرست»: المفصّل.

الصمد بن المعذّل» «أخبار ملوك كندة» «أخبار أبي تمام» «أخبار محمد بن حمزة العلوي» «كتاب أعيان الشعر في المديح والفخر والهجو» «أخبار الأجواد» وله كتب غير ذلك بدأها ولم يتمّها. قال أبو حيّان التوحيدي: حضرنا مع أبي عبيد الله المرزباني عزاء وجلس إلى جانبه رجلٌ خراسانيّ يرجع إلى مال كثير عليه قباءً مبطّن له رائحة منكرة فقام المرزباني من جنبه وجلس ناحيةً وقام بقيامه من ذلك الجانب خلقٌ كثير فقيل له: أيها الشيخ ما حملك على ذلك؟ فذكر قصته وشرح حاله وأنشأ يقول [السريع]:

هل لك في مالي وأهلي معاً تأخذه نافلة جملة فاذهب إلى أبعد ما يُنتوى

وجُلِّ ما يملك جيرانِيَهُ أحسِبُك المُحسِن في شأنِيَهُ لاردَك الله ولا مسالِسيَسه

## ابن عمر

۱۷٦٨ ـ «ابن علي بن أبي طالب» محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من سادات بني هاشم، روى عنه الأربعة. توفي سنة أربعين ومائة أو ما دونها.

1۷٦٩ ـ "الواقدي" محمد بن عمر بن واقد. الأسلمي مولاهم المعروف بالواقدي الإمام أبو عبد الله المدني. روى عن محمد بن عجلان وابن جُريج وثور بن يزيد وأسامة بن زيد (١) ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب وهشام بن الغاز وأبي بكر بن أبي سبرة وسفيان الثوري ومالك وأبي معشر وخلائق وكتب ما لا يوصف كثرةً. ولد سنة تسع وعشرين ومائة وهو مع عظمته في العلم ضعيف. قال ابن حنبل: لم ندفع أمر الواقدي حتى روى عن معمر عن الزهري عن نبهان (٢) عن أمّ سلمة عن النبي ﷺ: "أفعمياوان أنتما (٣)، فجاء بشيء لا حيلة فيه وهذا لم يروه غير يونس. ولي القضاء أربع سنين ببغداد للمأمون وكان عالماً بالمغازي والسيرة والفتوح والأحكام واختلاف الناس. توفي ببغداد لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة سبع ومائتين. وروى عنه ابن ماجه وكان يقلب الأسانيد ويأتي بمتن واحد. وله ترجمة طويلة في تاريخ ابن عساكر وحاصِلُ الأمر أنه مُجَمعٌ على ضعفه وأجوَدُ الروايات عنه رواية ابن سعد في "الطبقات". كان

۱۷٦٨ - "الطبقات الكبرى" لابن سعد (٥/ ٢٤٢)، و"تاريخ البخاري الكبير" (١/١٧٧)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٨/٨٨)، و"الثقات" لابن حبان (٥/ ٣٥٣)، و"وميزان الاعتدال" للذهبي (٣/ ٦٦٨)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (٩/ ٣٢٧)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٧٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١٩٤/٢).

۱۷٦٩ - «الفهرست» لابن النديم (١/ ٩٨ - ٩٩)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٧/٣٧)، و«الأنساب» للسمعاني (٥/ ٦٦٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/٣ ـ ٢١ ـ ٩٦ ـ ٩٧)، و«تاريخ جرجان» للسهمي (١٦٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٦٤٠ ـ ١٤١)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٣٠)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١/ ٢٧٧ ـ ٢٨٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٦٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ١٩٤٤)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٣٠)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٠٠ ـ ١٣٣٧ ـ ١٢٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٨)، و«روضات الجنات» للخوانساري (١٥١ ـ ١٥٧)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١٠/١٠)، و«أعيان الشيعة» للعاملي (٤٠١ ـ ١٧٧)، و«الأعلام» للزركلي (٢٠٠ ـ ٢٠٠).

<sup>(</sup>١) أسامة بن زيد هذا هو أحد العلماء التابعين غير أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) هو مولى أم سلمة، ومكاتبها.

<sup>(</sup>٣) نقل الخطيب هذا الحديث برمته في «تاريخ بغداد» (٩/ ١٧). والحديث رواه أبو داود في «سننه» رقم (٩٠٠٤) (ج ٥/ ص ١٠٢)، والترمذي في «سننه» رقم (٢٧٧٨) (ج ٥/ ص ١٠٢)، والنسائي في «عشرة النساء» من الكبرى رقم (٣٥٩).

يقول: ما من أحد إلا وكتبه أكثرُ من حفظه وحفظي أكثر من كتبي. ويقال إنه حمل كتبه على مائة وعشرين وِقْراً. ويقال إن المأمون قال له: لا بدّ أن تصلّي غداً بالناس الجمعة، فقال: والله ما أحفظُ سورة الجمعة، قال: أنا أحفّظك، فجعل يلقّنه السورة حتى يبلغ النصف منها فإذا حفظه ابتدأ بالنصف الثاني فإذا حفظ الثاني نسى الأول فأتعب المأمون ونعس فقال لعلى بن صالح: حفَّظه أنت، قال علي: فلم يحفظ واستيقظ المأمون ولم يحفظ فقال المأمون: هذا رجل يحفظ التأويل ولا يحفظ التنزيل اذهبْ فصَلَّ بهم واقرأ أيّ سورة أردتَ. قال الواقدي: صار إليّ من السلطان ستمائة ألف درهم ما وجبتُ عليّ فيها زكاةٌ، ومات وهو على القضاء وليس له كفنٌ فبعث المأمون بأكفانه. روى عنه بشر الحافي أنه سمعه يقول: ما يُكتَب للحُمَّى: يؤخذ ثلاث ورقات زيتون تكتب يوم السبت وأنت طاهر على واحدة منهنّ «جهنّم غَرْثَى»<sup>(١)</sup> وعلى الأخرى «جهنّم عَطْشَى " وعلى الأخرى «جهنم مقرورة " ثم تُجعَل في خرقة وتُشَدّ على عضد المحموم الأيسر، قال الواقدي المذكور: جرّبتُه فوجدته نافعاً، قال ابن خلكان: نقل هذه الحكاية أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الذي وضعه في أخبار بشر الحافي وله «كتاب التاريخ والمغازي والمبعث» «كتاب أخبار مكة» «كتاب الطبقات» «كتاب فتوح الشام» «كتاب فتوح العراق» «كتاب الجمل» «كتاب مقتل الحسين» «أزواج النبيّ ﷺ» «الردّة والدار» «حروب الأوس والخزرج» «أمراء الحبشة والفيل» «وفاة النبيّ ﷺ» «كتب المناكح» «السقيفة وبيعة أبي بكر» «ذكر الأذان» «سيرة أبي بكر ووفاته» «الترغيب في علم المغازي (٢) وغلَط الرجال» «تداعي قريش والأنصار في القطائع ووضع عمر الدواوين» «مولد الحسن والحسين ومقتله» «ضرب الدنانير» «تاريخ الفقهاء» «التاريخ الكبير» «الآداب» «غلَط الحديث» «السنة والجماعة وذمّ الهوى وترك الخروج في الفتن» «اختلاف أهل المدينة والكوفة في أبواب الفقه». قال المفضِّل بن غسّان عن أبيه قال: صلّيتُ خلف الواقدي صلاة الجمعة فقرأ: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى﴾ [الأعلى: ١٨ ـ ١٩] صُحُفِ عيسى وموسى.

• ۱۷۷۰ ــ «المقدمي البصري» محمد بن عمر بن علي بن عطاء. المقدّمي البصري، روى عنه الأربعة وقال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة خمسين ومائتين أو ما قبلها.

١٧٧١ ـ «الحافظ الجعابي» محمد بن عمر بن محمد بن سلم. أبو بكر الجعابي بالجيم والعين المهملة وبعد الألف باء موحدة التميمي البغدادي الحافظ قاضي الموصل. صحب ابن

<sup>(</sup>١) غرثي: يعني جائعة.

<sup>(</sup>٢) في «الفهرست»، و«معجم الأدباء»: القرآن.

۱۷۷۰ - «تاريخ البخاري الكبير» (۱/۱۷۹)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۸/ ۹۳)، و«الأنساب» للسمعاني (۱۲/ ۳۹۱)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۳۱۱/۹)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (۲/ ۱۹۱).

۱۷۷۱ - «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادی (۲۲/۳)، و «الأنساب» للسمعانی (۲/ ۲۵)، و «تذکرة الحفاظ» للذهبی (۳/ ۱۷۸)، و «الفهرست» للطوسی (۱۵۱)، و «لسان المیزان» لابن حجر (٥/ ۳۲۲ ـ ۳۲۳)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغری بردی (۲/ ۳۲)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۱۷/۳).

عُقدة وسمع كثيراً وصنّف الأبواب والشيوخ والتاريخ وتشيُّعه مشهور. روى عنه الدارقطني وغيره وكان يفضل الحفّاظ بأنه كان يسوق الألفاظ من المتون على ما هي عليه وأكثر الحفّاظ يتسمّحون في ذلك. وكان إماماً في المعرفة بعلل الحديث وثقات الرجال ومواليدهم ووفياتهم وما يُطعَن به على كلّ واحد منهم ولم يبق في زمانه من يتقدّمه في الدنيا. قال السلمي: سألت عنه الدارقطني فقال: خلَّط، وذكر مذهبه في التشيّع. وكذا ذكر الحاكم عن الدارقطني وذكر عنه قال: قال لي الثقة من أصحابنا ممن كان يعاشر البجعابي: إنه كان نائماً فكُتِبَ على رَجله فكنتُ أراه ثلاثة أيام لم يمسّه بالماء. ولما مات أوصى أن تُحرَق كتبه فأحرقت وفيها كتب الناس. وتوفي سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. وأورد له الخطيب من شعره قوله [الخفيف]:

يا خليلي جنَّباني الرحيقا إنّني لستُ للرحيق مُطيقا غير أنَّى وجدتُ للكأس ناراً تُلهبُ الجسم والمزاج الرقيقا وقوله [الخفيف]:

وإذا جُدتَ للصديق بوعدٍ ليس في وعد ذي السماحة مطلٌ

فصل الوعد بالفعال الجميل إنما المطل في وعود البخيل

١٧٧٢ ـ «ابن دوست اللغوي» محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن دُوسَتْ العلاّف. أبو بكر اللغوي النحوي من أولاد المحدّثين. كان أحد النحاة الأدباء يحفظ اللغة ويتقن العربية، قرأ عليه الخطيب أبو زكرياء التبريزي الأدب، وكان مشهوراً بالصلاح والديانة والعفة، سمع الحديث من أبي علي الحسن بن شاذان وأبي القاسم على السمسار، وروى عنه أبو على أحمد بن محمد البرداني. توفي سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة. ومن شعره [الطويل]:

اذا شئتَ أن تبلو مودةً صاحب بواطِئه مطويّة عن ظواهِره فقِسْ ما بعينيه إلى ما بقلبه تَجِدْ خطراتٍ من خفي سرائرِه فكلّ خليل ماذق في مناظرة إليك دليل مُخبِرٌ عن ضمائره

١٧٧٣ \_ «ابن أميرك الحازمي» محمد بن عمر بن محمد. ابن أميرك أبو بكر الأنصاري الحازمي من أهل هراة. كان فقيها فاضلاً مناظراً أديباً بارعاً متديّناً، سمع بهراة أبا الفتح نصر بن أحمد الحنفى وعبد الرزّاق الماليني وأبا الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي وأبا الفتح المختار بن عبد الحميد البوشنجي وجماعةً، وبنيسابور أبا عبد الله محمداً الفراوي وإسماعيل بن أحمد القارىء وغيرهما، وبسرخس أبا المعالى خلف بن الحسن الحدّاد وأبا النصر محمد بن الشره مرد وغيرهما، وببلخ محمد بن محمد بن عبد الله البسطامي. وقدم بغداد حاجًا وسمع بها من جماعة ثم قدمها وحجّ وعاد وحدّث. سمع منه أبو الفضل أحمد بن صالح بن شافع وعمر بن أحمد بن بكرون ونصر الله بن سلامة الهيتي. توفي سنة أربع وستين وخمسمائة.

۱۷۷۳ \_ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ١٠٠).

۱۷۷۲ \_ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٠١).

1978 - "ابن القوطية اللغوي" محمد بن عمر بن عبد العزيز. أبو بكر بن القُوطيّة هي جدّة أبي جدّه وهي سارة بنت المنذر من بنات الملوك القوطيّة الذين بإقليم الأندلس من ذريّة قوط ابن حام - بالقاف والطاء المهملة - القرطبي النحوي. سمع بقرطبة من طاهر بن عبد العزيز وأبي الوليد الأعرج ومحمد بن عبد الوهاب بن مغيث وغيرهم وسمع بإشبيلية من محمد بن عبد الله الزبيدي وسعيد بن جابر وغيرهما. وكان علامة زمانه في اللغة والعربية حافظاً للحديث والفقه والأخبار لا يُشقُ غباره، وكان مضطلعاً بأخبار الأندلس مليّاً برواية سِير أمرائها وأحوال فقهائها وأدبائها وشعرائها يُملي ذلك عن ظهر قلب وكانت كتب اللغة أكثر ما تُملَى عليه، ولم يكن بالضابط لرواية الحديث ولا الفقه ولا كانت له أصول يرجع إليها وكان الذي يُسمَع عليه من ذلك بالضابط لرواية الحديث ولا الفقه ولا كانت له أصول يرجع إليها وكان الذي يُسمَع عليه من ذلك كتباً مفيدة منها "كتاب تصاريف الأفعال» وهو الذي فتح الباب فجاء من بعده ابن طريف وابن القطاع و "أفعال" الحمار (۱) هي أجود ما في هذا الباب وصنف تاريخاً للأندلس وله "المقصور والممدود" جمع فيه فأوعي حتى أعجز من يأتي بعده وفاق فيه على من تقدمه. وكان أبو علي القالي يعظمه كثيراً، وكان ناسكاً عابداً تزهد أخيراً عن نظم الشعر. قال أبو يحيى بن هذيل التميمي: توجهت إلى ضيعتي يوماً بسفح جبل قرطبة فصادفت ابن القوطية صادراً عنها وكانت له التميمي: توجهت إلى ضيعتي يوماً بسفح جبل قرطبة فصادفت ابن القوطية صادراً عنها وكانت له التميمي: ققلت له [البسيط]:

من أين أقبلت يا من لا شبيه له فقال [السط]:

ومن هو الشمس والدنيا له فَلَكُ

من منزل يُعجب النُسَاكَ خَلْوَتُه وفيه سترٌ عن الفُتّاك إن فتكوا وتوفي سنة سبع وستين وثلاثمائة. ومن شعر ابن القوطية [الكامل]:

واخضر شارِبُهُ وطر عدارُهُ وحدر عدارُهُ وتعطرت أنسواره وتسمسارُهُ لسما أتسى مستطلعاً آذارُهُ وترنمت من عُجمة أطيارُهُ

ضحكَ التَرَى وبدا لك استبشاره ورَنَتْ حدائه وآزر نَبْتُه ورَنَتْ حدائه الله ماء قرارَة وأهستز ذابل كل ماء قرارَة وتعمّمت صُلْعُ الرُبا بنباتها

١٧٧٥ - «كاك الحنفي المقرىء» محمد بن عمر بن عبد العزيز بن طاهر. أبو بكر المقرىء

۱۷۷۱ - «جذوة المقتبس» للحميدي (۷۱ - ۷۲)، و «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (۲/۸۷ - ۷۰)، و «مطمح الأنفس» للفتح بن خاقان (۵۸ - ۹۰)، و «مطمح الأنفس» للفتح بن خاقان (۵۸ - ۹۰)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣٢٤ - ٣٢٥)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (۱/۹۸)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۱۳۳، ۱۶۲۲)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (۳/ ۲۲ - ۳۲)، و «هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ۶۹).

<sup>(</sup>١) يعني كتاب «الأفعال وتصريفها» لسعيد بن محمد المعافري الحمار.

١٧٧٥ ـ "المنتظم» لابن الجوزي (٢٤/١٠)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١٠١/٢).

الحنفي المعروف بكاك ـ بكافين بينهما ألف ـ من أهل بخارى . نزل بغداد مدّة وسمع بها الحديث من جماعة وجاور بمكة سنين وكان إماماً لأصحاب أبي حنيفة بالمسجد الحرام، وكان شيخاً أديباً فاضلاً متديّناً صالحاً مكثراً من الحديث. سمع ببخارى أبا الحسن علي بن محمد بن جُذام وأبا نصر أحمد الريغذَمُوني وبنسف أبا بكر محمداً البلدي وبسمرقند أبا القاسم عليّاً الصيرفي الكُشاني وبنيسابور أبا نصر الورّاق وأبا علي نصر الله الخشنامي وغيرهما وبهمذان أبا منصور العجلي وببغداد أبا علي محمد بن نهبان وأبا الغنائم النرسي وغيرهما، وحدّث ببغداد وكتب عنه أبو البركات بن السقطي وروى عنه أبو القاسم محمود بن ماشاذه. توفي في طريق الحجاز سنة خمس وعشرين وخمسمائة.

1۷۷٦ ـ «الفقيه ابن مازة الحنفي» محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة. أبو جعفر الفقيه الحنفي من أهل بخارى رئيسها وابن رئيسها. كان من فحول فقهائها المشهورين بالفضل والنبل وله التقدّم عند الملوك والسلاطين، قدم بغداد وحدّث عن والده، روى عنه أبو البركات محمد بن علي الأنصاري قاضي سيوط من أهل مصر مشيخته. مولده سنة إحدى عشرة وخمسمائة وقُتل سنة ستين وخمسمائة.

۱۷۷۷ ـ «الحافظ أبو منصور الدينوري» محمد بن عمر بن محمد. أبو منصور الدينوري الحافظ. حدّث ببغداد عن أبي الحسن محمد بن زنجويه القزويني المقرىء ومحمد بن عبد الله بن بزرج وروى عنه عبد الرزاق الأصبهاني أخو أبي نُعيم أحمد بن عبد الله الحافظ في معجم شيوخه.

1۷۷۸ - «رئيس الطالبيين» محمد بن عمر بن يحيى بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن الحسين بن الشهيد زيد بن علي. الزيدي العلوي أبو الحسن الكوفي نزيل بغداد. كان رئيس الطالبيين مع كثرة الضياع والمال، قبض عليه عضد الدولة وسجنه وأخذ أمواله وبقي إلى أن أطلقه شرف الدولة ولده، يقال إنه لما صادره أخذ منه ألف ألف دينار عيناً. توفي سنة تسعين وثلاثمائة سمع أبا العباس ابن عُقدة وطبقته وروى عنه أبو العلاء الواسطي وشيوخ الخطيب. رفع أبو الحسن علي بن طاهر عامل سقي الفرات إلى شرف الدولة أن الشريف زرع في سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ثمانمائة ألف جريب وأنه يستغل ضياعه ألفي ألف دينار وبلغ الشريف ذلك فدخل على شرف الدولة وقال: يا مولانا والله ما خاطبت بمولانا مَلِكاً سواك ولا قبلت الأرض لملك غيرك لأنك أخرجتني من محبسي وحفظت روحي ورددت علي ضياعي وقد أحببت أن أجعل لك لأنك أخرجتني من محبسي وحفظت روحي ورددت علي ضياعي وقد أحببت أن أجعل لك النصف مما أملك وأكتبه باسم ولدك وجميع ما بلغك عني صحيح، فقال له شرف الدولة: لو كان النصف مما أملك وأكتبه باسم ولدك وجميع ما بلغك عني صحيح، فقال له شرف الدولة: لو كان ارتفاع ملكك أضعافه كان قليلاً وقد وقر الله مالك عليك وأغنى ولدي عنك فكن على حالك، وهرب ابن طاهر إلى مصر فلم يعد حتى مات الشريف. ولما بنى داره بالكوفة كان فيها حائطً وهرب ابن طاهر إلى مصر فلم يعد حتى مات الشريف. ولما بنى داره بالكوفة كان فيها حائطً عالي فسقط من الحائط فقال له الشريف:

١٧٧٦ - «الجواهر المضية» للقرشي (١٠٢/٢).

١٧٧٨ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٣/ ٣٤)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٧/ ٢١١).

قد بلغ أهلك سقوطك وهم لا يصدّقون بسلامتك وكأني بالنوائح وقد أتين إلى بابي فاذهب إليهم ليطمئنُوا ويصدّقوا أنك في عافية وارجع إلى عملك، فخرج البنّاء إلى أهله مسرعاً فلما بلغ عتبة الباب عثر فوقع ميّتاً.

۱۷۷۹ - «خال الشرفي النحوي» محمد بن عمر بن عبد الوارث. أبو عبد الله القيسي القرطبي النحوي ويعرف بخال الشرفي. توفي سنة تسع وأربعمائة.

1۷۸۰ - «الحافظ ابن الفخار المغربي» محمد بن عمر بن يوسف. أبو عبد الله بن الفخار القرطبي المالكي الحافظ عالم الأندلس في زمانه. كان إماماً زاهداً من أهل العلم والورع ذكياً عارفاً بمذهب الأئمة وأقوال العلماء، يحفظ «المدوّنة» جيّداً و«النوادر» لابن أبي زيد، كان يقال إنه مجاب الدعوة، وفرّ عن قرطبة لما نذرت البرابر دمه. وتوفي سنة تسع عشرة وأربعمائة.

1۷۸۱ - «ابو الفضل الأرموي الشافعي» محمد بن عمر بن يوسف بن محمد القاضي. أبو الفضل الأرموي الفقيه الشافعي من أهل أرمية. قال ابن السمعاني: هو فقيه إمام متديّن ثقة صالح الكلام في المسائل كثير التلاوة، حدّث عنه السلفي وابن عساكر وابن السمعاني وعبد الخالق بن أسد وابن طبرزذ وتاج الدين الكندي وجماعة كثيرة، كان أسند مَن بقي ببغداذ وآخر من حدّث عنه بالسماع الفتح بن عبد السلام. توفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة.

۱۷۸۲ ـ «أبو جعفر الجرجاني» محمد بن عمر. أبو جعفر الجرجاني أحد رواة الأخبار وأيام الناس. ذكره أبو عبيد الله المرزباني في «كتاب المقتبس» في من كان ببغداد من الأدباء. من شعره [البسيط]:

إنّي لأعرضُ عن أشياءً تؤلمني حتى يظنّ رجالٌ أنّ بي حُمُقا أخشى جوابَ سفيِه لاحياءً له فَـسْلِ يظنّ رجالٌ أنه صَـدَقا

۱۷۸۳ - «المقرىء الكاتب البغدادي» محمد بن عمر. المقرىء الكاتب من أهل الجانب الشرقي ببغداد. قال ابن النجار: رأيت له كتاباً سمّاه «تفضيل أخلاق الكلاب على من أحوج إلى العتاب من أهل الزيغ والارتياب»، روى فيه عن جماعة سردهم ابن النجار منهم أبو القاسم عبد الله البغوي.

١٧٨٤ ـ «أبو جعفر الحربي» محمد بن عمر بن سعيد. أبو جعفر الحربي. ذكره محمد بن داود بن الجرّاح في «كتاب الورقة في أخبار الشعراء» وقال: بغداديّ راوية صالح. من شعره [الطويل]:

أتيتُك مشتاقاً وجئتُ مسلِّماً عليك وإنِّي باحتجابك عالمُ

۱۷۸۰ ـ «نفح الطيب» للمقري (١/ ٥٠٠).

۱۷۸۱ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٩٢).

١٧٨٤ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٧).

وأنت إذا استيقظتَ أيضاً فنائمُ

1۷۸٥ ـ «الإشتيخني<sup>(۱)</sup> النحوي» محمد بن عمر بن محمد بن العباس بن علي. الأديب أبو الفضل القرشي المخزومي الخالدي الإشتيخني السنغدي السمرقندي. كان أديباً نحوياً بارعاً صالحاً خيراً سريع الدمعة، كتب بنفسه أمالي أثمة سمرقند. توفي سنة ستين وخمسمائة أو ما دونها.

1۷۸٦ ـ «الحافظ أبو موسى المديني» محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد. الحافظ الكبير أبو موسى بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصبهاني صاحب التصانيف وبقية الأعلام. كان واسع الدائرة في معرفة الحديث وعلله وأبوابه ورجاله وفنونه لم يكن في وقته أعلم منه ولا أحفظ ولا أعلى سنداً وروى عنه جماعة من الحقاظ. له من التصانيف الكتاب المشهور في تتمة «معرفة الصحابة» الذي ذيّل به على أبي نُعيم يدلّ على تبحره و«الطوالات» مجلّدان و«تتمة الغريبَين» و«الوظائف واللطائف» و«عوالي التابعين» وعرض من حفظه «كتاب علوم الحديث» للحاكم على إسماعيل الحافظ. وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. والمديني بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف نسبة إلى مدينة أصبهان.

۱۷۸۷ ـ «أبو نصر الأصبهاني» محمد بن عمر بن محمد. الرئيس أبو نصر الأصبهاني كاتب الوزير نظام الملك. قال الباخرزي: ورد علينا نيسابور وكان وروده كورود الورد بعد انحسار بُرد البَرد. وأورد له من شعره [الوافر]:

طــويـــتُ رداءَ وُدّي لا كــطــيً ومـا ظـــــي بــأعــدائــي إذا مــا ومنه [الكامل]:

شرّق وغرّب واغترب تلق الذي وأرَى المهانة في اللزوم فخلّه ومنه [الطويل]:

يُسراد به البقاء على النقاء يحون كذاك حال الأصدقاء

تهوى وتعزز أيَّ وجه تشخَصُ إنّ المتاع بأرضه يُسترخَصُ

١٧٨٥ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۱) إشتيخن: قرية من قرى صغد سمرقند وإليها يُنسب. انظر: «معجم البلدان» لياقوت (١/ ١٦٠).

۱۷۸٦ ـ «كتاب الروضتين» لأبي شامة (٢/ ٦٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٢١٥)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٤/ ١٦٤)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٣/ ٧٤)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤٢٠ ـ ٢١٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٩ ـ ٤٢٣)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٩ ـ ٢٠٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٧٣)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣).

۱۷۸۷ \_ «دمية القصر» للباخرزي (٩٤).

لأمرٍ أُعيرت رِجلُه مِشيةَ النملِ به المَثَل المضروبَ في سورة النحلِ(١)

بُليتُ بمملوكِ إِذَا مَا بعثتُه بليدٌ كأنّ الله خالقنا عَنَى ومنه[الكامل]:

الناس أعداءٌ إذا جربتهم

لمُقِلّهم وأصادِقُ المتموّلِ وتزيد في ضوء الحريق المُشعَلِ

1۷۸۸ - «الإمام حسام الدين ابن أخت صلاح الدين» محمد بن عمر بن لاجين. ابن أخت السلطان صلاح الدين الأمير حسام الدين. توفي في الليلة التي توفي فيها صاحب حماة تقي الدين المنطقر في سنة سبع وثمانين وخمسمائة وحزن السلطان عليهما ودُفن حسام الدين في التربة الحسامية المنسوبة إليه من بناء والدته ستّ الشام وهي في الشامية الكبرى بظاهر دمشق وقيل اسمه عمر بن لاجين (٢).

١٧٨٩ ـ «الإمام فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي. الإمام العلاّمة فريد دهره ونسيج وَحدِه فخر الدين أبو عبد الله القرشي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد ابن خطيب الريّ الشافعي الأشعري.

ومنه [الكامل]:

علامة العلماء والبحرُ الذي لا ي ما دار في الحنك اللسان وقلبت قل

لا ينتهي ولكل بحر ساحِلُ قلماً بأحسن من ثناه أنامِلُ

ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائة واشتغل على والده الإمام ضياء الدين وكان من تلامذة محيي السنة أبي محمد البغوي، وكان إذا ركب يمشي حوله نحو ثلاثمائة تلميذ فقهاء وغيرهم، وكان خوارزم شاه يأتي إليه. وكان شديد الحرص جدّاً في العلوم الشرعية والحكمة اجتمع له

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيءٍ ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق سراً وجهراً هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون﴾ [النحل: ٧٥].

۱۷۸۸ \_ «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) أمه ست الشام بنت أيوب، كان من أكبر أعوان صلاح الدين، توفي ليلة ١٩ رمضان.

۱۷۸۹ - «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢٩٣١ - ٣٠)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١٠٠١ - ٢٠٢)، و «الربخ و «سلم الشافعية» للسبكي (٥/٥٥)، و «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٣/١١٨)، و «تاريخ الحكماء» للقفطي (٢٩١ - ٢٩٣)، و «الجامع المختصر» لابن الساعي (٩/٣٠٦ - ٣٠٨)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/٣٤)، و «طبقات الشافعية» لابن هداية (٢٨ - ٨٣)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٤/٧ - ١١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٩/٥٥ - ٥٦)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٤/٢٦٤ - ٢٤٩)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/١٥ - ١٩٨)، و «طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٩)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢١ - ٢٧ - ٣٨ - ٢٠٠٢)، و «مفتاح السعادة» لطاش كبري (١/٤٤٥ - ٤٥١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٢١ - ٢٢)، و «هدية العارفين» للبغدادي (١/٧٠ - ١٠٠).

خمسة أشياء ما جمعها الله لغيره فيما علمته من أمثاله وهي سعة العبارة في القدرة على الكلام وصحة الذهن والاطلاع الذي ما عليه مزيد والحافظة المستوعبة والذاكرة التي تعينه على ما يريده في تقرير الأدلَّة والبراهين، وكان فيه قوة جدلية ونظره دقيق، وكان عارفاً بالأدب له شعر بالعربي ليس في الطبقة العليا ولا السفلي وشعر بالفارسي لعلَّه يكون فيه مجيداً. وكان عَبل البدن ربِّع القامة كبير اللحية في صورته فخامة. كانوا يقصدونه من أطراف البلاد على اختلاف مقاصدهم في العلوم وتفنّنهم فكان كلّ منهم يجد عنده النهاية فيما يرومه منه. قرأ الحكمة على المجد الجبلي والجيلي من كبار الحكماء وقرأ بعد والده على الكمال السمناني وقيل على الطبسي صاحب «الحائز في علم الروحاني» والله أعلم. وله تصانيف، ورُزق الإمام فخر الدين السعادة العظمي في تصانيفه وانتشرت في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها ورفضوا كتب الأقدمين وكان في الوعظ باللسانين مرتبةً عليا وكان يلحقه الوَجْدُ حالَ وعظِه ويحضر مجلسه أرباب المقالات والمذاهب ويسألونه ورجع بسببه خلقٌ كثير من الكرامية وغيرهم إلى مذهب السنّة وكان يلقّب بهراة شيخ الإسلام. يقال إنه حفظ «الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين. قصد خوارزم وقد تمهر فجرى بينه وبين أهلها كلام فيما يرجع إلى العقيدة فأُخرج من البلد، وقصد ما وراء النهر فجرى له أيضاً ما جرى بخوارزم، فعاد إلى الريّ وكان بها طبيبٌ حاذق له ثروة وله بنتان فزوّجهما بابني فخر الدين ومات الطبيب فاستولى على جميع نعمته ومن ثم كانت له النعمة، ولما وصل السلطان شهاب الدين الغوري صاحب غزنة بالغ في إكرامه وحصلت له أموالٌ عظيمة منه، وعاد إلى خراسان واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش وحظى عنده وأظنّه توجّه رسولاً منه إلى الهند. وهو أول من اخترع هذا الترتيب في كتبه وأتى فيها بما لم يُسبَق إليه لأنه يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسيم ويستدلُّ بأدلَّة السبر والتقسيم فلا يشذُّ منه عن تلك المسألة فرعٌ لها بها علاقة فانضبطت له القواعد وانحصرت معه المسائل، وكان ينال من الكرامية وينالون منه. نقلتُ من خطِّ الفاضل علاء الدين الوداعي من تذكرته أن الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله كان يعظ الناس على عادة مشايخ العجم وأن الحنابلة كانوا يكتبون له قصصاً تتضمّن شتمه ولعنه وغير ذلك من القبيح، فاتفق أنهم رفعوا إليه يوماً قصّةً يقولون فيها إن ابنه يفسق ويزنى وإن امرأته كذلك فلما قرأها قال: هذه القصّة تتضمّن أن ابنى يفسق ويزنى وذلك مظنّة الشباب فإنه شعبة من الجنون ونرجو من الله تعالى إصلاحه والتوبة، وأمّا امرأتي فهذا شأنِ النساء إلاً من عصمه الله وأنا شيخ ما في للنساء مستمتَعٌ هذا كُلُّهُ يُمكِن وقوعه، وأما أنا فوالله لا قلت إن البارىء سبحانه وتعالى جسمٌ ولا شبّهتُه بخلقه ولا حيّزتُه انتهى. ذكرتُ هنا ما يُحكّى من أنه رُفع لبعض الوعّاظ ممن يحسده ورقةً فيها: إن زوجتك تزنى هي وبناتك وأولادك يفسقون ويفعلون ويصنعون، وأشياء من هذه المادة فقرأها في نفسه وقال: يا جماعةُ هذه الورقةُ فيها سبُّ أهل البيت وذمّهم العنوا مَن كتبها! فقال الناس كلّهم: لعنه الله. ولما توفي الإمام فخر الدين بهراة في دار السلطنة يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة كان قد أملي رسالةً على تلميذه ومصاحبه إبراهيم ابن أبي بكر بن على الأصبهاني تدلّ على حسن عقيدته وظنّه بكرم الله تعالى ومقصده بتصانيفه والرسالة مشهورة ولولا خوف الإطالة لذكرتها ولكن منها: وأقول: ديني متابعة سيَّد المرسلين، وقائد الأولين والآخرين إلى حظائر قدس ربّ العالمين، وكتابي هو القرآن العظيم وتعويلي في طلب الدين عليهما، اللهم يا سامع الأصوات. ويا مجيب الدعوات، ويا مُقيل العثرات، ويا راحم العبرات، ويا قيام المحدثات والممكنات، أنا كنت حسن الظنّ بك، عظيم الرجاء في رحمتك، وأنت قلت: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيراً، وأنت قلت ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢]، وأنت قلت ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴿ [البقرة: ١٨٦]، فهب أنِّي ما جئت بشيء فأنت الغنيّ الكريم، وأنا المحتاج اللئيم، وأعلمُ أنه ليس لي أحد سواك، ولا أحد كريم سواك، ولا أحد مُحسن سواك، وأنا معترف بالزَّلة والقصور، والعيب والفتور، فلا تُخيّب رجائي، ولا تردّ دعائي، واجعلني آمناً من عذابك قبل الموت، وعند الموت، وبعد الموت، وسهّل على سَكَرات الموت، وخفّض عنّى نزول الموت، ولا تُضيّق علىّ سبب الآلام والأسقام فإنك أرحم الراحمين. ثم قال في آخرها: وأحملوني إلى الجبل المصاقب لقرية مُزْدَاخان وأدفنوني هناك وإذا وضعتموني في اللحد فاقرءوا عليّ ما تقدرون عليه من آيات القرآن العظيم ثم ردّوا عليّ التراب بالمساحي وبعد إتمام ذلك قولوا مبتهلين إلى الله مستقبلين القبلة على هيئة المساكين المحتاجين: يا كريم، يا كريم، يا عالماً بحال هذا الفقير المحتاج، أحسِن اليه، واعطف عليه، فأنت أكرم الأكرمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت الفعّال به وبغيره ما تشاء، فافعلْ به ما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة انتهى. قلت: ومَن وقف على هذه الألفاظ علم ما كان عليه هذا الإمام من صحّة الاعتقاد ويقين الدين واتّباع الشريعة المطهّرة [الطويل]:

صلاةٌ وتسليم وروح وراحة عليه وممدود من الظلّ سَجْسَجُ

وأكثر شناع عليه لخصومه أنه أكثر من إيراد الشبّه والأدلّة للخصوم ولم يُجِب عنها بطائل. حضرت أنا والشيخ فتح الدين بن سيّد الناس رحمه الله عند الشيخ أثير الدين أبي حيّان فجاء ذكر الإمام فخر الدين فذكر ابن سيّد الناس أن ابن جُبير ذكر عنه في رحلته قال: ثم دخلت الريّ فوجدت ابن خطيبها قد التفت عن السنّة وشغلهم بكتب ابن سينا وأرسطو، فقال لي الشيخ أثير الدين فيما بيني وبينه: كان فلان شذّ عنّي الشك منّي لا من الشيخ أثير الدين وأظنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد يقول: فخر الدين وإن كان قد أكثر من إيراد شُبه الفلاسفة وملا بها كتبه فإنه قد زلزل قواعدهم. قلت: الأمر كما قال لأنه إذا ذكر للفلاسفة أو غيرهم من خصومه شبهة ثم أخذ في نقضها فإمّا أن يهدمها ويمحوها ويمحقها وإمّا أن يزلزل أركانها، من ذلك أنه أتى إلى شبهة الفلاسفة في أن وجود الله تعالى عين ذاته ولهم في ذلك شبة وحجج قوية مبنية على أصولهم التي قرّروها فقال: هذا كله ما نعرفه ولكن نحن نعلم قطّعاً أن الله تعالى موجود ونشك في ذاته ما هي فلو كان وجوده عين ذاته لما كنّا نعلم وجوده من وجه ونجهله من وجه إذ الشيء

لا يكون في نفسه معلوماً مجهولاً. هذا أمر قطعي فانظر إلى هذه الحجّة ما أقواها وأوضحها وأجلاها كيف تهدم ما بنوه وتدكدك ما شيدوه وعلوه، وما رأيت أحداً يقول إذا عابه غير ذلك ولم يأت بشيء من عنده حتى يقول كان ينبغي أن نجيب عن كذا بكذا فيكون قد استدرك ما أهمله وأغفله والأعمال بالنيات.

ولما مات الإمام فخر الدين خلّف ثمانين ألف دينار سوى الدوابّ والعقار وغير ذلك، وخلف ولدّين الأكبر منهما تجنّد في حياة أبيه وخدم خوارزم شاه والآخر اشتغل ولم نعلم له ترجمة وأظنّه الذي صنّف له «الأربعين في أصول الدين» (١) لكنه قال: لأكبر أولادي محمد، والله أعلم. وكان الإمام له في أيامه صورة كبيرة وجلالة وافرة وعظمة زائدة. ذكر ابن مسدي في معجمه عن ابن عُنين رحمه الله يقول سمعت أبا المحاسن محمد بن نصر الله بن عُنين رحمه الله يقول سمعت أبا المحاسن محمد بن نصر الله بن عُنين رحمه الله يقول: كنت بخراسان في مجلس الفخر الرازي إذ أقبلت حمامة يتبعها جارح فسقطت في حجر الرازي وعاذت به وهو على منبره فقمت وأنشدت بديها [الكامل]:

يا ابن الكرامُ المُطعِمين إذا شَتَوا والعاصمين إذا النفوس تطايرتُ مَن نَبًأ الورقاءَ أنّ محلّكم وافت إليك وقد تدانى حَتْفُهَا ولو أنها(٢) تُحبى بمالٍ لأنثنتْ جاءت سليمانَ الزمانِ حمامةً

في كلّ مَسغية وثلج خاشف بين الصورام والوشيج الراعف حرمٌ وأنك ملجاً للخائف فحبَوْتَها ببقائها المستأنف من راحتَيْك بنائِل متضاعف والموت يلمَعُ من جناحَيْ خاطف

فخلع عليه جبّة كانت عليه، قال: فكان هذا سبباً لإقبال السعود علي وتسنّي الآمال لديّ انتهى. واقترح الإمام عليه قصيدةً في كلّ كلمة منها سينٌ فنظمها ابن عُنين وأولها [الكامل]:

مَرْسى السيادة سنّة (٣) سيفيّة محروسة مسعودة التأسيس

واقترح عليه قصيدةً أخرى في كلِّ كلمة منها حاء فنظمها أيضاً وأولها [الكامل]:

حيًا محلَّ الحاجبيَّة بالحِمَى والسفح سَيْحُ مُذَلِّحٍ سخاحِ

والقصيدتان مثبتتان في ديوانه. ومدحه بقصيدة سيّرها إليه من نيسابور منها [الكامل]:

من دوحة فخريّة عُمَريّة طابت مغارسُ مجدِها المتأثّلِ مكيّة الأنساب زاكِ أصلُها وفروعُها فوق السِماك الأعزلِ بحراً تصدّر قبله في محفل بحراً تصدّر قبله في محفل

<sup>(</sup>١) للإمام الغزالي كتاب بهذا الاسم.

<sup>(</sup>٢) قوله (ولو إنها): همزة قطع وصلت وسهلت لضرورة الوزن.

<sup>(</sup>٣) في «الديوان» (ص ٩٦): سدّة.

ومشمّراً في الدين يسحَبُ للتُقَى
ماتت به بِدَعٌ تمادَى عمرها
فعلا به الإسلامُ أرفعَ هضبة
غلِطَ أمروٌ بأبي علي قاسَه
لو أنّ رسطاليسَ يسمع لفظة
ولحارَ بطليموسُ لو لاقاه من
فلو أنهم جُمعوا لديه تيقّنوا

والدينِ سربالَ العفاف المُسبَلِ قهراً وكاد ظلامها لا ينجلي ورسا سواه في الحضيض الأسفلِ هيهات قصّر عن مداه أبو علي من لفظه لعَرَتْه هزّةُ أَفكَلِ بُرهانه في كلّ شكل مُشكلِ أنّ الفضيلة لم تكن للأوّلِ

وقال ابن عنين: حصَّلتُ ببلاد العجم من جهة فخر الدين وبجاهه نحواً من ثلاثين ألف دينار، ذكر ذلك ابن أبي أصيبعة في تاريخه. وحكى لي بعض الأفاضل أن بعض الملوك - أنسيته سأله أن يضع له شيئاً في الأصول يقرأه فقال له: بشرط أنك تحضر إلى درسي وتقرأه عليّ، فقال: نعم وأزيدك على هذا، فوضع له «المحصّل» قال الحاكي والعهدة عليه في ذلك: أن السلطان كان يجيء ويقف ويأخذ مداسه يعني مداس الإمام ويحمله في كمّه ويسمع الدرس في الكتاب، قلت: إذا كان السلطان كذلك كيف لا يرغب أهل العلم ويزدادون نشاطاً ويجتهدون في طلب الغايات. وقال لي يوماً الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس: ما أعجبُ إلا من فخر الدين كونه وضع تفسيراً أنت من أين والتفسير من أين كما أعجبُ من تقي الدين بن تيمية كونه يردّ على فخر الدين وابن سينا، فقلت له: ما القياس صحيحاً ولا المسألتان متقابلتين لأن الإمام إذا عمل تفسيراً يحسن أن يقول قال فلان كذا وقال فلان كذا فينقل أقوال المفسّرين ولكن إذا أخذ الآية وذكر أدلّة الشافعية منها وأدلّة الحنفية منها وبحث بين الفريقين من هو الذي يجري معه في ذلك الميدان وإن كان الشيخ تقي الدين أقعد بعلم الرواية. وقلت يوماً للشيخ الإمام العلامة قاضي القضاة أبي الحسن علي السبكي: قال الشيخ تقي الدين بن تيمية وقد ذكر تفسير الإمام: فيه كلّ شيء إلا ألتفسير، فقال قاضي القضاة: ما الأمر كذا إنما فيه مع التفسير كلّ شيء انتهى.

ومن تصانيف الإمام رحمه الله تعالى: «التفسير» (١) الذي له وهو في ستة وعشرين مجلّداً وكمل ذكر تفسير الفاتحة منه في مجلّدة وهو على تجزئة الفاتحة في أكثر من ثلاثين مجلّداً وأكمل التفسير على المنبر إملاء «تفسير سورة البقرة» على الوجه العقلي لا النقلي «أسرار التنزيل وأخبار التأويل» «نهاية العقول في أصول الدين» يكون في أربع مجلّدات «المطالب العالية» في الأصول أيضاً في أربعة كبار «كتاب الأربعين» في مجلّدة كبيرة «المحصّل» مجلّدة «كتاب الخمسين» صغير «المعالم في أصول الدين والفقه» «الخلق والبعث» مجلّدة «تأسيس التقديس» مجلّدة «البيان والبيان والطغيان» «المحصول في أصول الفقه» في مجلّدين «المنتخب في أصول الفقه» في مجلّدة «البيان «المحصول في أصول الفقه» في مجلّدين «المنتخب في أصول الفقه» مجلّدة «النهاية البهائية في المباحث القياسية» «أجوبة المسائل النجارية» «الطريقة

<sup>(</sup>١) واسم تفسيره: «مفاتح الغيب».

العلائية في الخلاف، أربع مجلّدات «شرح أسماء الله الحسني» «إبطال القياس» «المِلَل والنحل» «المباحث العمادية في المطا<del>لب المع</del>ادية» «تحصيل الحقّ» «عيون المسائل» «إرشاد النُظّار إلى لطائف الأسرار» «فضائل الصحابة» «القضاء والقدر» «ذمّ الدنيا» «نفثة المصدور» «إحكام الأحكام» «الرياض المؤنقة» «عصمة الأنبياء» «تعجيز الفلاسفة» بالفارسي «الأخلاق» «اللطائف الغياثية» «الرسالة الكمالية في الحقائق الإلهية» بالفارسي عربها تاج الدين الأرموي «رسالة الجوهر الفرد» «الآيات البيّنات في المنطق» «ترجيح مذهب الشافعي وأخباره» «شرح أبيات الشافعي الأربعة التي أولها: وما شئتَ كان وإن لم أشأ، أظنّه «كتاب القضاء والقدر» «الزبدة» «نهاية الإيجاز» «اختصار دلائل الإعجاز» «المحرِّر في النحو» قطعة من «شرح الوجيز» «شرح المفصَّل» لم يتمَّه «شرح ديوان المتنبّي، «شرح سقط الزند» «لُباب الإشارات» «شرح الإشارات» «الإشارات» له أيضاً «شرح نهج البلاغة» ولم يتم «الحكمة المشرقية» تكون في ثلاثة «المختصّ» تكون في مجلّدين «شرح كليات القانون» «الطبّ الكبير» ولم يتمّ «عيون الحكمة» «مصادرات إقليدس» «التشريح» ولم يتمّ «النبض» «الإختيارات السماوية» «السرّ المكتوم في علم الطلاسم والنجوم» «منتخَب درج تَنْكَلُوشا» وقيل إنه شرحها «رسالة في النبوّات» «رسالة في النفس» «مباحث الوجود» «مباحث الحدود» «رسالة في التنبيه على الأسرار المودعة في بعض سور القرآن». وكان الشيخ ركن الدين بن القوبع يقول إنه شرح «الشفاء» لابن سينا وكان يزعم أنه كان في كتب والده بالضرب مجلد، «شرح إلهيات الشفاء» وإن كان هذا صحيحاً فأقل ما يكون في خمس وعشرين مجلّدة. رأيت بعضهم قد كتب على "كتاب المحصّل" الذي للإمام فخر الدين بيتين وهما [البسيط]:

محصّلٌ في أصول الدين حاصلُه بحرُ الضلالات والشكّ المبين وما

فكتبت تحتها من نظمي [البسيط]:

عميتَ عن فهم ما ضمّتْ مسائلُه فمِلْتَ عجزاً إلى التقليد وهو متى والناس أعداءُ ما لم يعرفوه فلا

وكتبت على كتاب له في أصول الدين [البسيط]:

علمُ الأصول بفخر الدين منتصِرٌ به نـ أضحتْ به السنّة الغرّاء واضحةً قد الله مَباحثُ كَم قد أحرقتْ شُبَها بشهه وكتبت على «كتاب الطبّ الكبير» الذي له [البسيط]:

قد كنتَ يا ابن خطيب الريّ مُعجزةً دخلتَ في كلّ علم للأنام وقد

من بعد تحصيله أصلٌ بلا دينِ فيه فأكثره وَحْيُ الشياطينِ

ونورها قد تجلّى بالبراهينِ حققتَ لم تلق أمراً غيرَ مظنونِ بِدعٌ إذا قلتَ ذا وحيُ الشياطينِ

به نصول بإعجاب وإعجاز قد استقامت لمختار ومجتاز بشهبها فمن الزاري على الرازي

بذهنك المُشرق الخالي من الكدرِ حرّرتَه بدقيق الفكر والنظرِ

إذا انتصرتَ لرأي أو لمسألةِ وكل علم لك الفصل المبين به

قال أبو على الحسين الواسطى: سمعت فخر الدين بهراة ينشد على المنبر عقيب كلام عاتب أهل البلد فيه [البسيط]:

> المرء ما دام حياً يُستهان به أنشدني الإمام فخر الدين لنفسه [الطؤيل]:

فلو قنعت نفسي بميسور بُلغةٍ ولوكانت الدنيا مناسِبة لها ولا أرمُن الدنيا بعين كرامة وذاك لأنسى عسارف بمفسنسائسها أرُومُ أموراً يصغر الدهر عندها ومنه [البسيط]:

أرواحنا ليس ندرى أين مذهبها كونٌ يُرَى وفسادٌ جاء يتبعه ومنه [الطويل]:

نهاية إقدام العقول عقال وأرواحنا في وحشة من جسومنا ولم نستفِدْ من بحثنا طولَ دهرنا وكَم قد رأينا من رجال ودولة وكم من جبال قد علتْ شرفاتِها

وله قصيدة نونية طويلة سمّاها «الهادية للتقليد المؤدية إلى التوحيد» أولها [الكامل]: يا طالب التوحيد والإيمان واعلم بأنَّ أجلَّ أبواب الهدري

ورجمه الكرّامية يوماً على المنبر وزرّقوا عليه مَن سقاه السمّ والله أعلم فمات من ذلك. قال ياقوت: وجدت على ظهر كتاب من تصانيف فخر الدين الرازي ما صورته: قال الأديب الأخسِيكتي [مجزوء الرمل]:

إنّ بالـمـشـرق فــيــنـا

ويعظم الرزء فيه حين يُفتقَدُ ومن شعر الإمام فخر الدين ما أنشده ابن أبي أصيبعة قال: أنشدني بديع الدين البندهي قال:

ترجحت لأولى الألباب والفكر

فأنت حقّاً جمالُ الكُتْب والسِيَرِ

لما سبقت في المكرمات رجالُها لما استحقرت نقصانها وكمالها ولا أتوقّي سوءَها واختلالها ومستيقن ترحالها وانحلالها وتستعظم الأفلاك طُراً وصالَها

وفى التراب تُوارَى هذه الجُثَثُ والله يعلم ما في خلقه عَبَثُ

وأكشر سعي العالمين ضلال وحاصل دنسانا رَدي ووبالُ سوى أن جَمَيعاً فيه قلتُ وقالوا فبادوا جميعاً مُسرعين وزالوا وعالٌ فزالت والبجبال جبالُ

أبشر بكل كرامة وأمان تقريدرُ دين الله بالبرهانِ

جبل العلم ابن سينا

فده السمغرب يدكر فقال السراج [مجزوء الكامل]:

إغلَمن علماً يقينا لوقضى في عالميهم خسدم السرازيَّ فسخراً وقيل أيضاً [مجزوء الكامل]:

قد تركنا قد نسينا حين شاهدنا عيانا نحن قد بغنا حصاة وقيل أيضاً [مجزوء الكامل]:

نحن بالجهل ابتهلينا نحن قضينا زمانا ثم صرنا آمينيينا حين طالعنا كلاما صاغه الرازيُّ فيينا ربّ فاجعله بحال

ذرّةً مــن طــور ســيــنـا

أنّ ربّ العالَمينا خدمة للعالِمينا خدمة العبدِ ابنُ سينا

حكمة الشيخ ابن سينا حكمة الرازيّ فينا

نحن بالحمق رُمينا في تصانيف ابن سينا عن مقال الطاعنينا يُشبه الدرّ الشمينا كاملاً فخماً مُبينا يُشبه الروح الأمينا(۱)

• ۱۷۹۰ ـ «الجمال الكاتب المصري» محمد بن عمر المصري. الكاتب المجوّد المنعوت بالجمال. كان بارع الخطّ حسن التوقيف انتفع به جماعة كثيرة وله شعر. وتوفي سنة ثلاث عشرة وستمائة.

۱۷۹۱ - «صدر الدين شيخ الشيوخ ابن حمويه» محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه، محمد بن حمويه، صدر الدين أبي الفتح الجُوَيْني البُحيراباذي الصوفي، ولي تدريس الشافعي ومشهد الحسين وسيّره الكامل رسولاً إلى الخليفة وكانت داره مجمع الفضلاء. توفي سنة سبع عشرة وستمائة.

١٧٩٢ - «المنصور صاحب حماة» محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب. السلطان الملك

<sup>(</sup>١) وللإمام فخر الدين الرازي قصيدة في مدح النبي ﷺ مذكورة في كتاب «تنوير القلوب» للكردي (قسم العقيدة) (ص ٣٦)، وهي من (٢٨) بيتاً وأولها: (أنت الذي لولاك ما خُلق امرؤٌ كلا ولا خلق الورى لولاكا).

١٧٩١ - "طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٤٠)، واشذرات الذهب لابن العماد (٥/ ٧٧).

۱۷۹۲ - "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥٢ ـ ٢٥٣)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٣/ ٩٣)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١١٠٢)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٧٧ ـ ٧٧)، و"الأعلام" للزركلي (٧/ ٢٠٤).

المنصور ابن الملك المظفّر تقي الدين ابن الأمير نور الدولة صاحب حماة وابن صاحبها. سمع الحديث بالإسكندرية من السلفي وكان شجاعاً يحبّ العلماء وجمع تاريخاً على السنين في عدّة مجلّدات فيه فوائد. قال شهاب الدين القوصي: قرأت عليه قطعةً من كتابه «مضمار الحقائق وسرّ الخلائق» وهو كبير نفيس يدلّ على فضله ولم يُسبَق إلى مثله وله «كتاب طبقات الشعراء» يكون في عشرة وجمع من الكتب ما لا مزيد عليه، وكان في خدمته ما يناهز مائتي متعمّم من الفقهاء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة والمنجّمين والكتّاب. وأقامت دولته ثلاثين سنة وتوفي سنة سبع عشرة وستمائة. ومن شعره [المجتئ]:

زاغ ولــــو شــاء زار مــرنــح يــسـقــيـنــي ومنه [الخفيف]:

ادعُني بأسمها فإني مجيبُ حكم الحببُ أن أُذِلَّ لديها ومنه [مجزوء الرمل]:

أَرَبِــــي راحٌ وريــــحـــا والـــذي سـاق لـــي الــمــلــ

ومن شعر المنصور صاحب حماة [البسيط]: سُحّا الدموع فإنّ القوم قد بانوا وأسعِداني بدمع بعد بينهم لا تبعثوا في نسيم الريح نشركم سقاهم الغيث من قبلي كاظمة

مه فه ف ذو آحسورار من مقلت ينه العُقار

وآدرِ أَنِي مـمّا تُـحبّ قريبُ نخوة الملك والغرامُ عجيبُ

نٌ ومـــحــبــوب وشـــادي ك لــــه دفــــــغ الأعــــادي

وأقفر الصبرُ لمّا أقفر البانُ فالشأن لمّا نأوا عنّي له شانُ فإنّني من نسيم الريح غيرانُ سحّاً وروّى ثراهم أينما كانوا

1۷۹۳ ـ «ابن اللهيب المالكي» محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن جعفر. الإمام شرف الدين أبو عبد الله الأزدي الغساني المصري المالكي المعروف بابن اللهيب. أخذ المذهب عن الإمام ظافر بن الحسين الأزدي وغيره وناظر وسمع وتصدر بالجامع العتيق وكان بصيراً بالمذهب، ولي الوكالة السلطانية ونظر دمياط ودرس بالصاحبية بالقاهرة وكان من الأذكياء الموصوفين وله شعر وفضائل وهو من بيت فيه جماعة فضلاء. توفي سنة سبع وعشرين وستمائة.

1۷۹٤ ـ «ابن مغايظ» محمد بن عمر بن يوسف. الإمام أبو عبد الله الأنصاري القرطبي الممالكي المعروف بابن مغايظ بالغين المعجمة والظاء والمعجمة. انتقل به أبوه إلى فاس فنشأ بها وحج وسمع بمكة والإسكندرية، وكان إماماً صالحاً مجوّداً للقراءات عارفاً بوجوهها بصيراً

١٧٩٤ \_ طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ٢١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٤٥).

بمذهب مالك حاذقاً بفنون العربية وله يد طولى في التفسير وتخرّج به جماعة وجلس بعد موت الشاطبي في مكانه للإقراء ونوظر عليه في «كتاب سيبويه» وجاور بالمدينة وعُرف بالفضل والصلاح وأمّ بمسجد النبّي على وقال ابن الطيلسان: توفي بمصر ودفن بقرافتها سنة إحدى وثلاثين وستمائة.

1۷۹٥ - "الفخر ابن المالكي الشافعي" محمد بن عمر بن عبد الكريم. الإمام فخر الدين الحميري الدمشقي الشافعي المعروف بالفخر ابن المالكي. وُلد ظنّا سنة ثمانين وخمسمائة وسمع من الخشوعي والقاسم بن عساكر وحنبل وابن طبرزذ، وأكثر عن المتأخرين كأبي محمد بن البُنّ وزين الأمناء، وكتب الأجزاء والطباق وخطّه مليح دقيق معلّق، وكان له بيتٌ بالمنارة الشرقية وخزانة كتب تجاه محراب الصحابة وكان قد ولي إمامة الكلاسة بعد الشيخ تاج الدين في السنه. وتوفى سنة ثلاث وأربعين وستمائة.

1۷۹٦ ـ محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد. أبو عبد الله القسطلاني التوريزي المولد المكي الدار والوفاة المالكي إمام حطيم المالكية بمكة. مولده سنة ثمان وتسعين وخمسمائة سمع من أبي حفص عمر بن محمد السهروردي وغير وحدّث بمكة وكان شيخاً عالماً صالحاً وله نظم. ودُفن لما توفي بالمَعْلَى سنة ثلاث وستين وستمائة.

1۷۹۷ - «ابن الشيخ شهاب الدين السهروردي» محمد بن عمر بن محمد بن عبد الله. أبو جعفر التيمي البكري السهروردي المولد البغدادي الدار الصوفي. ولد سنة سبع وثمانين وخمسمائة سمع من أبي الفرج بن الجوزي وغيره وكان والده الشيخ شهاب الدين شيخ وقته في الطريقة وتربية المريدين. وتوفي أبو جعفر في عاشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين وستمائة.

1۷۹۸ - «أبن الزقزوق» محمد بن عمر بن محمد بن علي. زين الدين الأنصاري المصري الصوفي الأديب المعروف بابن الزقزوق. مولده سنة سبع وثمانين وخمسمائة وتوفي سنة سبعين وستمائة. ومن نظمه ما رواه الدمياطي في معجمه نقلته من خطّ الجزري المؤرّخ [السريع]:

- هــــذا مـــن فــــتُـــى نـــابِـــهِ لـلبعض يا قـومُ فُـتِـنًا بـهِ

مرً فقلنا من فُتونِ به فقال بعض القوم لما رنا وقوله في مليح يرمى [الوافر]:

وساهَم في فوادي بدر تم

فحاز فؤاد عاشقه بسهمه بسهم جفونه من قبل سهمه

1۷۹۹ ـ «خطيب كفربطنا» محمد بن عمر بن عبد الملك. الخطيب جمال الدين أبو البركات الدينوري الصوفي الشافعي خطيب كَفْرَبَطْنا. ولد سنة ثلاث عشرة وستمائة بالدينور وقدم مع والده وسكن سفح قاسيون ونسخ الأجزاء وروى وكان له أصحاب يعتقدون فيه وروى عنه البرزالي وابن الخبّاز وابن العطّار. وتوفي سنة ست وثمانين وستمائة.

الداعي الرشيدي الهاشمي المقرىء شيخ القرّاء بالعراق ومُسنِد الآفاق كان أحد من عُني بهذا الداعي الرشيدي الهاشمي المقرىء شيخ القرّاء بالعراق ومُسنِد الآفاق كان أحد من عُني بهذا الشأن. قرأ العربية على أبي بكر ابن الباقلاني (۱) وأبي يعقوب المبارك بن المبارك الحدّاد وعُمِّر دهراً وجلس للإقراء ببغداد، وقرأ عليه القراءات الموفّق عبد الله بن مظفّر بن علان اليعقوبي وأجاز لابن خروف بخط شديد الإضطراب، وروى عنه إذناً برهان الدين الجعبري شيخ الحرم ببلد الخليل عليه السلام. وتوفي سنة خمس وستين وستمائة.

۱۸۰۱ ـ «ابن شرف الدين ابن الفارض» محمد بن عمر بن علي بن مُرشد. كمال الدين أبو حامد ابن الشيخ شرف الدين ابن الفارض. سمع من أبيه ومن ابن رواج وأجاز له المؤيد الطوسي وأبو روح وجماعة وكتب عنه المصريون والبرزالي. وتوفي سنة تسع وثمانين وستمائة.

المحيى بن أبي جرادة. الصاحب العالم البارع جمال الدين أبو غانم ابن الصاحب كمال الدين بن العديم بن أبي جرادة. الصاحب العالم البارع جمال الدين أبو غانم ابن الصاحب كمال الدين بن العديم المعقبلي الحلبي الحنفي الكاتب. حضر على الحافظ أبي عبد الله البرزالي وسمع من أبي رواحة وابن قُميرة وابن خليل وجماعة بحلب، ورحل به والده قبل الخمسين مع الدمياطي إلى بغداد وأسمعه من شيوخها وطلع من أذكياء العالم تأدّب وشارك في الفضائل وبرع في كتابة المنسوب، وسكن حماة وحدّث بها، ومشى السلطان الملك المظفر ومن دونه في جنازته وهو والد القاضي نجم الدين عمر ودُفن بتربته بعقبة نقيرين (٢) سنة خمس وتسعين وستمائة.

1۸۰۳ - «ابن العقادة الحنفي» محمد بن عمر بن حافظ بن خليفة بن حفاظ. أبو عبد الله بن أبي الخطاب السعدي الحموي الحنفي المعروف بابن العقادة. درس بمدرسة طمان (٢٠) بحلب وتوفي سنة اثنتين وأربعين وستمائة. قال الصاحب كمال الدين بن العديم: كتب إليّ يعتذر من انقطاعه عنى من أبيات [الكامل]:

عندي مريضٌ قد تمادَى ضعفُه طال القيام به فيا عجباً لمن غُصنٌ ذَوِي غضُّ الشباب كأنما فلأجل ذلك ما انقطتُ وقد بدا

متضاعفاً وتوزمت أقدامُه ورمت قوائمه وطال قيامُه مر النسيم به فمال قوامُه عُذرى وأمرى في يديك زمامُه

۱۸۰۰ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (۲۱۸/۲).

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن منصور ابن الباقلاني. انظر: «طبقات القراء» (۱/ ٤٦٠).

۱۸۰۲ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (۲/۱۰۰)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۸۳۲)، و«هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ۱۳۸)، و«أعلام النبلاء» لراغب الطباخ (۵۳۰/۶).

<sup>(</sup>٢) نقيرين: ضاحية من ضواحي حلب مشهورة.

<sup>(</sup>٣) أنشأها الأمير حسام الدين طمان. انظر: «أعلام النبلاء» لراغب الطباخ (١/٤١).

ووالده الإمام المشهور توفي بحماة سنة عشر وستمائة. ونظم «مختصر القُدُوري» أرجوزة في مجلّدة.

١٨٠٤ ـ "الشيخ صدر الدين" محمد بن عمر بن مكى بن عبد الصمد. الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون البارع صدر الدين بن المرحل ويعرف في الشام بابن وكيل بيت المال المصريُّ الأصل العثماني الشافعي أحد الأعلام وفريد أعاجيب الزمان في الذكاء والحافظة والذاكرة

> كَم مُقفَل ضلُّ فيه العقل فانفرجتُ يُفتي فيروي غليل الدين من حَصَر ومؤنق قد سقاه غيث فطنته

أرجاؤه ليجباه عن معانيه أدناه نقلاً وقد شطّت مراميه مُزناً أيادي رياح الفكر تَمريه

ولد في شوال سنة خمس وستين بدمياط وتوفى بالقاهرة ودفن عند الشافعي سنة ست عشرة وسبعمائة. رثاه جماعة في الشام ومصر وحصل التأسّف عليه، وقال الشيخ الإمام تقى الدين بن تيمية لما بلغته وفاته: أحسن الله عزاء المسلمين فيك يا صدر الدين. أنشدني من لفظه لنفسه القاضي شمس الدين محمد بن داود ابن الحافظ ناظر جيش صفد [السريع]:

> ما مات صدر الدين لكنه لم تعرف الدنيا له قيمة وهو مأخوذ من قول القائل [البسيط]:

لـمّا عـدا جـوهـرة فـاخِـرَه فعجل السير إلى الآخره

قد كان صاحب هذا القبر جوهرة عراء قد صاغها الباري من النُطَفِ عزّت فلم تعرف الأيام قيمتها فردّها غيرة منه إلى الصَدَفِ

نشأ بدمشق وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي وأخذ الأصول عن صفى الدين الهندي وسمع من القاسم الإربلي والمسلّم بن علاّن وجماعة، وكان له عدّة محفوظات قيل إنه حفظ «المفصّل» في مائة يوم ويوم «والمقامات الحريرية» في خمسين يوماً و«ديوان المتنبّي» على ما قيل في جمعة واحدة، وكان من أذكياء زمانه فصيحاً مناظراً لم يكن أحد من الشافعية يقوم بمناظرة الشيخ تقي الدين بن تيمية غيره، ناظره يوماً في الكلاسة فاضطر الكلام الشيخ تقى الدين إلى أحد الحاضرين وقال له: هذا الذي أقوله ما هو الصواب؟ فأنشده صدر الدين [البسيط]:

إنّ انتصارك بالأجفان من عجب وهل رأى الناس منصوراً بمُنكسر

١٨٠٤ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٢٥٣ ـ ٢٦٠)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٦/ ٢٣ ـ ٢٨)، و"الدرر الكامنة» لابن حجر (١١٥/٤ ـ ١٢٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٣٣ ـ ٢٣٥)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٢٧ ـ ٣١)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٢٣٧)، و"كشف الظنون" لحاجي خليفة (١٩ ـ ۱۰۰ ـ ۱۱۰۹)، و«البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ٢٣٤ ـ ٣٣٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٤٠ ـ ٤١)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ١٤٣).

وجرت بينهما مناظرات عديدة في غير موضع. وتخرّج به الأصحاب والطلبة وكان بارعاً في العقليات وأمّا الفقه وأصول الفقه فكانا قد بقيا له طباعاً لا يتكلفهما، أفتى ودرّس وبَعُدَ صيته، ولي مشيخةَ دار الحديث الأشرفية سبع سنين وجرت له أمور وتنقّلات وكان مع اشتغاله يتنزّه ويعاشر ونادم الأفرم نائب دمشق ثم توجّه إلى مصر وقام بها إلى أن عاد السلطان من الكرك في سنة تسع وسبعمائة، فجاء بعد ما خلص من واقعة الجاشنكير فإنه نُسب إلي منها أشياء وعزم الصاحب فخر الدين بن الخليلي على القبض عليه تقرّباً إلى خاطر السلطان فلما أحسّ بذلك فرّ إلى السلطان على طريق البدرية ودخل على السلطان وهو بالرمل فعفا عنه السلطان وجاء إلى دمشق. فعُمل عليه زمانَ قَراسُنقر وتوجّه إلى حلب وأقرأ بها ودرّس وأقبل عليه الحلبّيون إقبالاً زائداً وعاشرهم وخالطهم، قال: وصلني من مكارمات الحلبيّين في مدّة عشرة أشهر فوق الأربعين ألف درهم، وأقبل عليه نائبها أسندمُر. وكان محفوظاً لم يقع بينه وبين أحد من الكبار إلا وعاد من أحبّ الناس فيه، وكان حسن الشكل تامّ الخلق حسن البزّة حلو المجالسة طيب المفاكهة وعنده كرمٌ مفرطٌ كلّ ما يحصل له ينفقه على خلطائه وخلصائه بنفس متسعةٍ ملوكيةٍ وكان يتردد إلى الصلحاء ويلتمس دعاءهم ويطلب بركتهم. أخبرني من لفظه الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن العسجدي الشافعي قال: كنت معه وكانت ليلة عيدٍ فوقف له فقيرٌ وقال: شيء ، فالتفت إلى وقال: أيش معك؟ فقلت؟ مائتا درهم، فقال: أدفعها إلى هذا الفقير، فقلت له: يا سيّدي الليلة العيد وما معنا نفقة غد، فقال: أمض إلى القاضى كريم الدين الكبير وقل له: الشيخ يهنّئك بهذا العيد، فلما رآني كريم الدين قال: كأنّ الشيخ يعوز نفقةً في هذا العيد، ودفع إليّ ألفي درهم للشيخ وثلاثمائة درهم لي، فلما حضرتُ إلى الشيخ وعرّفته ذلك قال: صدق رسول الله ﷺ: «الحسنةُ بعشرةِ» مائتان بألفين. وحكى لى عنه غير واحد ممن كان يختص به مكارم كثيرةَ ولطفاً زائداً وحُسن عِشرةٍ، وأما أوائل عشرته فما كان لها نظير لكنه ربما يحصل عنده مللٌ في آخر الحال حتى قال فيه القائل [الوافر]:

ودادُ ابن الوكيل له شبية بلبّادين جلّقَ في المسالِكُ فأوله حملي ثم طيب وآخره زجماجٌ مع لَوالِكُ

وشعره الجيّد منه مليح إلى الغاية وربما يقع فيه اللحن الخفيّ وكان ينظم الشعر والمخمّس والدوبيت والموشّح والزجل وغير ذلك من أنواع النظم ويأتي فيه على اختلاف الأنواع بالمحاسن. ومن تصانيفه ما جمعه في سَفينة سمّاه «الأشباه والنظائر في الفقه» يقال إنه شيء غريب، وعمل مجلّدةً في السؤال الذي حضر من عند أسندمُر نائب طرابلس في الفرق بين الملك والنبيّ والشهيد والوليّ والعالم. ولما كان بحلب حضر الأمير سيف الدين أرغون الدوادار نائب السلطان أظنّه متوجّها إلى مُهنّا بن عيسى فاجتمع به هناك وقدّم له ربعة عظيمة كان قد وهبها له أسندمر نائب حلب خقال: هذه ما تصلح إلا لمولانا السلطان، ووعده بطلبه إلى الديار المصرية

ووَفَى لَه بوعده وطُلب إلى مصر ولم يزل بها في وجاهة وحرمة إلى أن توفي رحمه الله. وجهّزه السلطان رسولاً إلى مُهنّا مع الأمير علاء الدين الطُنبُغا الحاجب فقال الشيخ: إنه حصل لي تلك السفرة ثلاثون ألف درهم. ومن شعره قصيدة بائية أولها [البسيط]:

ليذهبوا في ملامي أيّة ذهبوا لا تأسفن على مال تمرقه لا تأسفن على مال تمرقه فما كسوا راحتي من راحها حللا راح بها راحتي في راحتي حصلت أن ينبع الدُرُ من حلو مذاقته وليست الكيميا في غيرها وُجدت قيراطُ خمرٍ على القنطار من حَزَنِ عناصِرٌ أربعٌ في الكأس قد جُمعت ما الكأس عندي بأطراف الأنامل بل موضحة منها الرأس مُوضحة

في الخمر لا فضة تبقى ولا ذهبُ أيدي سُقاة الطِلا والخُرَّد العُرُبُ اللهِ وَعرَّوا فؤادي الههم واستلبوا فتم عُجبي بها وأزداد لي العَجَبُ والتبر منسبكُ في الكأس منسكبُ وكل ما قيل في أبوابها كَذِبُ يعيد ذلك أفراحاً وينقلِبُ وفوقها الفلك السيّار والشُهُبُ وطَوفها فلكُ والأنجم الحَبَبُ بالخمس تُقبَض لا يحلو لها الهربُ فحين أعقِلُها بالخمس لا عجبُ

قلت: لو لم يقل الشيخ صدر الدين من الشعر إلا هذا البيت لكان قد أتى بشيء غريب نهايةً في البديع لقد غاص فيه على المعنى ودقّ تخيُّله فيه [البسي]:

وما تركتُ بها الخمس التي وجبتْ وإن أُقطّب وجهي حين تبسِمُ لي

بالسراح رَحْ فهي السمُسنَسي

لا تلقها إلا ببش

ما أنصف الصهباء من

وإذا سكرتُ فَعَن ليي

وتتمّة أبيات صدر الدين [البسيط]:

وإن رأوا تركها من بعض ما يَجِبُ فعند بسط الموالي يُحفّظ الأدب

هذا البيت أيضاً بديع المعنى دقيقة وقد اعتذر عن تقطيبه بأحسن عُذرٍ وأوضحه عمّا أشار إليه الشعراء في ذلك وقبّحوا فعله مثل قول ابن أبي الحديد [مجزوء الكامل]:

وعلى جماع الكأس كُسُ رك فالقطوبُ من الدّنَسُ ضحكتْ إلىه وقد عَبَسُ ذهب الرقادُ فما يُحسَنْ

وما أحسنَ قول ابن رشيق القيرواني [الوافر]: أُحــــ أخـــي وإن أعـــرضـــتُ عــنـــه وقَـــلًا ولـــي فـــي وجــهــه تــقــطــيــبُ راضٍ كـــمــ

وقَلَّ على مسامعه كلامي كما قطّبتُ في وجه المُدامِ

عاطيتُها من بنات الترك عاطيةً هيمفاء جارية للراح ساقية من وجهها وتَثنيها وقامتها يا قلبُ أردافُها مهما مررتَ بها وإن مررتَ بشعر فوق قامتها تريك وجنتُها ما في زجاجتها تحكى الثنايا الذي أبدَتْه من حَبَب

في هذه الأبيات تضمين أعجاز أبيات تعالى. وقال أيضاً [الطويل]:

سرى وستور الهم بالكأس تُهتَكُ فعاطيته كأسأ فحيتى بفضلها أرقت أدم الراووق حلاً لأنتي وسالت دموع العين منه وكلما وزوجت بنت الكرم بابن غمامة وعارض قد لام في عارض وقال لى: قد طلعت ذقنه وقال وهو في غاية الحسن [مجزوء الخفيف]:

> شَـبُ وجـدي بـشائـب كلّما شاب يندخني وقال [الطويل]:

> ولما جلا فصل الربيع محاسنا أتاه النسيم الرطب رقص دوحه وقال [الكامل]:

> عيَّرْتَني بالسُقم طرفُك مُشبهي وأراك تشمَتُ إذ أتيتُك سائلاً وقال في مليح به يَرقان [مخلع البسيط]: رأيستُ في طرفه أصفرادا

لحاظُها للأُسُود الغُلب قد غلبوا من فوق ساقية تجرى وتنسكب تخشى الأهلة والقضيان والكتب قِفْ لى عليها وقل: لى هذه الكُثُبُ بالله قل لى: كيف البانُ والعَذَبُ لكن مذاقته للريق تنتسب لقد حكيت ولكن فاتك الشَنَبُ من قصيدة ابن الخيمي الآتي ذكرها إن شاء الله

وساكن وجدى بالغناء يحرك ومازَجَ ذاك الفضلَ ريتٌ ممسَّكُ رأيتُ صليباً فوقه فهو مُشركُ بكى بالدما ممّا جرى مه أضحَكُ

وهذه القصيدة والتي قبلها حذفتُ منهما جملةً لأنّ هذا خلاصة ما فيهما. وقال [السريع]: وطاعن يبطعن فسي سِنه فقلت: لا أفكر في ذقنه

فصح على التعليق والشرطُ أملَكُ

من سنا البيدر أوجه بِ يَهِ فَ الله وجه له أَ

وصفّق ماء النهر إذ غرّد القُمري فنقط وجه الماء بالذهب المصري

وكذاك خَصْرُك مصل جسمي ناحلا لا بد أن ياتى عنارك سائلا

سبا فؤادي فقلت مهلا

أيا مليك الأنام حسناً قلت: وهذا مثل قول الوداعي [الخفيف]: قال قوم: قد شانه يَرقان إنما الخد واللواحظ منه

أقصَى مُنَاي أن أَمُرّ على الحِمَى حتى أري سُحُبَ الحمى كيف البُكا وقال أيضاً [الوافر]:

وقال [الكامل]:

بعيشك خلّ عاذلتي تَلُمْني فإن نجحتْ طريقي وإن خابتْ فلا نجحتْ طريقي وإن خابتْ طريقي فيما غُصن النقا ويُحِلّ قدراً لحاظُك بالمها فتكتْ عناداً وعِطفُك قد كسا الأغصان وجداً ورقتْ ورقها فبكت عليها وقد طارحتُها شجناً فلما وقال أيضاً [الرجز]:

يا ليلةً فيها الأمانُ والمُنَى لا تقصري فالصبح قد شربتُه وقال أيضاً [الكامل]:

تلك المعاطف أم غصون البانِ وتضرّجتْ تلك الخدود فوردُها ما يفعل الموت المبرّح في الورى أخليلَ قلبي وهو يوسف عصرِه قَطَّغتَّهُ مُذ كان قلباً طائراً يا نور عيني لا أراك وهكذا وقال أيضاً [الكامل]:

أخفيتُ حبّك عن جميع جوانحي

العفو من سيفك المحلّى

قلتُ: أخطأتُم وحاشى وكَلاّ مُصحَفٌ مُذهَبٌ وسيف مُحَلّى

ويلوح نور رياضه فيفوخ وأعلم الورقاء كيف تنوخ

ومنها في ملامتها وَمَنِي وأدركتُ السمنيّة لا التسمني وإن كان الهوى ثانيه عني قوامُك أن أشبّهه بُغصنِ ولا تسألُ عن الطبي الأغَنِّ فمالت بالهوى لا بالتثني وفي الأفنان أبدت كل فن بكيتُ صبابة أخذت تُغني

وكل ما أطلبه تهيا

لعبت ذؤابتها على الكثبانِ قد شق قلب شقائق النعمانِ ما تفعل الأحداق في الأبدانِ قلبي الكليم رميت في النيرانِ ودعوته فأتى بغير توانِ إنسان عيني لا يراه عياني

فوشت عيونى والوساة عيون

ووددتُ أنَّ جوانحي وجوارحي ووددتُ دمع الخافقَيْن لمُقلتي ياليت قَيْساً في زمان صبابتي وقال أيضاً [الكامل]:

يا وجنة هي جنة قد زُخرِفتْ عينٌ بنور جمال وجهك مُتَعتْ وقال في مليح يلقَّب بالحامض [الخفيف]: وبديع الجمال معتدل القا لقَبوه بحامض وهو حلوٌ وقال أيضاً [الرجز]:

راحٌ بها الأعمَى يرى مع العمَى الخمر الخمر الخمر المؤقداح قلبٌ دائماً وقال أيضاً [السريع]:

قال لي مَن أُحِبُ والبدر يبدو ما حكى البدر؟ قلت: وجهك لمّا وقال أيضاً [الخفيف]:

كأنما البرق خلال السما طرازُ تبر في قبا أزرق وقال أيضاً [الدوبيت]:

يا غاية مُنيتي ويا معشوقي يا خير نديم كان لي يؤنسني وقال أيضاً [الدوبيت]:

في خدّك خطَّ مُشرفُ الصُدغ ستورْ يا عارضه بالشرع لا تقتلني وقال أيضاً [المتقارب]:

تعطف على مُهجة ظامِيَة فقد طال سقمي فقُل لي متى وأرخصت دمعى يدوم الندى

مُعقَّلُ تراك وما لهن جفونُ حتى عزيز الدمغ فيك يهونُ حتى أُريه العشق كيف يكونُ

وَرُداً ومن آس العندار تَخَصَرَتْ وسِوَى جمالك أَبْصَرَتْ لا أبصرتْ

مة كالخصن والقنا الأُملودِ قولَ مَن لم يصل إلى العُنقودِ

وهاك برهاناً على هذي المِدَحْ والحَدَق أنظرها تَجِدْ قلبَ القَدَحْ

من خلال السحاب ثم يغيب: يختفي عندما يلوح الرقيب

من فوق غيم ليس بالكابي من تحته فروة سِنجابِ

من بعدك لم أُمِلْ إلى مخلوقِ من بعدك صلّبتُ على الراووقِ

والشاهد ناظرٌ على الفتك يدورٌ الشاهد فاتكٌ وذا خطّك زورٌ

وتقذف ها عَبرة هامِية تحجيء إلى عبدك العافِية لأجل سوالفك الغالِية

فصبراً على ما قَضَى لم أَقُلْ ونتحسن عسبسيدك ذبسنا أسسأ فقال بعيني أقيك الردى فشنف سمعي بهذا الحديث فسيا عماذلسي لمو دعماك المهموي وقال أيضاً [الخفيف]:

من دمي أنتِ كنتِ في أوسع الحـ وأحمليني على الترائب مهلأ وقال أيضاً [الوافر]:

تعنت في ذُرَى الأوراق وُرق وكم بسمت ثفور الزهر محجباً وقال أيضاً رحمه الله تعالى [الطويل]: وبي مَن قسا قلباً ولانَ معاطفاً أقِــرُ بـرقُ إذ أقــول أنـا لــه

عــذيــري مــن شــادنِ أغــضــبـوه

وقال أنا لك يا ابن الوكيل

فياليتها كانت القاضية فرفقاً على رقة الحاشية فقلتُ على عينك الواقِيَة فسما ذكسرت قُرطَها ماريّة لقد كنتَ تسمع يا سارِيَهُ(١)

لِ ومني خُذي ثواب الشهادَه وأحسبى أننى خيييط القلادة

ففي الأفنان من طرب فنونُ وبالأكمام كم رقصت غصون

إذا قلتُ أدناني يضاعف تبعيدي وكم قالها أيضاً ولكن لتهديدي

قلت: من العجيب أن الباخرزي ذكر في «الدمية» ترجمة الفقيه أبي نصر عبد الوهّاب المالكي أورد فيها قول الشيخ أبي عامر الجرجاني [المتقارب]:

فجرد لي مرهفاً باتكا وهل لي رجاء سوى ذلكا

أيِّها الواقف أنِعم النظر في ما أوردته وتعجِّبْ من هذا الاتفاق وكون صدر الدين بن الوكيل أخذ هذا المعنى الذي له في البيتين الأولين من قول الجرجاني، والجرجاني أتى بالقول بالموجب في بيتيه خفيّاً لأنه قال غضب وجرّ المرهف وقال أنا لك يا ابن الوكيل وهذا بقرينة تجريد المرهف لفظ تهديد فقلبه الجرجاني وقال بموجبه ونقله إلى التمليك، فأتى به الشيخ صدر الدين واضحاً جليّاً صريحاً ظاهراً، ومحلّ التعجّب قوله أنا لك يا ابن الوكيل كأنّ هذا المعنى قال

<sup>(1)</sup> قوله: (لقد كنت تسمع يا سارية) إشارة إلى كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من فوق المنبر في المدينة المنورة في خطبة يوم الجمعة مخاطباً سارية بن زنيم في نهاوند (يا ساريةُ الجبلَ). وهذا الحديث أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»، وأبو نعيم في «دلائل النبوة»، واللالكائي في «شرح السنة»، والديرعاقولي في «فوائده»، وابن الأعرابي في «كرامات الأولياء»، والخطيب في رواة مالك عن نافع عن ابن عمر قال وجّه عمر جيشاً وابن مردويه من طريق ميمون بن بهرام عن ابن عمر قال: كان عمر يخطب يوم الجمعة. وأخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن عمرو بن الحارث قال: بينما عمر. وقال ابن حجر في «الإصابة» (٣/٥٣): إسناده حسن وذكره السيوطي في "تاريخ الخلفاء" (١٥٢) في (فصل كراماته رضى الله عنه).

أنا لك يا ابن الوكيل تنظمني فيجيء أحسن وأبين وتكون أنت أحقّ بي من الحِرجاني، وهذا اتفاقٌ عجيب إلى الغاية ما مرّ بي مثله والظاهر أن الشيخ صدر الدين لما وقف على هذا المعنى تنبّه له وأخذه فكان له وهو به أحقّ وهذا المعنى قد ابتكره الجرجاني أبو عامر وترك فيه فضلةً فجاء الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى وجوّده ولم يبق لأحد بعده مطمح إلى زيادة ولا مطمع في إفادة وما بقى إلا اختصار ألفاظه فقط فقلت [مجزوء الخفيف]:

> قسال حِسبتسي أنسا لسه أنا للمِلْك قلتُها وقال الشيخ صدر الدين [الكامل]:

> غازِلْ وخُذ من نرجس من لحظه وأحذر إذا بعث السلام إليك من وقال أيضاً دوبيت [الدوبيت]:

كم قال معاطفي حكثها الأسلُ الآن أوامري عليهم حكمت وقال أيضاً [الدوبيت]:

عانقت وبالعناق يُشفَى الوجدُ من أخمصِهِ لشماً إلى وجنته وقال [الطويل]:

بكف الثريّا وهي جَذْمَا تُقاسُ لي ولو ذرعوها بالذراع لما أنقضت

ولكرة قسلت سرمدا

منشور دمع كلهن نظام نسبت السعددار فانه نسمام

والبيض سرقنَ ما حَوَته المُقَلُ البيض تُحَد والقنا تُعتقَلُ

وهمو للغييظ هددا

حتى شُفي الصبّ ومات الصدُّ حتى أشتكت القُضْب وضج الوردُ

شقاق دُجئ مُدّت من الشرق للغرب فما تنقضي يا ليلُ أو ينقضي نَحبي

وأنا شديد التعجّب منه رحمه الله فإنه لم يكن عاجزاً عن النظم الجيّد وبعد هذا كان يأخذ أشياء من قصائد ومقاطيع ويدّعيها، من ذلك أنه امتدح السلطان بقصيدة عندما فرغ القصر الأبلق من العمارة بقلعة الجبل وهي بمجموعها لابن التعاويذي أولها [البسيط]:

خاب الرجاء وماتت سنة الكرم

لولاك يا خير من يمشي على قَدَم منها [البسيط]:

بنيتَ داراً قضى بالسعد طالعها قامت لهيبتها الدنيا على قدم

فغيّره وقال: بنيت قصراً. وكان ينظم الشاهد شعراً على الفور إذا احتاج إليه وينشده تأييداً لما قاله وادّعاه، من ذلك ما أخبرني به قاضي القضاة العلاّمة تقي الدين أبو الحسن السبكي عمن أخبره قال: ادّعى يوماً في الطائفة المنسوبة إلى ابن كرّام أنهم الكرّامية بتخفيف الراء فقال الحاضرون: المعروف فيهم تشديد الراء، فقال: لا التخفيف والدليل عليه قول الشاعر [الكامل]: الفقه فقه أبي حنيفة وحده والدين دين محمد بن كرام

انتهى. قلت: وهذا في البديهة لعلها مخترع لا يتفق ذلك لأحد غيره من حسن هذا النظم وإبرازه في هذا القالب، هكذا شاعت هذه الواقعة عن الشيخ صدر الدين في الديار المصرية وكنا نعتقد صحتها دهراً حتى ظفرنا بالبيت المذكور وهو من جملة بيتين من شعر المتقدمين والأول منهما [الكامل]:

إنّ الذين لجهلهم لا يقتدوا في الدين بابن كرام غير كِرام

وكان الظفر بهذين البيتين في سنة أربع وأربعين وسبعمائة. وجمع موشّحاته وسمّى الكتاب «طراز الدار» وهذا في غاية الحسن لأنه أخذ اسم كتاب ابن سناء الملك وهو «دار الطراز» فقلبه وقال «طراز الدار» لأن طراز الدار أحسن ما فيها، وكان الأدب قد امتزج بلحمه ودمه. حكى لي قاضي القضاة تقي الدين أبو الحسن على السبكي الشافعي قال: دخلت عليه في مرضه الذي توفي فيه فقلت: كيف تجدك؟ أو: كيف حالك؟ فأنشدني [الكامل]:

ورجعتُ لا أدري الطريق من البُكا رجعتْ عِداك المُبغِضون كمرجعي

فكان ذلك آخر عهدي به. أخبرني القاضي شهاب الدين بن فضل الله قال: وكان عارفاً بالطب والأدوية علماً لا علاجاً، فاتفق أن شكا إليه الأفرم سوء هضم فركّب له سَفُوفاً وأحضره، فلما استعمل منه أفرط به الإسهال جداً فأمسكه مماليك الأفرم ليُقتلوه، وأحضر أمين الدين سليمان الحكيم لمعالجة الأفرم فعالجه باستفراغ بقية المواد التي اندفعت وأعطاه أمراق الفراريج ثم أعطاه الممسكات حتى صلح حاله، فلما صلحت حاله سأل الأفرم عن الشيخ صدر الدين فأخبره المماليك ما فعلوه به فأنكر ذلك عليهم ثم أحضره وقال له: يا صدر الدين جئتَ تُروّحني غلطاً، وهو يضحك فقال له سليمان الحكيم: يا صدر الدين اشتخِل بفقهك ودع الطبّ فغلطُ المفتى يُستدرك وغلطُ الطبيب ما يستدرك، فقال له الأفرم: صدق لك لا تخاطر، ثم قال لمماليكه: مثل صدر الدين ما يُتهم والله الذي جرى عليه منكم أصعبُ مما جرى عليّ وما أراد والله إلا الخير، فقبّل يده وبعث إليه الأفرم لما انصرف جملةً من الدراهم والقماش. وأخبرني أيضاً أن الشيخ تقي الدين بن تيمية كان يقول عنه: ابن الوكيل ما كان يرضى لنفسه بأن يكون في شيء إلا غايةً، ثم يعدّد أنواعاً من الخير والشرّ فيقول: في كذا كان غايةً وفي كذا كان غايةً. قال: ولما أنكر البكري استعارة البُسُط والقناديل من الجامع العمري بمصر لبعض كنائس القبط في يوم من أيام مُهمّاتهم ونُسبت هذه الفعلة إلى كريم الدين وفعل ما فعل ثم طلع إلى حضرة السلطان وكلُّمه في هذا وأغلظ في القول له وكاد يجوز ذلك على السلطان لو لم يُحِلُ بعض القضاة الحاضرين على البكري وقال: ما قصر الشيخ كالمستزري به والمستهزىء بنكيره، فحينئذ أغلظ السلطان في القول للبكري فخارت قواه وضعُف ووهن فازداد تأليبُ بعض الحاضرين عليه فأمر السلطان بقطع لسانه، فأتى الخبر إلى الشيخ صدر الدين وهو في زاوية السعودي فطلع إلى القلعة على حمارِ فارهِ اكتراه قصداً للسُرعة فرأى البكريُّ وقد أُخذ ليُمضَى فيه ما أمر به فلم يملك دموعه أن تساقطت وفاضت على خدّه وبلّت لحيته فاستمهل الشرطة عليه ثم إنه صعد الإيوان والسلطان جالسٌ به وتقدّم إلى السلطان بغير استئذان وهو باك فقال له السلطان: خير يا صدر الدين، فزاد بكاؤه ونحيبه ولم يقدر على مجاوبة السلطان فلم يزل السلطان يرفق به ويقول له: خير ما بك، إلى أن قدر على الكلام فقال له: هذا البكري من العلماء الصلحاء وما أنكر إلا في موضع الإنكار ولكنه لم يُحسن التلطّف، فقال له السلطان: إي والله أنا أعرف هذا ما هذا إلا حطبة، ثم انفتح الكلام ولم يزل الشيخ صدر الدين يرفق السلطان ويلاطفه حتى قال له: خُذه ورُوح، فأخذه وانصرف، هذا كلّه والقضاة حضور وأمراء الدولة ملء الإيوان ما فيهم من ساعده ولا أعانه إلا أمير واحد شد عني اسمه. وحدّث عنه من كان يصحبه في خلواته أنه كان إذا فرغ مما هو فيه قام فترضاً ومرّغ وجهه على التراب وبكى حتى يبلّ ذقنه بالدموع ويستغفر الله ويسأله التوبة حتى قال فتضهم: لقد رأيته وقد قام من سجوده ولصق بجدار الدار كأنه اسطوانة مُلصَقة.

وللشيخ صدر الدين بن الوكيل رحمه الله تعالى ديوان موشّحات منها قوله يعارض السِراج المحّار [الدوبيت]:

ما أخجل قدّه غصونَ البانِ بين الورق إلاّ سلب المهامع الغزلانِ حُسْنَ الحدقِ قاسُوا غلطاً مَن حاز حُسْن البَشَرِ بالبدريلوح في دياجي الشَّعَر بالبدريلوح في دياجي الشَّعَر لا كيد ولا كرامةٌ للقمر

الحبُّ جماله مدَى الأزمانِ معناه بقي وازداد سناً وخُصَّ بالنقصانِ بدرُ الأفقِ السخة والسخة والسفام في مُقلتِه والسخة والسخية والجحيم في وجنته مَن شاهده يقول من دهشته

هذا وأبيك فرّ من رِضُوانِ تحت الغسق للأرض يعيذه من الشيطانِ ربُّ الفلقِ قد أنبت الله نباتاً حسنا وازداد على المدّي سَناءٌ وسَنا مَن جاد له بروحه ما غُبنا

قد زين حُسنه مع الإحسانِ حُسن الخُقِ لورُمتَ لحُسنه شبيهاً ثانِ لم يتفقِ في نرجس لحظه وزهر الشغرِ روضٌ نضرٌ قطافه بالنظر قد دبّج خدَّه بنبت الشَعَر

فالوردُ جَواه ناعمُ الريحانِ بالظلّ سُقي والقدّيميل ميلةَ الأغصانِ للمعتنّقِ أحير في المعتنقِ أحير المعتنق

من مات جوى في حبه قد سُعِدا يا عادل لا أترك وجدي أبدا

لا تعذلني فكلما تَلْحاني زادت حُرقي يستأهل مَن يهمّ بالسلوانِ ضربَ العنقِ السنوف السنامُ السنوف قسناة وحسسامُ والسحاجب والسحاظ قوسٌ وسهام والشغر مع الرضاب كأسٌ ومُدام

والدرّ منظّمٌ مع المرجانِ في فيه نقي قد رُصّع فوقه عقيقٌ قانِ نظمَ النّسَقِ وأمّا الموشحة التي للسراج المحار فهي [الدوبيت]:

مُذشِمتُ سَنا البروق من نعمانِ باتت حدقي تذكي بمسيل دمعها الهتّانِ نار الحُرَقِ ما أومض بارق الحِمى أو خفقا إلا وأجد لي الأسَدى والحرقا هذا سببٌ لمحنتى قد خُلِقا

أُمسي لوميضه بقلبِ عانِ بادي القلقِ لاأعلَمُ في الظلام ما يغشاني غير الأرقِ أضنَى جسدي فراقُ إلفِ نزحا أفنَى جَلَدي ودمع عيني نزحا كم صحتُ وزند لوعتي قد قُدحا

لم تُبدِيدُ السقام من جثماني غير الرمق ما أصنعُ والسلوّ منّي فانِ والوجد بقي أهوى قدراً حلو مذاق القُبَلِ المُحَل لم يكحل طرفه بغير الكَحَل تُركي اللحظات بابليّ المُقَل

زاهي الوجنات زائد الإحسان حلو الخلق عذب الرشفات ساحر الأجفان ساجي الحدق ماحط لشامه وأرخى شَعرَهُ أو هر معاطفاً رشاقاً نَضِره إلا ويقلول كل راء نَظره

هذا قمرٌ بدا بلا نقصانِ تحت الغسقِ أو شمسُ ضُحى في غصن فَيْنانِ غض الورقِ ما أبدعَ معنى لاح في صورتِه ايناع عنذاره على وجنته لما شقى الحياة من ريقته

فأعجبُ لنبات خدّه الريحانِ من حيث سُقي يُضحي ويبيت وهو في النيرانِ لم يحترقِ

والمحّار عارض بهذا قول أحمد بن حسن الموصلي وهو [الدوبيت]:

مُذ غرّدت الوُرق على الأغصانِ بين الورقِ أجرت دمعي وفي فؤادي العاني أذكت حُرقي للنفرخ للما برزت في الدوح تشدو وتنوخ أضحى دمعي بساحة السفح سَفُوخ والفكر نديمي في غبوق وصبوح

قد هيّجَتِ الذي به أضناني منه قلقي والقلب له من بعد صبري الفاني والوجد بقي مسا لاح بُسريسق رامية أو لسمسعسا إلا وسلحاب عبسرتي قد هسمعا والجسم على المزمع هجري زمعا

بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طُرقي ما أصنعُ قد حملتُ من أحزاني ما لم أُطِقِ قلبي لهوى ساكِنه قد خفقا والوجد حبيس واصطباري طلقا والصامت من سرّي بدمعي نطقا

في عشق منعًم من الولدانِ أصبحتُ شَقي من جفوته ولم يَزُر أجفاني غير الأرقِ فالسورد مع السقيق من خدّيه قد صانهما النرجسُ من عينيه والآس هو السياج من صُدغيه

واللفظ وريق الأغيد الرَوحاني عند الحذق حُلوانِ على غُصنِ من المُرَّانِ غَضِ رَشِتِ السَّافِ السَّادِ من السَّاد من السَّاد من السَّاد من السَّاد من عرقه والسنون من السَّاد من عرقه والسلام من السِّارض مَن علَّه

قد سطّره بالقلم الريحاني ربُّ الفلقِ بالمسك على الكافور كالعنوانِ فوق الورقِ الملحة لَمْع الصلت بالإيضاحِ والعُرة بالتبيان كالمصباح والمسنطق نشر الدرّ بالإصلاح

والثغر هو الصحاح كالعقيانِ كالعقدنقي والردّمع الخلاف للسلوانِ عنه خُلقي ما أبدعَ وضع الخال في وجنتهِ خُلقي خطّ الشكل الرفيع من نقطته قد حيّر إقليدس في هيئته

كالعنبر في نار الأسيل القاني للمنتشق فآعجب لعبير وهو في النيرانِ لم يحترقِ وقلت أنا معارضاً لذلك وزدته توشيح الحشوات [الدوبيت]:

ما هزّ قضيبَ قدّه الريّانِ للمعتنقِ إلاّ استترتْ معاطفُ

أفدى قمراً لم يُبق عندى رمقا

قد زاد صبابتی به والخرقا

لوفوق سهم جفنه أو رشقا

بدرٌ منعته قسوة الأتراكِ

من ناظره حسائل الأشراكِ

كم ضلّ بها قلبي من النُسّاكِ

كم جاء جبينه الدُجا واقترضا

كم جرد جفنه حساماً ونضا

كَــم أودع ريــقــه فــؤاداً مَـرضـا

يا خجلة خذ الورد في جنته

يا كسرة غصن البان في حضرتِه

يا حسرة بدر الأفق من غرتبه

ما أسعد مَن أصابه بالحور

ما أنعم من يصليه نار الفكر

أو قيده الحب بقيد الشَعَر

أوطوقه بذلك الشُعبان فوق العنق

لا تعتقد الأقمار بالبهتان وسط الأفق

فأعجب لرضا به شفا الظمآن يُذكى حُرَقى

قاني الوجنات ينتمي للقانِ صعبُ الخلُق

أبطالَ وغي تميس في غُدرانِ نسج الحَلَق

الأغــــــــــــانِ تحت الوَرَقِ

لــــــــــا رمــــقــــا

شـــوقــاً وشــقــا

فـــي يـــوم لِـــقـــا

أبصرتَهمُ في معرك الفرسانِ صرعَى الحدقِ

رُحْمَى السساكسي

والإشـــراكِ

إن قلتُ أموت في الهوى ناداني هذا يَسَقي

صُــــحـاً فــاًضــا

والبصب قَضي

مين جيمير غَيضيا

والخدّبه الخال على النيرانِ لم يحترقِ

مـــن وجــنــتِــه

م\_ن خـطـرتِـه

ف\_\_\_\_ي ط\_\_\_رتـ\_\_هِ

أن تُشبهه فليس في الإمكان ما لم تُطِق

سهم النظر

طـولَ الـعـمـرِ

عــنــد الــسـحــر

أو بات بقُفل صُدغه الريحاني تحت الخلق

١٨٠٥ \_ «ابن قوام» محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام. الشيخ الزاهد العالم القدوة

البالسي. روى للجماعة عن أصحاب ابن طبرزذ وكان يحبّ الحديث ويسمّع أولاده، وفيه تواضع

١٨٠٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٢٤/٤).

ومروءة وعليه سكينة وهيبة وفيه صدق وإخلاص وتمسّكٌ بالسنن وله قبول عظيم ومحبّة في القلوب، عرض الدولة عليه راتباً على زاويته فامتنع ووقف عليها بعضُ التجار بعضَ قرية، وجمع سيرةً لجدّه، وكان له حظّ من تعبّد وتهجّد وكرم وانقطاع عن الناس، قلّ أن ترى العيون مثله. توفي سنة ثمان عشرة وسبعمائة ودفن بزاويته بسفح قاسيون وله ثمان وثمانون سنة.

1٨٠٦ - «البانياسي» محمد بن عمر بن أبي بكر. البانياسي. شابّ ذكيّ متيقّظ، قرأ القراءات وبرع فيها وقرأ الفقه والعربية وله شعر أفاد في القراءات. ومات صغيراً ولم تطلع له لحية ولا بلغ العشرين ووفاته سنة تسع وتسعين وستمائة. ومن شعره (١١).

١٨٠٧ - «ابن رشيد السبتي» محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن عمر بن محمد بن رُشيد. أبو عبد الله الفِهْري السّبتي. أخذ العربية عن ابن أبي الربيع ونظرائه واحتفل في صغره بالأدبيات وبرع فيها وروى البخاريُّ عن عبد العزيز الغافقي قراءةً من لفظه. وارتحل إلى فاس واشتغل بالمذهب ورجع إلى سَبتة وتصدّر لإقراء الفقه خاصّةً وتأدّب مع أشياخه أن يقرىء غيره، ثم ارتحل إلى تونس واشتغل بالأصلين على ابن زيتون، ثم رحل إلى الإسكندرية وحجّ سنة خمس وثمانين وجاور بمكة والمدينة ونزل مصر. وله مصنّفات كثيرة منها «الرحلة المشرقية» أربع مجلّدات و«فهرست مشايخه» و «المقدّمة المعرّفة في علو المسافة والصفة» و «الصراط السوي في اتصال سماع جامع الترمذي» و «إفادة النصيح في مشهور رُواة الصحيح» وجزء فيه مسألة العنعنة و«المحاكمة بين الإمامين» و «إيضاح المذاهب في تعيين من ينطلق عليه اسم الصاحب» و«جزء فيه حكم رؤية هلال شؤال ورمضان» و «تلخيص كتاب القوانين في النحو» و «شرح جزء التجنيس لحازم بن حازم الإشبيلي» و «حكم الاستعارة» وغير ذلك من الخطب والقصائد النبوية والمقطّعات البديعة. وكان ارتحاله إلى سَبتَه في حدود سنة ست وثمانين وتوفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة. أخبرني العلاّمة أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: قدم المذكور علينا القاهرة حاجًا وسمع معنا الحديث وعُني به وكان قد بحث «سيبويه» على الأستاذ أبي الحسين ابن أبي الربيع. ولما توجّه إلى الحجّ صحبة أبي عبد الله بن الحكيم اتّفق أن السلطان أبا عبد الله بن السلطان أبي عبد الله بن الأحمر استوزر ابن الحكيم فولَّى ابنَ رشيد الإمامة والخطبة بجامع غرناطة، ولما قُتل الوزير أخرج أهلُ غرناطة ابن رشيد إلى العدوة فأحسن إليه ملك العدوة أبو سعيد عثمان بن السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحقّ وبقي في إيالته إلى أن توفي ابن رشيد، وكان فاضلاً سريّاً حسن الأخلاق، سألته أن يكتب لي شيئاً من شعره وكان ممن

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

۱۸۰۷ - «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۱۱/۶ ـ ۱۱۳)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (۱۹۹/۱ ـ ۲۰۰)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (۳۱۰ ـ ۲۰۱)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (۲۰۹ ـ ۲۸۳ ـ ۱۸۱۳)، و«البدر الطالع» للشوكاني (۲/ ۲۳۶)، و«ابن رشيد» لعبد الله كنون، و«دليل مؤرخ المغرب» لابن سودة (۳٤٥)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/ ۵۰۰ ـ ۵۰۳).

ينظم بالعروض إذ لم يكن الوزن في طبعه فكتب لي بخطّه [الكامل و السريع]: كلفتني ماليس أحسِنُهُ

يا مَن يفوق النجم موطئه ولتُغض عمّا فيه من خلل وله أبيات كتبها على حذو نعل النبي على النبي الله الحديث الأشرفية [الطويل]:

هنيئاً لعيني أن رأت نعلَ أحمدِ وَقَبُّلْتُها أَشفي الغليلَ فزادني ولله ذاك السيوم عسيداً ومعلماً عليه صلاةً نشرُها طيّت كما

فيا سعد جدى قد ظفرتُ بمقصدي

فيا عجبا زاد الظما عند موردي بمطلعه أزخت مولد أسعدى يحت ويرضى رتنا لمحمد

١٨٠٨ \_ «البدر المنبجي» محمد بن عمر بن أحمد بن المثنَّى. الشافعي الشاعر. ولد بمنبج قبل الخمسين وسمع من ابن عبد الدائم بدمشق ومن النجيب بمصر وتخرّج في الأدب بمجد الدين بن الظهير الإربلي. وتوفي بمصر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. أنشدني العلاَّمة أثير الدين أبو حيّان إجازة قال: أنشدني المنبجي لنفسه [الكامل]:

ومهفهف ناديته ومحاجري يا مَن أراه على الملاح مؤمّراً بالله قُل لي هل أراك مجرّدا قال: وأنشدني أيضاً [الطويل]:

> وبدر دُجي وافسى إلى بسوردة فقال وقد أبديتُ منه تعجباً: هو الورد من روض بخدي جنيتُه قال: وأنشدني أيضاً [الكامل]:

> وكأن زهر اللوز صبُّ عاشقٌ وأظنه من هول يوم فراقهم قال: وأنشدني أيضاً [الطويل]:

ومن عجب سيفٌ بجفنك يُنتضَى وأعجبُ من ذا لحظ طرفك في الهوى

تُنذري دموعاً كالجمان مبدّدا

وما حيانَ من ورد التربيع أوانُهُ رويدك لا تعجب فعندى بيانه وورد خــدودي كــلَّ وقــتِ زمــانُــهُ

قد هزه شوق إلى أحساب وبعادهم قد شاب قبل شبابه

فيفِتِكُ في العشّاق وهُو كليلُ يُداوي من الأسقام وهُ و عليلُ

١٨٠٩ \_ «القاضى أخوين الشافعي» محمد بن عمر بن الفضل. قاضي القضاة قطب الدين التبريزي الشافعي الملقِّب بأخوين. ولد سنة ثمان وستين، كان صاحب مشاركة وفنون وتؤدة ومروءة وحلم، أتقن علم المعاني والبيان ونسخ كتباً كثيرة ولم يكن من قضاة العدل. توفي ببغداد

۱۸۰۹ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١١٠/٤).

سنة ثلاثين وسبعمائة وكان قاضي بغداد.

المناسبة المال بدهشق. كان قد تزوّج بنت القاضي محيي الدين ابن فضل الله فحصل له لما توجه القاضي محيي الدين ابن فضل الله فحصل له لما توجه القاضي محيي الدين ابن فضل الله فحصل له لما توجه القاضي محيي الدين إلى كتابة السرّ بالديار المصرية كل خير وولي الوظائف الكبار مثل نظر الخزانة بقلعة دمشق ووكالة بيت المال وكان بيده نظر الرباع السلطانية وتدريس المدرسة الكروسية والمدرسة الصلاحية. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة والده عمر بن أبي القاسم في حرف العين التنبيه على تسمية بيتهم ببني أبي الطيّب. وأم نجم الدين هذا بنت شمس الدين ابن القاضي نجم الدين أبي بكر محمد ابن قاضي القضاة صدر الدين ابن سني الدولة وولي هو الوكالة بعد عزل ابن المجد عبد الله لما ولي قضاء القضاة بدمشق، وكان وليها بعد عزل القاضي علاء الدين علي بن القلانسي لما غضب عليه الأمير سيف الدين تنكز وعزله عن وظائفه، وكان قد وليها بعد وليها بعد وفاة أخيه القاضي جمال الدين أحمد بن القلانسي لما توفي عنها، وكان قد وليها بعد الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني، ووليها بعد ابن الشريشي المذكور، ووليها بعد نجم الدين عمر والد نجم الدين المذكور، ووليها بعد نجم الدين عمر والد نجم الدين المذكور. وكان نجم الدين المذكور شافعي المذهب حسن الشكل تام الخلق له تود وملقي ومَلَق. توفي من حُمرة ظهرت المذكور شافعي المذهب حسن الشكل تام الخلق له تود وملقي ومَلَق. توفي من حُمرة ظهرت بوجهه في يومين وكانت وفاته في رابع شعبان سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة. وكان حفظة لأخبار أهل عصره وتواريخهم ووقائعهم لا يدانيه أحد في ذلك واعترف له بذلك شهاب الدين بن فضل الله.

1۸۱۱ ـ «شمس الدين بن الرهاوي» محمد بن عمر بن إلياس. شمس الدين أبو العزّ الرهاوي ثم الدمشقي الكاتب. سمع بمصر صحيح مسلم بفوتٍ من ابن البرهان وسمع من النجيب وابن أبي اليُسر وابن الأوحد وطائفة، ودار على الشيوخ وكتب الطباق وسمع الكتب. وتوفي رحمه الله سنة أربع وعشرين وسبعمائة. روى عنه الشيخ شمس الدين في «المعجم».

1۸۱۲ - «أبن المشهدي» محمد بن عمر بن سالم. العدل الفاضل ناصر الدين المشهدي المصري. سمع من غازي الحلاوي وخلق وعني بذلك وكتب الطباق وبرع في كتابة السجلات وحصّل منها وأقام بدمشق مدّة. قال الشيخ شمس الدين: وقد تكلموا في عدالته. توفي رحمه الله كهلاً سنة بضع وعشرين وسبعمائة.

۱۸۱۰ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٢٥).

۱۸۱۱ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۱۰۳/٤).

۱۸۱۲ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٠٦/٤).

## ابن عمرو

1۸۱۳ ـ «ابن حَزْم الأنصاري» محمد بن عمرو بن حزم. الأنصاري. توفي سنة ثلاث وستين للهجرة ووُلد بنَجْران سنة عشر، وأبوه عامل لرسول الله على وكنية محمد أبو سليمان وقيل أبو عبد الملك، روى عنه جماعة من أهل المدينة ويروي هو عن أبيه وغيره من الصحابة. قال كنت أتكتى أبا القاسم عند أخوالي بني ساعدة فنهوني فحوّلت كنيتي إلى أبي عبد الملك. وقتُل يوم الحرّة ومعه جماعة من أهل بيته، ويقال إنه كان أشدً الناس على عثمان رضي الله عنه.

141٤ - «الليثي المدني ابن وقاص» محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص. الليثي المدني أحد علماء الحديث. أكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمٰن ويحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب وإبراهيم بن عبد الله بن حُنين ومحمد بن إبراهيم التيمي وعمرو والده، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس، روى له الأربعة وبالبخاري مقروناً. توفي سنة خمس وأربعين ومائة.

۱۸۱٥ ــ «السويقي» محمد بن عمرو. البلخي السواق ويقال له السَويقي. روى عنه البخاري ومسلم وأبو زرعة الرازي وآخرون، وتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين.

۱۸۱٦ ـ «ابن حَنان» محمد بن عمرو بن حنان. الكلبي. روى عنه النسائي ووثقه الخطيب، وتوفي سنة سبع وخمسين ومائتين.

١٨١٧ \_ «السوسي الزاهد» محمد بن عمرو بن يونس. أبو جعفر الثعلبي يُعرَف بالسوسي

۱۸۱۳ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٨٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٨٩)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١/ ٧٠ - ١٨١٧)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١٣٢)، و«الأنساب» للسمعاني (١/ ٤٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٤٠)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٥٠)،

۱۸۱۵ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/٥٠ ـ ٢٥٣، ٧/٣٢٧). و«تاريخ البخاري الكبير» (١/ ١٩١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ١٣٨)، و«الثقات» لابن حبان (٧/ ٣٧٧)، و«الأنساب» للسمعاني (١١/ ٢٤٢)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (٦/ ١٢٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ٢٧٣)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٧٥). و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٥٥).

۱۸۱٥ ـ "الجرّح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٨)، و"الثقات" لابن حبان (٨/ ٨٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (١٩٦٧).

۱۸۱٦ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي ((17/11))، و"الأنساب" للسمعاني ((17/11))، و"الإكمال" لابن ماكولا ((7/11))، و"المشتبه" للذهبي ((171))، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر ((17/11))، و"تقريب التهذيب" لابن حجر ((170))، و"تقريب التهذيب" لابن حجر ((170)).

الزاهد. حجّ سنة ثمان وخمسين ومائتين وعاد سنة تسع فدخل في الصلاة وتوفي وهو ساجد سنة تسع وخمسين ومائتين وقد بلغ مائة سنة، حدّث عن أبي معاوية الضرير وغيره، وروى عنه صالح ابن على الدمشقى وغيره، وكان ثقة.

١٨١٨ ـ «ابن الموجَّه اللغوي» محمد بن عمرو بن الموجَّه. الفزاري المروزي اللغوي المحافظ. توفى سنة تسعين ومائتين أو ما دونها.

۱۸۱۹ ـ «ذو الشامة» محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط. ويعرف بذي الشامة ابن أبي قطيفة. ولا و يزيد بن عبد الملك الكوفة، وهو القائل يرثي مسلمة بن عبد الملك [الخفيف]:

ضاق صدري فما يحن حراكا كلّ مَيْتِ قد اضطلعتُ عليه الـ قبل مَيتِ أو قبل قبر على الجا زائنٌ للقبور فيها كما كن

عيّ عن أن يجيئه ما دهاكا حزنَ ثم اغتفرتُ فيه الهلاكا لوت لم أستطع عليه اتراكا تَ تزينُ السلطانَ والأملاكا

• ١٨٢ - «الحربي البغدادي» محمد بن عمرو بن سعيد الحربي. أبو جعفر البغدادي<sup>(١)</sup>. قال المرزباني: ضعيف الشعر كان يهاجي التمار والمسلمي وغيرهما وهو القائل في جرادة الكاتب [الطويا]:

أتيتُك مشتاقاً وجئتُ مسلّماً فأخبرني البوّاب أنّك نائمٌ

عليك وإنّي باحتجابك عالمُ وأنت إذا استيقظتَ أيضاً فنائمُ

ومنهم من رواهما الإسماعيل بن بلبل والصحيح إنهما للحربي. توفي [سنة أربعين ومائتين](٢).

۱۸۲۱ - «الزف المغني» محمد بن عمرو. مولى تميم يعرف بالزّق بالزاي والفاء المشدَّدة. كان مغنّياً ضارباً طيّب المسموع صالح الصنعة مليح النادرة أسرع خلق الله أخذاً للغناء وأصحّه أداءً له وأذكاه إذا سمع الصوت مرّتين أو ثلاثاً أذاه حتى لا يكون بينه وبين من أخذه عنه فرقٌ، وكان يتعصّب على ابن جامع ويميل إلى إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق وكانا يرفعانه على غيره ويجتلبان له الرفد والصلات من الخلفاء، وكانت فيه عربدة إذا سكر؛ فعربد بحضرة الرشيد مرّةً

۱۸۱۸ \_ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/ ١٩١).

۱۸۱۹ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٦).

<sup>•</sup> ١٨٢ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٧).

<sup>(</sup>۱) تقدمت ترجمته في محمد بن عمر بن سعيد برقم (۱۷۸٤).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل، والمثبت من الترجمة ذات الرقم (١٧٨٤) من هذا المجلد.

۱۸۲۱ \_ «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٣/ ١٩).

فأمر بإخراجه ومنعه الوصول إليه وجفاه وتناساه. ومات الزفّ في خلافة الرشيد أو في خلافة الأمين.

۱۸۲۲ ــ «الحافظ العقيلي» محمد بن عمرو بن موسى بن حمّاد. أبو جعفر العُقيلي الحافظ. له مصنّف جليل في الضعفاء (١) وعداده في الحجازيين. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

الرزّاز. قال الخطيب: كان ثقه ثبتاً. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة.

1۸۲٤ ـ «الجماز» محمد بن عمرو بن عطاء بن يسار. الشاعر المعروف بالجماز البصري النديم. له أخبار مع أبي نُواس وغيره. توفي في حدود الخمسين والمائتين. مرّ مع رفيق له فرآهما الإمام فأقام الصلاة فقال له الجماز: أصبر أما نهى النبي عَلَيْهُ عن تلقّي الجَلَب؟ ومن شعره لما تولّى حيان بن بشر قضاء الشرقية ببغداد وولي سوّار بن عبد الله العنبري قضاء الغربية في زمان يحيى بن أكثم وكلاهما كان أعور [الوافر]:

رأيتُ من الكبائر قاضيَيْنِ هما أحدوثة في الخافقَيْنِ

الأبيات وقد مرّت في ترجمة أبي العِبَر (٢) محمد بن أحمد وأوردها صاحب «الأغاني» (٣) له. قال رجل للجماز: وُلد لي البارحة ولد كأنه الدينار المنقوش، فقال له الجماز: لاعِنْ أمّه. وصلّى رجل صلاةً خفيفة فقال له الجماز: لو رآك العَجّاج لسُرَّ بك، قال: ولم؟ قال: لأن صلاتك رَجَزٌ. وسمع محبوساً يقول: اللّهم ٱحفظني، فقال له: قل اللّهم ضيّعني، حتى تنفلت. وأدخل يوماً غلاماً إلى منزله فلما خرج ادّعى أنه هو الذي فعل بالجماز فبلغ ذلك الجماز فقال: حُرّم اللواط إلا بوليّ وشاهدي عدلٍ. وقيل له يوماً: ما بقي من شهوتك للنساء؟ قال: القيادة عليهنّ. قال الجماز: قلت لرجل: قد زاد سِعر الدقيق، فقال: لا أبالي أنا لا أشتري إلاّ الخبز. وطالب امرأته بالجماع فقالت: أنا حائض، وتحرّكت فضرطت فقال لها: قد حرمينا خير حِرّك فاكفينا شرّ أستك. وقيل له: لأيّ شيء تقصّرُ شعرك؟ فقال: الذي أجيء به أكثرُ مما تُعطونني. وقال أستك. وقيل له: لأيّ شيء تقصّرُ شعرك؟ فقال: الذي أجيء به أكثرُ مما تُعطونني. وقال الجماز: حُرّم النبيذ على ثلاثة عشر نفساً: على من غتى الخطأ، واتكاً على اليمين، وأكثر أكل

۱۸۲۲ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ ٥٠ - ٥١)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥٢٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٩٥)، و «هدية العارفين» للبغدادي (٦/ ٣٣)، و «الأعلام» للزركلي (٧/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١) واسم هذا المصنَّف: «الضعفاء ومن ينسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب على حديثه الوهم»، وله «الجرح والتعديل» أيضاً.

۱۸۲۳ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٣٢).

١٨٢٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/١٢٥)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٨/٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الوافي» (٢/ ٣٣) رقم (٣١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (٢٠/ ٩٣).

النقل، وكسر الزجاج، وسرق الريحان، وبلّ ما بين يديه، وطلب العشاء، وطلب البمّ، وحبس أول قدَح، وأكثر الحديث، وامتخط في منديل الشراب، وبات في موضع لا يحتمل المبيت، ولحّن المغنّي. وكان يأكل عند سعيد بن سالم على مائدة دون مائدته فإذا رُفع من مائدة سعيدٍ شيءٌ وُضع على المائدة التي عليها الجماز فالتفت الجماز فقال: يا عمرو هذه المائدة عَصَبة لتلك كما يقال وما بقى فللعصبة. وشهى جعفر بن سليمان أصحابه فتشهّى كلّ إنسان منهم شيئاً من الطعام فقال للجماز: وأنت ما تشتهي؟ قال: أن يصحّ ما اشتهوا. وأدخل يوماً غلاماً إلى المسجد فلما فرغ منه أقبل المؤذِّن فقام الجماز إلى المحراب وخريء فيه فقال المؤذن: يا عدو الله فجرتَ بالغلام في المسجد لأنه ليس لك بيتٌ ما حجّتك أن خرئتَ في المحراب؟ قال: علمتُ أنه يشهد على يوم القيامة فأحببتُ أن أجعله خصماً لئلاّ تُقبَل شهادته عليّ. ودفع إلى غسّالٍ قميصَه ليغسله فضيّعه وردّ عليه قميصاً صغيراً فقال: ليس هذا قميصي، قال: بلي هو قميصك ولكّنه تَوَّزِيُّ وفي كلّ غسلة يتقلص ويقصر، فقال له الجماز: أُحبّ أن تعرفني في كم غسلة يصير القميص زرّاً. وقال له الفتح بن خاقان: قد كلمتُ لك أميرَ المؤمنين حتى ولآك جزيرة القرود، فقال الجماز: أَلستَ في السمع والطاعة أصلحك آ؟ فحصر الفتح وسكت. وقال له بعض من حضر: أن أمير المؤمنين يريد أن يهب لك جاريةً، فقال: ليس مثلي من عزّ نفسه ولا كذب عند أمير المؤمنين إن أرادني على أن أقود عليها وإلا فما لها عندي شيء، فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم فأخذها وانحدر فمات فرحاً.

محمداً، فلما أقبل النوين الشيخ حسن وهزم جمع الملك موسى وقتل موسى عمد إلى هذا الصبي محمداً، فلما أقبل النوين الشيخ حسن وهزم جمع الملك موسى وقتل موسى عمد إلى هذا الصبي وأقامه في السلطنة وناب له هو وابن جوبان وزوجة جوبان ساطي بك وهي بنت القان خربندا وتماسك الأمر أشهراً، ثم أقبل من الروم ولدا تمرتاش وأوهما أن أباهما حي معهما وجعلوه في خركاه فهرب الشيخ حسن إلى خراسان، ثم أهلك الصبي محمد هذا وماج الناس واشتد البلاء والظلم والنهب بأذربيجان وافتقر من الجور جماعة وذلك في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة.

١٨٢٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٢٦/٤).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

## ابن عوف

1۸۲٦ ـ «الحافظ الطائي» محمد بن عوف الحمصي. الحافظ أبو جعفر الطائي. روى عنه أبو داود والنسائي وكان عليه اعتماد ابن جوصاء وأثنى عليه غير واحد. توفي سنة اثنتين وسبعين ومائتين. قال أحمد بن حنبل: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثله. حدّث عن هشام بن عمار وطبقته واتفقوا على فضله وصدقه وثقته.

المرني محمد بن عوف بن أحمد بن عبد الرحمن أبو الحسن المُزَني الدمشقي كان يُكنى قديماً بأبي بكر فلما منعت الدولة التكنّي بأبي بكر تكنّى بأبي الحسن. قال الكناني: كان نُقة نبيلاً. توفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

۱۸۲۸ ـ «نافلة (۱) القاضي عياض» محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى ابن عياض. القاضي أبو عبد الله اليَحْصِبي السَبْتي وهو نافلة القاضي عياض صاحب التصانيف. توفي سنة خمس وخمسين وستمائة.

۱۸۲٦ - «المجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١/ ٢٤١)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦١٣/١٢)، و«طبقات الحفاظ» للذهبي (٢٥٨)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٢٢٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٣٨٣)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>١) نافلة القاضي عياض أي ولد ولده. والنافلة: يقال لولد الولد. انظر: «المصباح المنير» للفيومي مادة (نَفَلَ) (ص ٢٣٦).

## ابن عیسی

۱۸۲۹ ـ «المقرىء» محمد بن عيسى بن رزين. التيمي الرازي الأصبهاني المقرىء أحد الأعلام. قرأ القرآن الكريم على نُصير وخلاد بن خالد وجماعة وروى الحديث وكان رأساً في العربية، صنّف في العدد والرسم وغير ذلك. وتوفي سنة ثلاث وخمسين ومائتين.

۱۸۳۰ ـ «المقرىء» محمد بن عيسى بن حبَّان. أبو عبد الله المدائني المقرىء. قال الدارقطنى: ضعيف، وقال البرقانى: لا بأس به. توفى سنة أربع وسبعين ومائتين.

المرمذي الضرير مصنف "الكتاب الجامع" ولد سنة بضع ومائتين وسمع قتيبة بن سعيد وأبا مصعب الزهري وإبراهيم بن عبد الله الهروي وإسماعيل بن موسى السُدّي وصالح بن عبد الله الترمذي وعبد الله بن معاوية وحُميد بن مسعدة وسُويد بن نصر المروزي وعلي بن حُجْر السعدي ومحمد وعبد الله بن معاوية وحُميد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وأبا أبن حُميد الرازي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة ومحمد بن غيلان وهناد بن السري وخلقاً كريب محمد بن العلاء ومحمد بن أبي عبد الله البخاري، وروى عنه حماد بن شاكر ومكحول بن كثيراً، وأخذ علم الحديث عن أبي عبد الله البخاري، وروى عنه حماد بن شاكر ومكحول بن الفضل وآخرون، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. توفي ثالث عشر رجب بترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين. قرأتُ "كتاب شمائل رسول الله الله المخاط الي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى على الحافظ العلامة جمال الدين يوسف بن الركي عبد الرحمٰن المِزِّي رحمه الله من أوله إلى آخره قال عند القراءة: أنا بجميع الكتاب المشايخ الثلاثة فخر الدين أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد البخاري وكمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف المقدسيّان بسفح جبل فاسيون ظاهر دمشق وكمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله النصيبي بحلب قال المقدسيّان أنا الشيخ العلامة تاج الدين الكندي وقال ابن النصيبي أنا الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب الشيخ العلامة تاج الدين الكندي وقال ابن النصيبي أنا الشريف افتخار الدين أبو هاشم عبد المطلب المطلب

١٨٢٩ ـ «ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ١٧٩)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢/ ٢٢٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٠٥).

<sup>•</sup> ١٨٣٠ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٣٩٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٧١).

۱۸۳۱ - «الفهرست» لابن النديم (۱/ ۲۳۳)، و «الثقات» لابن حبان (۱/ ۱۵۳)، و «الأنساب» للسمعاني (۲/ ۳٦۱، ۳/ ۲۶)، و «الفباب» لابن الأثير (۱/ ۱۷۶)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۱/ ۲۱۲ ـ ۲۱۳)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲۷، ۲۷۱)، و «الكامل» له (۷/ ۱۵۲)، و «طبقات الحفاظ» للذهبي (۲۷، ۲۷۱)، و «اميزان الابن حجر (۷/ ۲۵۳)، و «لسان الميزان» لابن حجر (۷/ ۲۵۳) لابن حجر (۷/ ۲۸۳) و «تقريب التهذيب» لابن حجر (۱/ ۲۸۷).

ابن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي قال أنا المشايخ الأربعة أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي وأبو الفتح عبد الرشيد بن النعمان بن عبد الرزاق الولوالجي وأبو حفص عمر بن علي بن أبي الحسين الكربيسي الأديب وأبو علي الحسن بن بشير بن عبد الله البلخي النقاش قالوا أنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد الله الزيادي الخليلي أنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي البخاري المعروف بابن المراغي قراءةً عليه سنة ثمان وأربعمائة قال: أنا أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سُريج بن معقل الشاشي الأديب قراءةً عليه ببخارى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة قال ثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.

١٨٣٢ ـ «الطرطوسي» محمد بن عيسى الطرطوسي. التميمي، قال ابن عدي: هو في عداد من يسرق الحديث. توفى سنة ثمانين ومائتين.

۱۸۳۳ ـ «القرشي» محمد بن عيسى بن طلحة. التيمي القرشي. روى عنه الزبير بن بكّار قوله [الوافر]:

ولا تعجلُ على أحدِ بظلم ولا تفحشُ وإن مُلَنتَ غيظاً ولا تقطعُ أخاً لك عند ذنبٍ ولـ كسن داوِ عَسؤرتَسه بَسرقُسعِ ولا تجزعُ لريب الدهر وأصبر فما جزعٌ بمُغنِ عنك شيئاً وقال [السريم]:

لا تَـلُـم الـمرءَ عـلـى فـعـلـه مَـن ذمّ شـيـئـاً وأتـى مـثـلـه

فإنّ الطلم مرتعه وخيم على أحد فإنّ الفحش لوم على أحد فإنّ الفحش لوم فإنّ الذنب يغفره الكريم كما قد يُرقَع الخَلَق القديم فإنّ الصبر في العُقبَى سليم ولا ما فات تُرجعه الهموم

وأنت منسوب إلى مشله فإنها أزرى على عقله

١٨٣٤ ـ «الحنفي قاضي بغداد» محمد بن عيسى. الفقيه الحنفي أبو عبد الله بن أبي موسى الضرير. ولي قضاء بغداد زمن المتقي والمستكفي وكان ثقة مشهوراً بالفقه والتصوّن لا مطعن عليه. قتله اللصوص في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة.

۱۸۳۰ ـ «الجلودي راوي مسلم» محمد بن عيسى بن عمرويه. أبو أحمد النيسابوري الجُلُودي الزاهد راوي «صحيح مسلم». سمع وروى وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري وبوفاته

۱۸۳۲ ـ «الأنساب للسمعاني (٤/ ٦٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١١٧)

۱۸۳۳ - «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٤).

١٨٣٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢/ ٤٠٣)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ١٠٦).

١٨٣٥ - «الأنساب» للسمعاني (٢/ ٧٦ - ٧٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ١٣٣).

خُتم سماع كتاب مسلم فإنّ كلّ من حدّث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة قاله الحاكم. توفى سنة ثمان وستين وثلاثمائة.

۱۸۳٦ - «ابن يقطين الشيعي» محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين. قال ابن النجار: من فقهاء الشيعة. له «كتاب الأمل والرجاء» ذكره محمد بن إسحاق النديم في «كتاب الفهرست».

۱۸۳۷ ـ «القرطبي المؤدب المعمَّر» محمد بن عيسى بن محمد. أبو عبد الله الأموي القرطبي المؤدب المعمَّر. هو ثقةٌ آخر مَن قرأ على الأنطاكي، توفي سنة خمس وأربعين وأربعمائة.

١٨٣٨ ـ «المغامي الطليطلي» محمد بن عيسى بن فرح. أبو عبد الله التُجيبي المُغامي بالغين المعجمة الطُليطلي المقرىء صاحب أبي عمرو الداني. توفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة.

1۸۳۹ - «ابن اللبانة» محمد بن عيسى بن محمد. أبو بكر اللخمي الأندلسي الشاعر المعروف بابن اللبانة. له «كتاب مناقل الفتنة» و«نظم السلوك في وعظ الملوك» و«سقيط الدرر ولقيط الزهر» في شعر ابن عبّاد. توفي بمَيُورقة سنة سبع وخمسمائة. قال قصيدة يمدح فيها المعتمد ابن عبّاد [الطويل]:

بَكتْ عند توديعي فما علم الركبُ وتابعها سِربٌ وإنّي لمُخطىءٌ لئن وقفتْ شمسُ النهار ليوشعِ منها في ذكر المركب [الطويل]:

هفا بين عَصْف الريح والموج مثل ما كأني قَذَى في مُقلة وهو ناظرٌ منها في المديح [الطويل]:

حوى قصبات السعي عفواً ولو سَعَى ويرتاحُ عند الحمد حتى كأنّه سألتُ أخاه البحر عنه فقال لي لنا ديمتا ماء ومالٍ فديمتي

إذَاكَ سقيطُ الطلّ أم لؤلؤ رطبُ نجومُ الدياجي لا يقال لها سربُ لقد وقفتْ شمسُ الهوى لي والشهبُ

هفا بين أضلاعي يكوَّى به القلبُ بها والمجاذيف التي حولها هُدبُ

لها البرق خطفاً جاء من دونها يكبو وحاشاه نشوان يلذ له شربُ شقيقي إلا أنه البارد العذبُ تماسَكُ أحياناً وديمته سكبُ

۱۸۳٦ \_ «الفهرست» لابن النديم (۳۱۲).

١٨٣٨ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (٢/ ٢٢٤).

۱۸۳۹ - «تكملة الصلة» لابن الأبار (۱٤٥)، و «قلائد العقيان» للفتح بن خاقان (۲٤٥)، و «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (۲/ ۲٦٠)، و «مرآة الجنان» لليافعي (۱۹۷۳)، و «كشف الظنون» لحاجي خليفة (۹۹۳ - ۱۹۳۳)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٠)، و «إيضاح المكنون» للبغدادي (۱/ ۹۸، ۲/ ۲۲۰)، و «هدية العارفين» للبغدادي (۲/ ۸۳).

وإن نشأت بحرية فله السحب

كما اهتز حاشى وصفه شاربُ الخمر وأحسن حشو وقع في هذا قولُ أبي الطيّب [الطويل]:

يري كل ما فيها وحاشاه فانيا

فلا تبطع لملامّة وأشرب على الزير والبّم عن طيب زهر أنيت منه خدود الشقيق منه سُوار السرحسية تكادمنه المدامة للشرب أن تتكلم ريئ الصبافي الأصائل على جيوب الخمائل تُشَقّ منه الخلائل ولا ادّعته كرامَه بنت الحسين بن مخدّم مممن سمعت بذكرة بـمـا أبـوح بـفـخـره يختال في ثوب بسره متوج بالكرامة وبالسماح مختم بواكف القطر هطال بجودها يا ابن شملال عـمّا حـواه مـن إجـلال وما حواه أسامَه في عصره المتقدَّم يا سيف هذا الزمان بـما حـوى مـن مـعان كــل الــوجــوه الــحــسـان

إذا نشأت تبرية فله الندي قلت: قوله «ويرتاح عند الحمد» البيتَ أخذه أبو الحسين الجزّار فقال [الطويل]: ويهتز عند الجود إن جاء طالبً

> ويحتقر الدنيا احتقار مجرب ومن موشّحات ابن اللبانة [المجتث]:

شق النسيم كمامَه عن زاهر يتبسم حيتى النسيم بمندل ونرجس الروض تخجل فانهض إلى الدن واقبل وفُضَّ عنه ختامَه عن مثل مسكِ مختَّمْ حاكث على النهر درعا وأسبل القطر دمعا فأسمع من العود سجعا ما رئمتْه حمامَه من فوق غُصن منعّم أمسا عسلي فالسي والود يشهد عني وقد رأيت التمستي فى حُلَّةٍ من أسَامَة بظاهر الحُسن مُعَلَّم حيّى النيسمُ تلسمانُ وقد قضت كل إحسان وقصرت كلّ إنسان ندبٌ يدل أَمَامَهُ ربيعة بن مكدَّمُ (١) قد جاءك السمتنتي يختال في ثوب عجب يشدو ارتجالاً فيسبي

ربيعة بن مكدِّم: شاب جاهلي شجاع قتل في إحدى المعارك القبلية.

هذا المليخ في العمامه لو أنه يتلقم لقلتَ هذي غمامَه غطت على قمر التمّ 
102 المتفرّد البن قزمان الزجال، محمد بن عيسى بن عبد الملك. ابن قُزمان القرطبي المتفرّد بإبداع الزجل. توفي سنة أربع وخمسين وخمسمائة والأمير أبو عبد الله محمد بن سعد إذ ذاك محاصر قرطبة. أورد له ابن الأبّار في «تحفة القادم» [السريع]:

يا رُبَّ يومِ زارني فيه مَن ذو شفة لمياء معسولة فلت له هَبْ لي بها قُبلة فلت له هَبْ لي بها قُبلة فلقت شيئاً لم أذق مثله أسعدني الله باسعاده ومن شعره [الوافر]:

كشير المال يبذله فيفنى ومن غرست يداه ثمار جود ومنه [الرمل]:

يسمسك الفارس رمحاً بيد فكسلانا بَطَلْ في حربه ومنه [الوافر]:

وعهدي بالشباب وحُسْن قدي وقد أصبحتُ مُنحنياً كأني وقال يعتذر ارتجالاً [البسيط]:

يا أهل ذا المجلس السامي سرادقُه م فإن أكن مُطفِئاً مصباح بيتكم ف ومن أزجال ابن قرمان [زجل من خلع السيط]:

أفني زماني عملى اختياري لم يَخْلُ حسّ الطَرَبْ بداري واحِدْ مسؤذنْ سسكن جسواري إذا طلع في السحرْ يَعِظْني

أطلع من غُرته كوكسا يَنْشَعُ من خدّيه ماءُ الصِبَى فقال لي مبتسماً: مرحبا لله ما أحلى وما أعذبا يا شقوتي يا شقوتي لو أبَى

وقد يبقى من الذكر القليلُ ففي ظلّ الثناء له مقيلُ

وأنا أمسك فيها قصبة

حكى ألِفَ ابن مُقلَة في الكتابِ أُفتَش في التراب على شبابي

ما مِلتُ لكنّني مالت بيَ الراحُ فكلّ مَن فيكمُ في البيت مصباحُ

ونقطع العمر باحتهاد حتى يميلُ راسِ للوساد شيخٌ مليخ أزهد العباد يقول حيّا على الفلاخ

١٨٤٠ ـ «المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد (١/ ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٦٧ ـ ١٧١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢١٤).

يبدل العود سماع أذنبي نهار أم ليل كان مودي لمّا يكون الحبيبُ عندى وأنا هو شيخ الخلاعة وحدي وليلة الهجر تفتقذني لا شكَّ بين الغصون تَجدُني لأَيْ سَبَبْ قُلِّيَ أَنتَ غضبانُ أكثر نحبُّكُ من كلِّ إنسان إياكَ أن تبسلى بهجران من البجف والصدود أجرني يكون أخا ذلة وحرن

حيَّ على العشق للملاخ لم نخل من شُرب أو مجونُ ليس نعرف النوم أيش يكون نسهر إذا نامت العيون إذا طلع كوكب الصباخ نعلم الشمري السواخ أيس أخبروك عني من قبيخ ونكتم السرر ما نبيخ تلذوق ما ذقت يا مليخ فقال: مَن يعشق الملاخ فـقــلــت: زدنـــى فـــلا بـــراخ

١٨٤١ \_ محمد بن عيسى. الشيخ أبو الحسن الكرجي. أورد له الثعالبي في «التتمة» [الطويل]:

كأن الهلال المستنير وقد بدا مليكٌ على أعلاه تاجٌ مرصّع هذا النصف الثاني من الثاني أتى به سِداداً من عَوزِ<sup>(١)</sup>. وأورد له في حمّام مصوّر [المنسرح]:

> أعجب ببيت يريك باطئه تغدو لصيد الظباء مُسرعةً طيبوره قند تبقيابلت نسبقياً فضاؤه طاب فسحة وهوى وأنت في خلوة مساعدة

شعرٌ كلَّه جسم خالٍ من روح المعنى ليس بطائل.

جوارحا أرسلت على الوحش كأنها في غياضها تمشى كسأتها وُقّع على العُسسُ مصقًل الأرض مؤنق الفرش تسولع بالكألك ثهم بالرش

ونجم الثريا واقف فوق هالتِه

ويُزهَى على من دونه بجلالتِه

١٨٤١ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (٢/ ٦٧).

قوله أتى به (سداداً من عوز) سِداد: بكسر السين: البلغة، والسَّداد: القصد في السبيل. وفي الحديث الشريف: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سِدادٌ من عَوَز». قال العرجي: أضاعبونسي وأيَّ فسنسئ أضاعسوا السيسوم كسريسهسة وسِسدَاد تسغسر انظر: «تاريخ ابن عساكر» (٣٩/ ٢٣٩ ـ ٢٤٥)، و«الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (١٦/ ٢١٣).

١٨٤٢ ـ «ابن بقا الأواني» محمد بن عيسى بن على بن الحسين. ابن بقا أبو عيسى الأواني. أديب كتب عنه عمر بن محمد العُليمي شيئاً من شعره بنيسابور سنة خمس وأربعين وخمسمائة. ومن شعره [الكامل]:

> ماذا على من في يديه وثاقي وأدال أيسام الوصال من السنوى - أيام الوصال فإنها كَم ليلةٍ فيها شربتُ مُدامةً لا يسرعوى إلا إلى مستمولة قام المؤذّن للصلاة فخفتُ أن وحلفتُ أنَّى ليو وليتُ ولايةً

لو جاد لي بالعشق والإطلاق وأقر ماء الجفن في الآماق كانت لنا من أطيب الأرزاق من كف أحور طيب الأخلاق حمراء تزهر في يمين الساقي أقضى لفرط صبابتي وفراقي لم أبق مأذنة على الإطلاق

١٨٤٣ ـ «اليماني» محمد بن عيسى اليماني. شاعر ورد بغداد وروى بها شيئاً من شعره وشعر غيره، كتب عنه العماد الكاتب. ومن شعره [المتقارب]:

أقولُ لنفسى وقد أشفقت لكون الهموم إليها قواصِدُ إذا كنتِ تبغين كسب العُلَى فلا تحفلي بلقاء الشدائدُ

وقال العماد: رأيته يدّعي لنفسه علوماً، ويدعو لنفسه أمراً عظيماً، من علم المجسطى وهيئات الفلك، والمنطق الذي مَن شمّ سُمَّه هلك، وكنتُ حينئذ مولعاً بإقليدس وحلّ أشكاله، وحلّ ما يعرض من شكوكه وإشكاله، فوصلتُ إلى أن بلغتُ إليه، وحللتُ مقالاتِ عليه، فلما رأيته نافر الطبع بالكلّية، أكّدتُ مفارقته بالإلّية (١١). وأورد له العماد [الطويل]:

إلى الله إنّ الدهر أنسياب صرفِه على من الغيظ المبرّح يصرف وذنبي إليه أنّ نفسي إلى العُلَى تَتوقُ وعن طُرُق المذلّة تعسفُ

١٨٤٤ \_ محمد بن عيسى. الملقب برغوثا وإليه تُنسَب الفرقة البرغوثية وهم القائلون بخلق القرآن.

١٨٤٥ - «أبو على الدامغاني الوزير» محمد بن عيسى الدامغاني. أبو على ذكره الثعالبي في أهل بخارى فقال: تُثنّى به الخناصر وتُضرَب به الأمثال في حسن الخطّ والبلاغة وأدب الكتابة والوزارة كان في حداثة سنّه يكتب لأبي منصور محمد بن عبد الرزاق ثم تمكّن من خدمة السامانية خمسين سنة يتصرف ولا يتعطل حتى قيل فيه [الوافر]:

وقالوا العزل للعمّال حَيْضٌ لحاه الله من حيض بعيض

قوله: «مفارقته بالإليّة»: بالفتح وهي اليمين والقسم من آلي يؤالي إيلاّة.

١٨٤٥ \_ ««يتيمة الدهر» للثعالبي (١٣٣/٤).

ف إن يك هكذا ف أبو على من اللائي يئسنَ من المحيضِ (١) ولي ديوان الرسائل دفعاتِ والوزارة مرّاتِ وكان يقول الشعر ويحبّ الأدب وأهله ويكرمهم. وأنشدنى بعض كتّابه له [المنسرح]:

وكاتب كتبه تُمذكسرني السوالله في المنطن قالوا قلوبنا علف وفيه يقول أبو القاسم اليماني [الوافر]: السيخ الجليل أبي علي ولم أنسبه للتعريف جهلاً ولكن القوافي لا تُحابي

قرآنَ حسى أظل في عجبِ والخط: تبت يدا أبي لهب

محمد بن عيسى الدامغاني لرئتبته إلى البلد الفلاني إذا ابتدرت بديعاتِ المعاني

المناظر القاضي شمس الدين بن المجد البعلبكي الشافعي. ولد سنة ست وستين ببعلبك وتوفي المناظر القاضي شمس الدين بن المجد البعلبكي الشافعي. ولد سنة ست وستين ببعلبك وتوفي سنة ثلاثين وسبعمائة. تفقّه وبرع بحلب وكان صاحب فنون، ولي قضاء بعلبك مدّة، ثم ترك ذلك وسكن دمشق وأمّ بتربة أمّ الصالح ودرّس بالقوصية، ثم نقل إلى قضاء طرابلس فمات بعد أشهر. وسمع الكثير وقرأ على ابن مشرّف والموازيني وأسمع ولده، وكان قد سمع «سنن ابن ماجه» من القاضي تاج الدين عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان وأجاز لي بخطه في سنة تسع وعشرين وسبعمائة.

الدين الأرمنتي جمال الدين الأرمنتي محمد بن عيسى بن جعفر الهاشمي. الأرمنتي جمال الدين هو أخو شرف الدين يونس. قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: كان من الفقهاء الأخيار والقضاة الحكّام، تولّى الحكم بدِشنا واتفق أن قاضي قوص شرف الدين بن عتيق قال مرّةً: كلّ نائب لي عدلٌ، فاتفق أن جمال الدين هذا اجتاز بسوق الورّاقين فقال له بعض الشهود: إشهد معي في هذه الورقة، فشهد معه ولم يكن جلس قبل ذلك فبلغت ابن عيتق فنهره بحضرة الجماعة، فقال: سيّدنا قال: كلّ نائب لي عدل، فقال: قلتُ ذلك تعظيماً لكم ما أذنتُ في الجلوس، فقام من المجلس ومخط دماً وتوفي من وقته، قال: حكى لي ذلك جماعة. وكانت وفاته سنة اثنتين وستمائة.

۱۸٤۸ - «الشيخ شمس الدين بن كر» محمد بن عيسى بن حسن بن كُرّ. يتّصل بمروان

<sup>(</sup>۱) البيتان تقدما في ترجمة الوزير الخطاط أبي علي ابن مقلة برقم (١٦٠٠). بلفظ:

وقالسوا السعول للسوزراء حيض للحاء الله من حيض بخيض
ولسكسن السوزيسر أبسا علسي من السلائي يئسن من المحيض 1٨٤٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٣١/٤).

١٨٤٨ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبَّار (١٧٣/٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١٢٨/٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١١/ ٣٣١)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢١٥)، و«تاريخ الموسيقا العربية» لجول روانيت (٢٤).

الحِمار هو الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله بن حسام الدين أبي الروح ابن فتح الدين الحنبلي إمام أهل عصره في علم الموسيقى. شغل جماعة من أكابر علم النغم وقرءُوا عليه، وهو صوفي الخرقة له زاوية عند مشهد الحسين بالقاهرة. اجتمعت به غير مرة وسألته عن مولده فقال: في رابع عشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين بالقاهرة. قرأ القرآن على الشيخ علي الشَطّئون في وحفظ «الأحكام» لعبد الغنيّ و«العمدة في الفقه» للشيخ موفق الدين و«المُلحة» للحريري وعرض ذلك على القاضي علاء الدين ابن التراكيشي الحنبلي، وسمع على أشياخ عصره مثل الدمياطي والأبرقوهي وغيرهما، وقرأ فنّ الموسيقى على القاضي علاء الدين ابن التراكيشي الحنبلي، ووضع كتاباً في فنّ الموسيقى سمّاه «غاية المطلوب في علم الأنغام والضروب» سمعتُ مقدّمته وضع كتاباً في فنّ الموسيقى سمّاه «غاية المطلوب في علم الأنغام والضروب» سمعتُ مقدّمته منه بمنزله الزاوية المذكورة في شوال سنة خمس وأربعين وسبعمائة وقال لي: ظهر لي خطأ جماعةٍ من المتقدمين في هذا الفنّ مثل الفارابي وغيره وقد برهنتُ ذلك.

. . .

## ابن غازي

. ١٨٤٩ ـ «الفقاعي» محمد بن غازي الموصلي. يعرف بالفقاعي شَرَبْدار الستّ ربيعة خاتون أخت العادل. له شعر، توفي سنة تسع وعشرين وستمائة.

الدين ابن السلطان الملك الظاهر غازي» محمد بن غازي بن يوسف. السلطان الملك العزيز غياث الدين ابن السلطان الملك الظاهر ابن السلطان صلاح الدين، صاحب حلب. ولي بعد والده وله أربع سنين أو نحوها وجُعل أتابكه الطواشي طغريل وأقرّ العادل الكبير ذلك وأمضاه لأجل الصاحبة والدة العزيز لأنها هي بنت العادل وكانت هي الكلّ، وكان فيه عدلٌ وشفقة وتودّد وميل إلى الدين. توفي شابّاً طريّاً وله نيّف وعشرون سنة وخلّف ولده الملك الناصر يوسف صغيراً فأقاموه بعده في الملك، وكانت وفاة العزيز سنة أربع وثلاثين وستمائة.

1۸۵۱ ــ «الكامل صاحب ميافارقين» محمد بن غازي بن محمد بن أيوب بن شادي. السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي ابن المظفّر بن العادل صاحب ميافارقين. تملّك البلد بعد وفاة أبيه سنة خمس وأربعين وستمائة، كان ملكاً جليلاً ديّناً خيراً عالماً مهيباً شجاعاً محسناً إلى الرعية كثير التعبد والخشوع لم يكن في بيته من يضاهيه، استُشهد بأيدي التنار بعد أخذ ميافارقين وقُطع رأسه وطيف به في البلاد بالمغاني والطبول ثم عُلّق بسور باب الفراديس سنة ثمان وخمسين وستمائة. فقال بعض الشعراء في ذلك وقد دفنوا رأسهُ في مسجد الرأس داخل باب الفراديس [الخفيف]:

أيسن غاز غزا وجاهد قوماً ظاهراً غالباً ومات شهيداً لم يَشِنْه أن طِيفَ بالرأس منه وافق السبط في الشهادة والحم شم واروا في مشهد الرأس ذاك وارتجوا أنه يجيء لدى البع

أثخنوا في العراق والمشرقين بعد صبر عليهم عامَيْنِ فله أسوة برأس الحسينِ لل لقد حاز أجره مرتَيْنِ الرأس فاستعجبوا من الحالَيْنِ ث رفيق الحسين في الجنتيْن

١٨٥١ \_ "سير الأعلام» للذهبي (٢٣/ ٢٠١) رقم (١٢٠)، و"ذيل الروضتين" لأبي شامة (٢٠٥).

### ابن غالب

۱۸۰۲ ـ «التمتام البصري» محمد بن غالب بن حرب. أبو حفص الضبّي البصري التمتام نزيل بغداد. كان حافظاً مكثراً ثقةً، روى عنه جعفر بن البحتري واسماعيل الصفّار وخلق، قال الدارقطني: ثقة مأمون إلاّ أنه كان يخطىء. مات في شهر رمضان سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

۱۸۵۳ ـ «المعداني الكاتب» محمد بن غالب الأصبهاني. الكاتب يكنى أبا عبد الله. مترسّل بليغ اتّصل بعبيد الله بن سليمان وتقرّب إلى ابنه القاسم بالنصب وله في ذلك أشعار، وهو القائل [مجزوء الرمل]:

ثـمـنُ الـمعروف شـكرُ وبـقاء الـذكر في الأحـ

وله في عبيد الله بن يحيى [الطويل]:

أبا حسن شكرُ الرجال هو الذخرُ فسَل بأمور الدهر منّى ابن حُنكةٍ

ويدد الإنسعسام ذُخسر يساء لسلامسوات عسمسر

إذا أنفد(١) المال الحوادث والدهر تعاقبه من دهره الحلو والمر

باشر بالحضرة ديوان الرسائل ثلاثين سنة إلى أيام المكتفي لأنه ورد على المعتزّ كتابٌ من ملك الروم عجز كتّابُ الحضرة عن جوابه فأجاب عنه فقدّمه وترشّح للوزارة فاحتال عليه القاسم ابن عبيد الله حتى أخرجه إلى أصبهان وكتب إلى المسمعي بإهلاكه فأحضره مائدته وأكل عنده كوامخ وسمكاً مالحاً ثم أدخله بيتاً وأغلقه فمات عطشاً، فقال يخاطب المسمعي [المتقارب]:

أبا صالح أنت من صالح فلا تستهن بكفاة الرجال ملكت فاسجِخ(٢) وزع بالزمام

بحيث السويداء والناظران فإن الرجال كنوز الزمان وخف ما يدور به الدائران

١٨٥٢ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/١٤٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١١٨/٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢/١٧٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/١٨٥).

١٨٥٣ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٥٢).

<sup>(</sup>۱) قوله (إذا أنفد المالَ الحوادثُ والدهرُ) أنفد: بالدال المهملة بمعنى أذهب. ومنه قوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾ وقوله تعالى: ﴿لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي﴾. أمّا بالذال المعجمة: أنفذ الأمر: بمعنى جعله ساري المفعول، وأنفذ الكتاب: سيّره وبعثه.

<sup>(</sup>٢) قوله (ملكت فاسجِح): هو بعض حديث قاله رسول الله ﷺ لمعاوية رضي الله عنه بلفظ: "يا معاوية إذا ملكت فأحسنُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" والطبراني في "الكبير" عن عبد الملك بن عمير عن معاوية. خرّجه السيوطي في "تاريخ الخلفاء" (ص ٢٣١).

لأنَّسك فسي زمسنِ دهسرُه كيومٍ ودولتُه ساعتانِ

وقال أحمد بن أبي طاهر في «كتاب بغداد»: هلك بأصبهان بالجوع والتدخين ثلاثة أيام في خلافة المكتفي.

1۸۰٤ - «الرصافي الشاعر» محمد بن غالب. أبو عبد الله الأندلسي الرُصافي رُصافة بَلنسية نزيل مالقة. كان يعيش بالرفو وكان شاعر زمانه شعره مدوَّن يُنافَس فيه لم يتزوج وهو متعفّف، روى عنه أبو علي بن كسرى المالِقي وأبو الحسين بن جبير. توفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة. من شعره من جملة قصيدة [البسيط]:

لو جئت نار الهُدَى من جانب الطورِ من كل زهراء لم تُرفَعْ ذوائبها نورٌ طوى الله زند الكون منه على ومنه أيضاً [البسيط]:

مرأى عليه اجتماعٌ للنفوس كما تشبّث بلا للعين والقلب في إقباله امل كأنه للشومنه وقد قُتل إنسان يُدعَى يوسف [الكامل]: يا وردة جادت بها يدُ مُتحفي فهمَى لها حمراءُ عاطرة النسيم كأنها من خدّ مُقة عرضتْ تُذكّرني دما من صاحب شربت به الفلمتُها شغفاً وقلتُ لعبرتي هي ما تمجُ ومنه قوله من الأبيات التي قالها في الحائك وأولها [البسيط]:

غُزَيْلٌ لم تزل في الغَزْل جائلة جَذْلانُ تلعب بالمحواك أَنمُلُهُ ما إن يَني تعب الأطراف مشتغلا جرياً بكفَّيْه أو فحصاً بأرجُله ومنه وهو بديع في نهر عليه ظلّ [الكامل]: ومهدًل الشطين تحسيبُ أنه

فاءت عليه مع العشيّة سَرحةٌ

قبستَ ما شئتَ من علمٍ ومن نورِ ليلاً لسارٍ ولم تشبَبُ لمقرورِ سقطِ إلى زمن المهديّ مذخورِ

تشبّثت بلذيذ العيش اجفان كأنه للشباب الغض ريعان

فه مَى لها دمعي وهاج تأسفي من خد مُقتبَل الشبيبة مُترَفِ شربت به الدنيا سلافة قَرقَفِ هي ما تمجُ الأرضُ من دم يوسفِ

بنائه جولان الفكر في الغَزَلِ على السدى لعبَ الأيام بالدُوَلِ أفديه من تعب الأطراف مشتغِلِ تخبُّطَ الظبي في أشراك مُحتبِلِ

متسيّلٌ من دُرّةٍ لصفائِه صدئت لفيئتها صحيفة مائِه

۱۸۰۶ - «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ١٠١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢٤٢ ـ ٢٤٣)، و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢١٧).

كالدارع استلقى لظل لوائيه فتراه أزرق في غلالة حمرة وأورد ابن الأبَّار في هذا المعنى للخطيب أبي القاسم ابن معاوية [الوافر]:

وبحر طافح الشطين صاف تُموافيه البجداولُ وهمي حسري كأن الموج في عبريه ترس تىفىيء عىلىيە دواحات حىسان كأنّ مكان فيء الظلّ منه وأورد للخطيب المذكور من أبيات [الطويل]:

فجَدُولُه في سرحة الماء مُنصَلُ وأمواجه إرداف غييد نواعه إذا قابلتُه الشمسُ اذكاه نورهاً يفيء عليه الدوح ظلاً مضاعَفاً كأن مكان الظل صفحة وجنة أو البكر حاذت بالسَجَنْجل خدها وأورد ابن الأبَّار لنفسه [الطويل]:

ونهر كما ذابت سبائك فضة إذا الشفق استولى عليه احمرارُه وتحسبه سننت عليه مفاضة وتُطلِعه من دُكنة بعد زُرقة كما انفجر الفجر المُطِلِّ على الدُجَى وأورد لنفسه أيضاً [الكامل]:

غربت به شمسُ الظهيرة لاتنبي حتى كساه الدوحُ من أفنانه فكأنما لمغ الظلال بمتنه وأورد لنفسه أيضاً [مجزوء الكامل]:

غارت على شطيه أب فالظل يبدو فوقه لا بـــل أدار عــــــــه خـــو

ناًى عرضاه في عرض وطول فَتَشْكُو تُيَّها شكوى العليل تُذهب مستنه كف الأصيل فُــتــؤويــه إلــى ظــل ظــلــيــل مكان اللمس من سيفٍ صقيل

ولكنه في الجزع عَطفُ سوار يسلفعن ببالآصال دبسط نُسضاد فبُدّل منه الماء جدوة نار فسيسرجع مسنسه بسدره لسسرار أظلت عليها خضرة لعذار وقد سترت من بعضه بخمار

حكى بمحانيه انعطاف الأراقم تبدي خضيباً مثل دامي الصوارم لأن هاب هباتِ الرياح النواسم ظللال لأدواح عليه نواعم ومن دونه في الأفق سُحمُ الغمائمِ

إخراق صفحته لهيبا مسعلا بُرداً يمزّق في الأصائل هلهلا قِطَعُ الدماء جمدنَ حين تحلّلا

كارُ المُنتى عصرَ الشباتُ كالبخال في خدّ البكَعابُ فَ الشمس منه كالنِقاب مشل السمجرة جرز في ها ذيك جون السحاب

قلت: هذه المقاطيع وإن كانت في غاية الحسن فإنها لا تُداني قول الرصافي فإنه تخيُّل لطيفٌ إلى الغاية والتخيّل الذي في المقطوع الأول للخطيب ثانيه في الحسن ونائبه.

1۸۰٥ - «نصير الدين كاتب الحكم» محمد بن غالب بن محمد بن مري. نصير الدين أبو عبد الله الأنصاري كاتب الحكم بدمشق. كان مليح الشكل حسن الخطّ خبيراً بالشروط ووالده كمال الدين قاضي بعلبك في الأيام الأمجدية. توفي نصير الدين بالديار المصرية وقد كان انجفل إليها من التتار سنة ثمان وخمسين وستمائة، ومولده سنة تسعين وخمسمائة. من شعره [البسيط]:

حَيّ الملاعبَ من سَلعِ وواديه وانشُدْ فؤادي إذا عاينتَ جمعهم وانشُدْ فؤادي إذا عاينتَ جمعهم واشرَحْ هنالك أشواقي وصِفْ شجني ومَن لمهجة صبُّ مسّه وَصَبْ يا جيرة الحيّ قد جُرتم ببُعدكم قد كاد من بعدكم تُقضَى منيّته قد كاد من بعدكم تُقضَى منيّته قد ملّ عُواده منه زيارت أحنُ شوقاً إلى الوادي ويُطربني رُبعٌ يلذّ لقلبي لشمُ تُربته فهل تعيد لنا أيام قربهم فهل تعيد لنا أيام قربهم

وحيّ سكّانه واحلُلْ بناديهِ
بين الخيام فقد خلفتُه فيهِ
وقل سليمُ هواكم من يداويهِ
من الغرام بكم قد عزّ راقيهِ
على فتّى قربُكم أقصى أمانيهِ
لولا تَدارُكُ طيف الحُلم يأتيهِ
وملّه أهله يأساً وآسيهِ
نوح الحمام سُحيراً في نواحيهِ
إذ حلّ يوماً بِواديه بَواديه

1۸0٦ ـ «الجياني» محمد بن غالب بن شعبة. الشيخ الإمام الصالح الزاهد البركة المحدث شمس الدين أبو عبد الله الجياني الأندلسي. ولد بعد العشرين وستمائة وارتحل في طلب الحديث وسمع من الرضي بن البرهان وابن عبد الدائم وطبقتهما، ثم جاور بمكة إلى أن توفي رحمه الله سنة اثنتين وسبعمائة.

# ابن غساق

۱۸۵۷ ـ «سيف الدولة الحمصي» محمد بن غسّان بن غافل بن نِجاد بن ثامر. الحنفي الأمير الأنصاري الخزرجي الحمصي سيف الدولة أبو عبد الله. ولد بحمص وقدم دمشق وهو صبيّ، وسمع وروى. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وستمائة.

0 0 0

١٨٥٧ \_ «الجواهر المضية» للقرشي(٢/١٠٦).

#### ابن فارس

١٨٥٨ \_ «رضى الدين المحلى» محمد بن فارس بن حمزة. المغربي الأصل المحلّي أبو عبد الله. خدم في الدواوين ولقبه رضي الدين وروى عنه الشهاب القوصي وله شعر. توفي سنة عشر وستمائة. ومن شعره مُلغزاً في الشطرنج [المتقارب]:

وما اسمٌ ثلاثة أخماسه هي النصف منه ومن غيره

وباقيه إن رمت معكوسه قطعت رجاءك من خيره

١٨٥٩ ـ «المأمون وزير الآمر» محمد بن فاتك هو الوزير المأمون أبو عبد الله بن أبي شجاع البطائحي وزير الآمر العُبيدي صاحب القاهرة. استولى عليه لما وزره بعد الأفضل ابن أمير الجيوش وقبّح سيرة الآمر وأساءها ولما كثر ذلك منه قبض عليه الآمرُ في شهر رمضان سنة تسع عشرة وخمسمائة واستصفى جميع أمواله ثم قتله في شهر رجب سنة إحدى وعشرين وصلبه بظاهر القاهرة وقتل معه خمسةً من إخوته أحدهم يقال له المؤتمن. وكان جبّاراً متكبراً خارجاً عن طَوره وله في ذلك أخبار مشهورة، وكان أبوه من جواسيس أمير الجيوش بالعراق. ربي يتيماً وصار حمّالاً بالأسواق ودخل مع الحمّالين إلى دار الأفضل مرّةً بعد مرّة، فرآه الأفضل شاباً حلواً فأعجبه فسأل عنه فقيل: ابن فلان، فاستخدمه فرّاشاً وترقّت حاله عنده، وفي آخر الأمر عمل على الأفضل وتولَّى مكانه. وكان كريماً شهماً مقداماً سفَّاكاً للدماء، وفي آخر الأمر والَّي أخا الآمر ومالأه على قتله فلما أحسّ الآمر به قبض عليه وفعل به ما ذُكر.

١٨٥٩ - «النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٥/ ٢٢٩).

## ابن فتح

۱۸٦٠ ـ «زين الدين الدمياطي الكاتب» محمد بن فتح بن خلف. الفقيه زين الدين أبو عبد الله بن أبي منصور الدمياطي الشافعي الكاتب. سمّعه والده وكتب على فخر الكتاب وفاق الأقران في حسن الخطّ حتى فضّلوه على أستاذه، وكتب في ديوان الإنشاء مدّة وترسّل عن الكامل، وحدّث بدمشق. وتوفى سنة إحدى وعشرين وستمائة.

۱۸٦١ - «ابن عرق الموت» محمد بن فتح بن خلوف بن يخلف بن مصال. الشيخ المعمَّر المسِند أبو بكر الهمذاني الإسكندراني عُرف بابن عَرَق الموت. سمع من التاج محمد بن عبد الرحمن المسعودي وعبد الرحمن بن مُوقا، وأجاز له جماعة وخرِّج له المحدَّث أبو المظّفر منصور بن سليم مشيخةً وقد تفرِّد بالرواية عن غير واحد. توفي سنة ستين وستمائة.

1۸٦٢ ـ «الأصبهاني الكاتب» محمد بن فتح بن محمد بن أحمد. الثقفي القزويني أبو عبد الله بن أبي الهيجاء من أصبهان يعرف بالمؤيد. كان رئيساً نبيلاً فاضلاً يعرف الأدب وينظم ويترسل وله معارف. قدم بغداد واستوطنها وتولّى ديوان العرض للإمام المقتفي إلى حين وفاته سنة اثنتين وخمسين وخمسيائة. من شعره [الوافر]:

لسان الحال أنطَقُ من لساني ولحن لساني ولكن ليسس يعرف ذاك إلا

نعم وسكوته عين البيان بصير بالحقائق والمعاني

قال ابن النجار في ترجمة هذا: سألت صديقنا أبا العلاء علي بن الحسن بن محمد بن فتح بأصبهان عن عرش ربّ العزّة فقال: سألت والدي أبا علي الحسن عن عرش ربّ العزّة فقال: سألت أبا علي سألت والدي أبا عبد الله محمد بن فتح بمدينة السلام عن عرش رب العزة فقال: سألت أبا علي الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن الموسياباذي عن عرش رب العزة فقال: سألت والدي أبا العباس أحمد بن محمد عن عرش رب العزة فقال: سألت أبا منصور عبد الله بن عيسى المالكي وأبا علي الحسن بن أحمد بن مموش الوراق عن عرش رب العزة فقال كلّ واحد منهما: سألت أبا الحسن علي بن الحسن الصيقلي القزويني بهمذان عن عرش رب العزة فقال: سألت أبا الحسين محمد بن النضر الموصلي بها عن عرش رب العزة فقال: سألت عبد الله بن أبي سفيان الموصلي عن عرش رب العزة فقال: سألت يحيى بن أبي طالب عن عرش رب العزة فقال: سألت عرش رب العزة فقال: سألت عيد الوهاب بن عطاء الخفاف عن عرش رب العزة فقال: سألت السين مالك عن عرش رب العزة فقال: سألت الموسلي عن عرش رب العزة فقال: سألت الموسلي عن عرش رب العزة فقال: سألت السين مالك عن عرش رب العزة فقال: سألت الموسلي مالك عن عرش رب العزة فقال: سألت الموسلي عن عرش رب العزة فقال: سألت عن عرش رب العزة فقال: سألت عن عرش رب العزة فقال: سألت قتادة عن عرش رب العزة فقال: سألت الس بن مالك عن عرش رب العزة فقال: سألت الس بن مالك عن عرش رب العزة فقال: سألت العزة فقال: سألت العزة فقال: سألت الموسلي عن عرش رب العزة فقال: سألت العزة للعزة للعزة للعزة العرب العزة فقال: سألت العزة للعزة للعزة للعزة للعرب العزة العرب العزة للعرب العزة العرب العزة العرب العزة العرب العزة العرب العزة العرب العزة العرب العرب العزة العرب العزة العرب العزة ال

۱۸۲۱ \_ «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٠٤).

فقال: سألت رسول الله على عرش رب العزة فقال: «سألت جبريل عن عرش رب العزة فقال: سألت ميكائيل عن عرش رب العزة فقال: سألت إسرافيل عن عرش رب العزة فقال: سألت الرفيع عن عرش رب العزة فقال: سألت اللوح عن عرش رب العزة فقال: سألت القلم عن عرش رب العزة فقال: إن للعرش ثلاثمائة ألف وستون ألف قائمة: كل قائمة من قوائمة كأطباق الدنيا ستون ألف مرة، تحت كل قائمة ستون ألف مدينة، في كلّ مدينة ستون ألف صحراء، في كلّ صحراء ستون ألف عالم مثل الثقلين الجنّ والإنس ستون ألف مرة لا يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم ولا إبليس، ألهمهم الله عز وجل أن يستغفروا لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم»، انتهى قول ابن النجار. قلت أنا: والله الذي لا إله إلا هو هذا الحديث كذب صراح وبهت غير مباح لا سامح اللَّهُ مَن وضعه (۱).

۱۸٦٣ - «الشيخ شمس الدين بن أبي الفتح» محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن بركات. الإمام العلاّمة المفتي المحدّث المتقن النحوي البارع شمس الدين أبو عبد الله شيخ العربية البَعْلي الحنبلي. ولد سنة خمس وأربعين وستمائة وسمع من الفقيه محمد اليونيني وابن عبد الدائم والعزّ حسن بن المُهير وابن أبي اليُسر ومن بعدهم، وعُني بالرواية وحصّل الأصول وجمع وخرّج وأتقن الفقه وبرع في النحو وصنّف شرحاً كبيراً «للجرجانية»، وأخذ عن ابن مالك ولازمه، وحدّث بمصر ودمشق وطرابلس وبعلبك، وتخرّج به جماعة. وكان إماماً متعبداً من يومه متواضعاً ريّض الأخلاق وكان جيّد الخبرة بألفاظ الحديث مشاركاً في رجاله. توفي بمصر بالمنصورية ودُفن بمقبرة الحافظ عبد الغنيّ سنة تسع وسبعمائة.

1۸٦٤ ـ «الطبيب» محمد بن فتح طملون. كان مولى لعمران بن أبي عمرو. قال ابن أبي أصيبعة: برع في الطبّ براعةً علا بها مَن كان في زمانه ولم يخدم بالطبّ وطُلب فاستعفى من ذلك ولم يكن أحد من الأشراف في ذلك الوقت إلا وهو يحتاج إليه.

١٨٦٥ - «الحافظ الحميدي» محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حُميد بن يَصل - بالياء

<sup>(</sup>١) في "تنزيه الشريعة المرفوعة" (١/ ٢١١) (نجا) أي النجار في "تاريخه" مسلسلاً بسألت فلاناً عن عرش ربّ العزة. (محمد بن النضر الموصلي) قال البرقاني كان واهياً، وقال أيضاً: لم يكن ثقة.

۱۸٦٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٤٠/٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٠٧/١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٥٦ ـ ١٥٣ ـ ١٥٣ ـ ١٨١٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٠ ـ ٢١)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/٣٤٥).

١٨٦٤ \_ «عيون الأنباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٤١).

۱۸٦٥ - «اللباب» لابن الأثير (١/ ٣٣١ ـ ٣٢٣)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٨٨)، و««معجم الأدباء» لياقوت (١٨ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٢)، و«الصلة» لابن بشكوال (٢٠٥ ـ ٥٠٤)، و«الصلة» لابن بشكوال (٢٠٥ ـ ٥٠٤)، و«الصلة» لابن بشكوال (٢١٨ ـ ٥٠٤)، و«بغية الملتمس» للضبي (١١٣)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢١٨/٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٢٥٦)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٧/٤ ـ ٢٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ لابن تغري بردي (م/ ٢٥٦)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٥٢ ـ ٥٩٩ ـ ٢٧٩٢)، =

آخر الحروف والصاد المهملة الحافظ أبو عبد الله الحميدي الأندلسي المَيُورقي. سمع بالأندلس ومصر والشام والحجاز وبغداد واستوطنها وكان من كبار أصحاب ابن حزم الفقيه، وقال: وُلدت قبل العشرين وأربعمائة. سمع ابن حزم وأخذ أكثر كتبه وجماعةً منهم ابن عبد البرّ، وروى عنه شيخه الخطيب في مصنّفاته وابن ماكولا وجماعةٌ آخرهم أبو الفتح بن البَطّي. وكان من كبار الحقاظ ثقة متديناً بصيراً بالحديث عارفاً بفنونه حسن النغمة بالقراءة مليح النظم ظاهري المذهب له شعرٌ في المواعظ. توفي سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودُفن بمقبرة باب أبرز بالقرب من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم نُقل إلى باب حرب ودفن عند بشر الحافي. نقل ابن عساكر في تاريخه أن الحميدي أوصى إلى الأجل مظفّر ابن رئيس الرؤساء أن يُدفّن عند بشر الحافي فخالف وصيّته فلما كان بعد مدّة رأى في منامه الحميديّ وهو يعاتبه على ذلك فنقله في صفر سنة إحدى وتسعين وكان كفنه جديداً وبدنه طريًّا يفوح منه رائحة المسك. ووقف كتبه، وله «الجمع بين الصحيحين» «تاريخ الأندلس» «جُمَل تاريخ الإسلام» «الذهب المسبوك في وعظ الملوك» «كتاب ترسل مخاطبات الأصدقاء» «ما جاء من الآثار في حفظ الجار» «ذمّ النميمة» «كتاب الأماني الصادقة» «كتاب أدب الأصدقاء» «كتاب تحيّة المشتاق في ذكر صوفية العراق» «كتاب المؤتلف والمختلف» «كتاب وفيات الشيوخ» «ديوان شعره». ومن شعره [الوافر]:

وقال [الخفيف]:

كلِّ مَن قال في الصحابة سوءاً وأحقُّ الأنام بالعدل مَن لم وإذا القلب كان بالوذ فيهم وقال [الكامل]:

من لم يكن للعلم عند فنائه بالعلم يحيا المرء طول حياته

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً سوى الهذيان من قيل وقال فأقِللْ من لقاء الناس إلا الخذ العلم أو لصلاح حالِ

فاتهمه في نفسه وأبيه ينتقصهم بمنطق من فيه دلّ أنّ الهدري تحامل فيه

أَرَجٌ فِإِنَّ بِقَاءه كَفَنائِهِ وإذا انقضى أحياه حُسنُ ثنائه

و"نفح الطيب" للمقرى (٦/ ٢٩٩ ـ ٣٠٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٣٩٢)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٢٤، ٢٨٧، ٥٥٥).

### ابن الفرج

1۸٦٦ ـ «الأزرق» محمد بن الفرج الأزرق. قال الدارقطني: لا بأس به. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

المعروف المعروف الطلاع المالكي، محمد بن فرج. أبو عبد الله مولى محمد بن يحيى المعروف بابن الطلاع القرطبي الفقيه المالكي مفتي الأندلس ومسندها في الحديث. توفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة.

أبو المعالي الموصلي المقرىء الفقيه الشافعي. صحب أبا بكر يحيى بن سعدون المقرىء النحوي أبو المعالي الموصلي المقرىء الفقيه الشافعي. صحب أبا بكر يحيى بن سعدون المقرىء النحوي وقرأ عليه القرآن بالروايات، وقدم بغداد وقرأ الأدب على أبي البركات ابن الأنباري وتفقه بالمدرسة النظامية وبرع في الفقه والخلاف والأصول وصار معيداً بها، سمع بالموصل من خطيبها شيئاً يسيراً، وله في القراءات مصنفات، وخضب بالسواد مدّة ثم تركه. توفي سنة إحدى وعشرين وستمائة. ومن شعره [مجزوء الوافر]:

وقد أوتيت أخلاقاً فأنت الكامل المتف لقد أصبحت للوقا مسيح مروءة يُحيي

تُحيِّر ضاربَ المَعَلَٰلِ رَد السخللِ من السخللِ من السخللِ ومن حافي ومُستعللِ للهِ من حافي ومُستعلل للهُ المُسلِ للهُ المُسلِ المُستِّد الأملل

1۸٦٩ - «أبو تراب الشعراني اللغوي» محمد بن الفرج بن الوليد الشعراني. أبو تُراب اللغوي. ذكره أبو منصور الأزهري في مقدّمة كتابه فقال: أبو تراب محمد بن الفرج صاحب «كتاب الاعتقاب» قدم هراة مستفيداً من شَمِر فكتب عنه شيئاً كثيراً وأملى بهراة من كتاب الاعتقاب الجزاء ثم عاد إلى نيسابور وأملى بها باقي الكتاب. قال: وقد نظرتُ في كتابه فاستحسنته ولم أر

١٨٦٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٥٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٢١).

۱۸٦٧ - «الصلة» لابن بشكوال (٥٠٦ - ٥٠٠)، و«بغية الملتمس» للضبي (١١٢ - ١١٣)، و«الديباج» لابن فرحون (٢٧٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٧)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢٧٠/٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٧٨).

۱۸۶۸ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٤٦/٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠٥/١٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٢٢/٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٩٦/٥).

١٨٦٩ - «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٠٩).

فيها تصحيفاً. قال ياقوت في «معجم الأدباء»(۱): كنت رأيت نسخة بكتاب الأزهري ببغداد وقد ذكر الأزهري أبا تراب فيها وسمّاه محمد بن الفرج، فلما وردتُ إلى مرو وقفت على النسخة التي بخط الأزهري ولم أجد ذكر اسم أبي تراب في المقدمة إنما ذكر كنيته فقال: أبو تراب صاحب «كتاب الاعتقاب»، ورأيته يقول في ضمن كتابه: قال إسحاق بن الفرج، وكان هناك نسخة أخرى بكتاب الأزهري لا توافق التي بخطه وفيها زيادات ونقصان وكنت أتأمّل ذلك القول الذي عزاه في كتابه الذي بخطه إلى إسحاق بن الفرج وهو مذكور في النسخة الأخرى لأبي تراب وكذا إذا وجدت في خطّه شيئاً قد عزاه إلى أبي تراب أراه في تلك النسخة قد عزاه إلى إسحاق بن الفرج، وطلبتُ نسخة بكتاب الاعتقاب لأصحّح اسمه منها فوجدتها مترجمة لمحمد بن الفرج بن الوليد الشعراني وأنا في حيرة من هذا إلى أن يصحّ إن شاء الله تعالى، انتهى كلام ياقوت.

• ۱۸۷ - «الذكي النحوي» محمد بن الفرج. أبو عبد الله المالكي الكتّاني المعروف بالذكي النحوي. مات فيما ذكره ابن الجوزي سنة ست عشرة وخمسمائة وهو من صقلية. كان عالما بالنحو واللغة وسائر فنون الأدب، ورد إلى بغداد وخرج إلى خراسان ومضى إلى غزنة ودخل الهند وخاصم هناك أثمة مخاصمات آلت إلى طعنهم فيه، ثم عاد إلى أصبهان ومات بها. كان يقول: الغزالي ملحد، وإذا ذكره يقول: الغزالي المجوسي البقرطوسي. كتب إليه الزمخشري محمود [الطويل]:

فديتُ الإمام المغربي الذي له له أدب جزلٌ وعلم مرقّقٌ لقد رُزقتُ منه المغاربة الهوى فأجاب الذكي [الطويل]:

حثثتُ من أقصَى المغرَبيْن ركائبي فما زلتُ في عشواء أخبِطُ لا أرى إلى أن بدا علامة الدهر مُشرقاً

فضائل شتّى ما تفرّقنَ في خلقِ وشعلة فهم دونها خَطْفة البرقِ مودة شيخ واحدِ الغرب والشرقِ

لأُبصر مَن في كفّه شعلة الحقّ يقيناً ولا ديناً يزيَّن بالصدقِ فلا غرو أنّ الشمس تطلع من شرقِ

ولم يخرج من الغرب إلا وهو إمام لأنه قرأ على محمد بن يونس «كتاب الجامع في مذهب» مالك وعلى عبد الخالق السيوري وغيرهما بالقيروان، وقرأ الأدب على الحيولي «كتاب سيبويه» و«الإيضاح» للفارسي، غير أنه كان يتبع عثرات الشيوخ فدعا عليه السُيُوري فلم يفلح.

<sup>(</sup>۱) لم أجد له ترجمة في «معجم الأدباء» المطبوع.

۱۸۷۰ \_ «بغية الوعاة» للسيوطى (١/ ٢١٠).

# ابن الفضل

۱۸۷۱ - «محمد بن الفضل بن عبد الرحمٰن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم». حبسه المنصور مع إخوته عند خروج أخيهم يعقوب بن الفضل مع إبرهيم بن عبد الله بن حسن. وهو القائل [الطويل]:

فإن ترجع الأيامُ بيني وبينها أشد بأعناق الهوى بعد هذه

بذي الأثّل صيفاً مثل صيفي ومَربعي مراثر إن جاذَبْتها لم تَقطع

١٨٧٢ ـ «الخطيب السَّكُوني» محمد بن الفضل السكوني الخطيب. قال يعتذر لحمّاد عَجْرَد يل]:

أبا عمرو أغفر لي هُديتَ فإنّني فلا تَجدن فيه علي فإنّني وهَبه لما تفديك نفسي فإنّني وعُدْ منك بالفضل الذي أنت أهله فأجابه حماد [الطويل]:

محمّدُ يا أبن الفضل يا ذا المحامد ولو كان ذو فضل يسمّى لفضله

قد اذنبتُ (۱) ذنباً مُخطئاً غير عامدِ أرى نعمة أن كنتَ ليس بواجدِ أُقرَ بإجرامي ولستُ بعائدِ فإنك ذو فضلٍ طريفٍ وتالدِ

ويا بهجة النادي وزَيْن المشاهدِ بغير أسمه سُمّيتَ أمّ القلائدِ

1۸۷۳ - «ابن غزوان الضبي» محمد بن فضيل بن غزوان. الضبّي مولاهم الكوفي. روى عنه الجماعة، وثقه ابن معين وقال أحمد بن حنبل: حسن الحديث شيعيّ منحرف، قال الشيخ شمس الدين: إنما كان متوالياً مبجِّلاً للشيخين، قال يحيى الحماني: سمعت فضيلاً أو حُدَّثتُ عنه قال: ضربتُ أبي البارحة إلى الصباح أن يترحم على عثمان رضي الله عنه فأبى عليّ وتوفي سنة خمس وتسعين ومائة وقيل سنة سبع.

١٨٧١ ـ "معجم الشعراء" للمرزباني (٤١٧)، و"معجم البلدان" لياقوت (١٠٨/١).

<sup>(</sup>١) (قد أذنبت): همزة قطع لكنها سُهلَتْ لضرورة الوزن.

۱۸۷۳ - «الطبقات» لابن سعد (١/ ٢٧١)، و «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٢٠٧)، و «تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٢٧٦)، و «المبتدل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٢٦٣)، و «الأنساب» للسمعاني (٨/ ٣٨٢)، و «طبقات الحفاظ» للذهبي (١٣٠)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٤)، و «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٧٢) ط. حيدرآباد، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٤٠٥)، و «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٠٠).

۱۸۷۶ ـ «الحافظ عارم» محمد بن الفضل. أبو النعمان. السَّدُوسي البصري الحافظ لقبه عارم. وروى عنه البخاري وروى الجماعة عن رجل عنه، وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره، قال أبو حاتم: اختلط عارم في آخر عمره. وتوفي سنة أربع وعشرين ومائتين،

1۸۷٥ ـ «البلخي الواعظ» محمد بن الفضل بن العباس. أبو عبد الله البلخي الزاهد الحبر الواعظ. كان سيّداً عارفاً نزل سمرقند وتلك الديار ووعظ مرّة فمات أربع أنفس. وتوفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة. وقال: ما خطوتُ أربعين سنة لغير الله وما نظرتُ أربعين سنة في شيء فاستحسنته حياءً من الله وما أمليتُ على ملكيً منذ ثلاثين سنة خطيئةً ولو فعلت ذلك لاستحييتُ منهما.

١٨٧٦ - «الرواس المفسر» محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن صالح. أبو بكر البلخي المفسر المعروف بالرواس. صنف «التفسير الكبير». توفي سنة ست عشرة وأربعمائة.

١٨٧٧ ـ «المسند الفراء المصري» محمد بن الفضل بن نظيف. أبو عبد الله المصري الفراء مسنِد ديار مصر في زمانه وحديثه في الثقفيات. توفي سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة.

۱۸۷۸ - «الفراوي الشافعي» محمد بن الفضل بن أحمد. بن محمد بن أبي العباس، أبو عبد الله الصاعدي الفراوي النيسابوري الفقيه، أبوه من ثغر فراوة. تفقّه على إمام الحرمين وصار من جملة المذكورين من أصحابه، حدّث «بالصحيحين» و غريب الخطّابي» وغير ذلك. قال أبو سعد السمعاني: سمعت عبد الرشيد بن علي الطبري يقول: الفراوي الف راوي، توفي سنة ثلاثين وخمسمائة.

الم المنوح الأشعري محمد بن الفضل بن محمد، أبو الفتوح الإسفراييني. ولد سنة أربع وسبعين وأربعمائة وقدم بغداد وتكلّم مذهب الأشعري وبالغ في التعصب فقامت الفتن في الأسواق وأفضى الحال إلى النهب والضرب واستحلال الأموال والدماء، ودخل النيسابوري على مسعود وقدح فيه فقال: تقلّد دمه حتى أقتله، فقال: لا أتقلّده، فوكّل السلطان بأبي الفتوح وحمل إلى إسفرايين فمات ببسطام في ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة، ووصل الخبر

۱۸۷۴ - «تاریخ البخاري الکبیر» (۱/ ۲۰۸، 1/ ۳۰۱)، و «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم الرازي (۸/ 1/ ۲۰۷)، و «الأنساب» للسمعاني (1/ ۱۰۷)، و «میزان الاعتدال» للذهبي (1/ ۷)، و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي (1/ ۷)، و «لسان المیزان» لابن حجر (1/ ۳۷) ط. حیدرآباد، و «تهذیب (1/ ۳۷)، و «الأعلام» للزركلي (1/ ۲۷)، و «الأعلام» للزركلي (1/ ۲۷).

١٨٧٥ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٢٣٩).

١٨٧٦ ـ «اللباب» لابن الأثير (١/ ٤٧٨)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٣٨)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ (١١١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (١٣٩٣).

١٨٧٨ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٦٥)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٢/ ٩٢)، و«إيضاح المكنون» للبغدادي (٢/ ٤٩)، و«هدية العارفين» للبغدادي (١/ ٨٧).

١٨٧٩ ــ «المتنظم» لابن الجوزي (١٠/ ١١٠)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢٦٩)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٩٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٢٢٠ ـ ٢٩٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١١٨/٤).

إلى بغداد بموته فقعدوا لعزائه فحضر الغزنوي فقال له بعض العامّة: ما حضرتَ إلاّ شماتة به، فقام بعض الفقهاء وأنشد [الوافر]:

> خلالك يا عدو البعو فأصفر كذاك الشُغلبانُ يجول كبراً

ورثاه المعنى ابن الباطوح البغدادي [الرمل]:
أيسها الركب أبلغوا بُلغتم
وإذا جئتم ثنيات البلوَى
وصفُوا شوقي إلى سُكّانه
وحنيني نحو أيام مضت
فاتني فيها مُرادي وحلا
كنتُ أخشَى فوتها قبل النوى
آه وأشواقي إلى مَن بدلوا
كلما أشتقتُ تمنًيتُهمُ

ونَـجُسُ في صعودك كـلٌ عُـودِ ولـكسن عسد فقدان الأسودِ

أنّ سُقمي صدّني عن سفري في خطري في خطري وأذكروا ما عندكم من خبري بالحمى لم أقض منها وطري لتمني القُرب فيها سَهَري فيرماني حدري في حدري صفو عيشي بعدهم بالكدر ضاع عمري بالمُنَى واعمري

• ۱۸۸۰ ــ «الجرجرائي الكاتب» محمد بن الفضل الجرجرائي الكاتب. كان يكتب للفضل بن مروان ثم وزر للمتوكل، وكان شيخاً ظريفاً حسن الأدب عالماً بالغناء. توفي سنة خمسين ومائتين وقد نيّف على الثمانين. وله مع إسحاق الموصلي أخبارٌ، كتب إلى إسحاق المذكور [الكامل]:

لَشريكه في الذنب إن لم أغفر وأزال بالمعروف قبح المنكر

وأَبْطِ إذا ما استعرض الخوفُ والهرجُ لعلَ الذي ترجوه من حيث لا ترجو وقال لبعض كتّابه [الطويل]: تعجّل إذا ما كان أمنٌ وغبطةٌ ولا تنيّأسَنْ من فرجةٍ أن تنالها

خِلِ أتى ذنباً إلى وإننس

فمحا بإحسان إساءة فعله

۱۸۸۱ ــ «البعرة الكاتب» محمد بن الفضل الكاتب. المعروف بالبعرة. كان يعاشر أبا هفّان ومحمد بن مكرم واليعقوبي وأبا علي البصير وأبا العيناء. قال في سديف غلام ابن مكرم [الوافر]:

برغمك إن كرهت وإن هويتا غضبت من المحبّة أو رضيتا فكن لي، متُ قبلك، كيف شيتا أُحِبُّكُ ما حييتُ وما حييتاً واصبِرُ إن جفوتَ ولا أُبالي وأسعَى في الذي تهواه جُهدي

١٨٨٠ . «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٣).

١٨٨١ . «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٤٥).

1۸۸۲ ـ «أبو عدنان العنبري» محمد بن الفضل بن أحمد بن علي بن محمد بن يحيى بن أبان بن الحكم. العنبري أبو عدنان الأصبهاني الكاتب الأديب. قال يحيى بن منده: هو صاحب صلاة واجتهاد يرجع في معرفة اللغة والنحو إلى معرفة تامّة ما رأيت رجلاً أحسن صلاةً منه حسن الوجه جميل الطريقة، مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة فجأةً، حدّث عن أحمد بن موسى بن مردويه وأبي بكر بن أبي علي ومن بعدهما من الشيوخ.

۱۸۸۳ \_ «الزنجاني الشاعر» محمد بن الفضل. أبو عبد الرحمٰن الزَّنْجاني الشاعر. توفي سنة عشرين وستمائة تقريباً. ومن شعره [الكامل]:

قسماً بأيام الصفا ووصالِكم ما اخترتُ بعدكمُ بديلاً لا ولا وقال [مخلع البسيط]:

العين تشتاق أن تراكم مُنوا على عبدكم بوصل جُودوا على فاقتي وفقري نأيتم عن سواد عيني سِرُكمُ في صميم قلبي

والجمع في جَمْع وذاك الملتزَمْ نادمتُ بعد فراقكم إلا النَدَمْ

فاغتنِموا الأجر في الوصالِ أو أبعثوا طارق النخيالِ كُفيتمُ حادِثَ السليالي وأنتم في سواد بالي بضاعة القوم في الرحالِ

المحمد بن أجمد بن العلوي» محمد بن الفضل بن يحيى. بن عبد الله بن جعفر ابن زيد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أبو الفضائل بن أبي القاسم العلوي الحسيني. قال ابن النجار: شاب فاضل يقول الشعر الجيّد، مدح الإمام الناصر بعدة قصائد وأنشدها بمجلس الوزارة، وكان كيّساً لطيف الطبع متواضعاً حسن الأخلاق. ومن شعره [الكامل]:

يومٌ أعاد لنا الزمان المُذهَبا ومحا إساءات الليالي شافعٌ وأضاءت الدنيا الفضاء وأشرقتْ وشدَتْ به الوُرقُ الحمائم هُتَفاً وكأنه نشر الربيع وَشَتْ به

فانقاد في رسن السرور وأصحبا منه وكل عقاب دهر إذ نبا نوراً وكانت قبل ذلك غيهبا بذرى الأراك ترنسماً وتطربا في أُخريات الليل أنفاسُ الصبا

قلت: شعر متوسط. توفي سنة خمس عشرة وستمائة.

۱۸۸٥ ـ «أبو ذر الشافعي» محمد بن الفضل بن عبد الله. أبو ذر التميمي الفقيه الشافعي المجرجاني. كان رئيس جرجان وكان جواداً ممدَّحاً وداره مجمع الفضلاء والعلماء، رحل إلى

۱۸۸۲ \_ «بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢١٠).

البلاد وسمع خلقاً كثيراً منهم الحسن بن علي بن خلف وغيره، روى عنه الدارقطني وأقرانه. وتوفى سنة أربع وعشرين وثلاثمائة.

١٨٨٦ - «الدُّولعي الخطيب» محمد بن أبي الفضل بن زيد بن ياسين. الإمام جمال الدين أبو عبد الله التغلبي الأرقمي الدُّولَعي. ولد بالدولعية من قرى الموصل سنة خمس وخمسين ظنَّا وقدم دمشق وتفقّه على عمّه خطيب دمشق ضياء الدين وسمع، وولى الخطابة بعد عمّه وطالت مدَّته، منعه المعظُّم من الفتوى مدَّةً، ولم يحجّ حرصاً على المنصب، وولى بعده أخوه وكان جاهلاً، وكان جمال الدين شديداً على الرافضة. توفي سنة خمس وثلاثين وستمائة. وفيه يقول شرف الدين بن عُنين:

> طولت يا دُولَعي فقصر خطابة كأها خطوب تطل تهذي ولست تدرى

فأنت في غير ذا مقصر وبعضها للورى منفئر كأتك المغربي المفسر

وقال ابن عنين أيضاً: وقد أمر العادلُ بنزح الماء من الخندق لينهى أساس بعض أبرجة القلعة فأعجز العمّال [الوافر].

> أرخ من ننزح مناء البسرج قنومناً مر القاضي بوضع يديه فيه

فقد أفضى إلى تعب وعي فقد أضحى كرأس الدولعي

١٨٨٧ - «جمال الدين بن الإمام» محمد بن الفضل بن الحسن بن موهوب. جمال الدين المعروف بابن الإمام. كان فاضلاً في الأدب له نظمٌ ونثر وله ديوان خطب، خدم الملك المنصور صاحب حماة والملك المجاهد صاحب حمص وصحب أولاد شيخ الشيوخ بمصر. مولده سنة تسع وستين وخمسمائة وتوفي في شهر رجب سنة سبع وخمسين وستمائة بحماة.

١٨٨٨ - «العَقْري النحوي» محمد بن فضلون بن أبي بكر بن الحسن بن محمد. شهاب الدين العدوي العَقْري ـ بالعين المهملة مفتوحةً وسكون القاف، ولام بعدها واو ونون ـ النحوي اللغوي المتكلم الحكيم. سمع الحديث والأدب على جماعة من أهل العلم. قال ياقوت في «معجم البلدان»: كنت مرّة معه أعارض إعراب شيخنا أبي البقاء لقصيدة الشنفرى اللاميّة إلى أن بلغنا إلى قوله [الطويل]:

> وأُستفَّ تُرب الأرض كي لا يرى له فأنشدني لنفسه في معناه [البسيط]:

مما يؤجِّجُ كَرْبِي أَنْنِي رجلٌ

علي من الطُّول أمرة مُتطولُ

سبقتُ فضلاً ولم أحصُلُ على السبق

۱۸۸٦ ـ «ديوان ابن عنين» (۱۸۸).

۱۸۸۸ - «معجم البلدان» لياقوت (١٩٦/٣).

يموت بي حسداً مِمّا خُصصت به إذا سغبتُ سفِفتُ الترب في سَغَبي وإن صديتُ وكان الصفوُ ممتنعاً وكم وكم غرائب مال دونها رمتٌ وقد ألينُ وأجفو في محلهما

مَن لا يموت بداء الجهل والحُمُقِ ولم أقل للثيم سُدَّ لي رَمَقي فالموت أنفَعُ لي من مشرب رَنِقِ زهدتُ فيها ولم أقدر على المَلَقِ فالحَزْن والسهل مخلوقان في خُلُقي

#### ابن فضل الله

۱۸۸۹ ـ «بدر الدين بن فضل الله» محمد بن فضل الله. القاضي بدر الدين الموقع أحد الإخوة. توفي سنة ست وسبعمائة وهو عمّ القاضي بدر الدين محمد ابن القاضي محيي الدين يحيى كاتب السر بالشام وسيأتى ذكره في موضعه.

المجرد ابن علي الوزير الكبير غياث الدين خواجا ابن الوزير رشيد الدولة الهمذاني. ولد هذا في الإسلام (٢) ولما نكب والده وقُتل سلم واشتغل مدّة وصحب أهل الخير، فلما توفي علي شاه الوزير طلب السلطان بو سعيد غياث الدين المذكور وفوّض إليه الوزارة ومكّنه وردّ إليه الأرمان وألقى إليه مقاليد المماليك وحصل له من الإرتقاء والملك ما لم يبلغه وزير غيره في هذه الأزمان وكانت رتبته من نوع رتبة نظام الملك. وكان من أجمل الناس في الصورة، وأمّه تركية، وله عقل ودهاء وغور مع ديانة وحُسن إسلام وكرم وسؤدد وخبرة بالأمور، كان خيراً من والده بكثير. له وكان إليه تولية نُوّاب الممالك وعزلهم لا يخالفه القان في شيء، وخدم السلطان الملك الناصر واحب مصر كثيراً وراعى مصالحه وحقن دماء الإسلام وقرر الصلح ومشّى الأمور على أجمل ما يكون. ولما توفي السلطان بو سعيد نهض الوزير إلى شابٌ من بقايا النسل يقال له أزبا كَوُون فسلطنه وأخذ له البيعة على الأمراء واستوثق له الأمر فخرج عليهما علي باشا خال بو سعيد وابن بيندو وانفل الجمع وقُتل أرباكوون والوزير في رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة.

۱۸۹۱ ـ «ابن كاتب المرج» محمد بن فضل الله بن أبي نصر بن أبي الرضى. السديد ابن كاتب المرج القوصي. قال كمال الدين جعفر الادفوي في «تاريخ الصعيد» أديب كامل، شاعر فاضل، كأنما خُلق حلقه من نسمات السحر، وصُوّر وجهه من محاسن القمر، مع فصاحة لسان وقلم، وحياء وكرم، وصدق لَهْجة، يسيربها على أوضح محجّة، وكان والده قد أعطى في سعة العطاء ما يعزّ الآن وجوده فجازاه الله بما أسلف من خير إسلام أبنائه أجمعين، وهداهم إلى اتباع

۱۸۸۹ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٣٧).

<sup>•</sup> ١٨٩ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد بن القائد خربندا (خدابنده) بن أرغون بن أبغا بن هولاكو، ولم يقم للتتار من بعد أبي سعيد قائمة. وكان من خير ملوك التتار وأحسنهم طريقة.

<sup>(</sup>٢) كان أبوه يهودياً فأسلم.

۱۸۹۱ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٣٥).

سيد المرسلين، وانتقلوا من شريعة عيسى إلى شريعة محمد المختار ﴿وربِّك يخلق ما يشاء ويختار﴾ [القصص: ٦٨]. وله مشاركة في النحو والأصول والحكمة والطبّ وغيرها، قرأ النحو والأصول والأدب على نجم الدين الطوني البغدادي الحنبلي(١) بقوص ثم قرأ «التقريب» على مؤلفه العلاَّمة أثير الدين أبي حيّان، وتأدّب على تاج الدين أبي الفتح محمد بن الدشناوي ومجير الدين عمر بن اللمطي وشرف الدين محمد النصيبي بقوص وغيرهم. ونظم ونثر وجرى على مذهب أهل الآداب، في أنهم يستَحْلُون محاسن الشباب، ويستحلُّون التشبيب في الشراب ووصف الحباب. وتقلُّب في الولايات السلطانية وهو في كلها محمود وجلس بالوراقين بقوص وولى وكالة بيت المال بقوص. قال: وهو الآن مقيم بمدينة هُو. وأورد له من شعره [الطويل]:

ومنه [الطويل]:

أقول لِجُنْح الليل لا تحكِ شَعر مَن فقد رام ضوء الصبح يحكى جبينه ومنه [الطويل]:

لِمَن أشتكى البُرغوث يا قوم إنه وما زال بى كالليث فى وثباته ومنه من قصيدة [الخفيف]:

ورد الكأس فهي نار إذا كا وتسحمة المذيسن لسم يسردوهما فأجلُ في الليل من سَناها شموساً وأر الدرَّ مَن يخوص عليه إناما للذة المداملة ملك ومنه [مرفل الكامل]:

بسرقٌ بسدا مسن دار عسلسوَهُ فبها قلوب العاشق إنّى اجتهدت فصرتُ في الـ

(1)

إذا حملت طيبَ الشذا نسمةُ الصبافذاك سلامي والنسيمُ فمن رُسلي وإن طلعت شمس النهار ذكرتُكم بصالحة والشيء يُذكر بالمِثل

هويتُ وهذا القول من جهتى نصحُ مرارأ فما حاكاه وانفضح الصبح

أراق دمي ظلماً وأرق أجفاني إلى أن رماني كالقتيل وعراني ويخرج عقلي حين يدخل آذاني

ن ولا بسة مسن ورود السنسار بضروب من مُعجزات الكبار وأدِرْ في النهار منها الدّراري عائماً من حيابها في النضار لك فأشرب وما سواها عوار

أو قسلت صدة صدار جَدْوَهُ ين تنضرمت صداً وجَفُوه 

لو أن قيسا مُدركي لا عيش من بعد الصِبَى بمهفهف يسبي العقو أبداً قضيب القد من قد أسكرت رشفاته ومنه [السيط]:

أما وطيّب عشيّاتٍ وأسحارِ من بعدها أفَلَتْ بها أُذكِّر دهري كي يجود بها ولا يحجود ولا يلو أنّ تلك من الأيام عُدْنَ بها أو الليالي ولم للهِ ليلاتُها البيضُ القصار فكم سطوتُ منها عائكرتُ إفشاءَ سرِّ كنتُ أكتمهُ فيها ولكنني يا للعجائب ليلٌ ما هجعت به لنوره كيف تخان الضني عن جميع الناس ميّزني فكان علّة إخفلا تقولوا إذا استبطأتمُ خبري أما النسيمُ عفلو يمر نسيمٌ بي لسار إلى مغناكمُ بي كما ومنه موشح كتبه إلى كمال الدين جعفر الأدفوي [موشح ممزوج]:

بسي مسرب غ قد خلا فإن يحن أمد حلا سروا فطاب الشميم ولي فواديم ولي فواديم حكوا ظباء الصريم حريم حنرت أن لا يريم فإن سرى في بهيم وأن يَسسر و عسجلا أو حل وسط الفلاق يقول خَلُ انطلاق فما لأهل النفاق فما لأهل النفاق

لمشى على نهجي وغروة يحلوسوى بجنون صبوة لُ كأَنَّ في جفئنيه قهوة ه يحيل من لين ونشوة لكنها كالشهد حُلُوة

من بعدها أَفَلَتْ شمسي وأقماري ولا يحبود ولا يسأتسي بسأعدار ولا يسأتسي بسأعدار أو الليالي ولم تحتَجُ لتذكار سطوتُ منها على دهري ببتار فيها ولكنني أنكرتُ إنكاري لنوره كيف تخفى فيه أسراري فكان علّة إخفائي وإظهاري أما النسيم عليه سائرٌ سار مغناكم بي كما يسري بإخباري

من أهله في السبسب عمرانُ فمدمعي كالسُحُب هتانُ وكيل وادٍ عياطيرُ بالعشق وهو شاعر بالعشق وهو شاعر في منهم نافر في أحياذِ ولي في المحرب أم ميا أحياذِ ولي في المحرب عجلان فالطبي عند الهرب عجلان فقومه من عرب غزلانُ الدمع قصد السُمعة ووجنة كالحجالية على المحية في الحيالة

في شِرْعة المحبّة وقهوة الريق التي وحُسْن نظم الحَبَب حجلانُ يحرسها من شَنَب رضوانُ بها حراماً لاحلالُ عقول قوم كالجبال إما بحق أو محال غِـرْضِ وديـنِ بـعـد مـال واستجل أوصاف الكمال على الكرام النُجُب إحسانُ يستعبد الحر الأبي أثمان ومين سيواه السدائيرة لبت لهاة الغامرة حتى السحاب الهامرة كلُّ بقاع القاهرة لفضله والأدب قد دانوا وجعفربن تغلب سلطان فما يقول السناظم وفيى السيخاء حاتيم لي ببقاك العالم يقظي وكل نائسم على صميم النسب عنوال كأنك في الكتب قرآنُ فينجلى القلب الحزين ويُسحَرُ السحر المبين لم يدر ما الداء الدفيين

كلفت ما لا يُطاق ولا وعدت العناق من حاسديها الطلا لا لــغــوَ فــيــهـا ولا ليست كراح يُطاف تسدق عسند اختطاف كَسم أمّنت من يحاف وهـــوتـــت مـــن تــــلاف فدع كووس السلاف فإنها يُجتلي من عسنده بالسغلا أثنت عليه العدا مَـركـز بــذل الــجَـدا بالاحروف السندي أسلف كُلاً يدا وقد ملا بالندي حتى رأينا الملا إذ هـم رعـايـا الـغـلا منه يفاد الكلام في العلم حبر إمام فيا أبا الفضل دام فأنت عين الأنام بك البحدود الكرام أنست لِسمَسن قسد تسلا يــــا آخـــرا أولا وغادة تسنجلسي بها يُحَلَّى الحلي قسلت لسها والسخسلسي

عليك أو تألفين قالت نعم یا مسلمین تركت أمنى وأبسى مِن شائو يبيت سواي وذا الصبي فــــي اغحضائه

بالله من ينطلي إبسن عسلسي بسعسلسي لولا على انطلا كفاية الله البَلَي،

والهمة كل فستك أو مرشف ابسن تُسركسي والسريع ريئ السمسك مـــن كــدر وضــنــك والعيش منه يصفو والطيش يستخف وللسرور زُحْف لــو أتـت فـي ألـف

ومن موّشحاته أيضاً [مجزوء الرجز]: افت السقام بخصرة كالعندم فالوناها لون الدم كَـم صبِّرتْ ذا ألـم منه الهموم تهرب منه في الخَرْجَة [مجزوء الرجز]:

إذ جاء في السعدار تـــزور فـــي الإزار عليه في انتظار أبطأت في مسزاري

يا مرحباً بالخائب يُــزرى بــكــل كــاعـــب فللم أكن بخائب ولمم أقل كالعاتب إلاّ التفتُ لخلفُو وقال يشير بكفُو وحاجبُ ولسردفُو هذا الثقيل حقا أعتبوا على انقطاعو خلفى

١٨٩٢ ـ «ناظر الجيش» محمد بن فضل الله. القاضى الكبير الرئيس فخر الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية. كان متألها عمره لما كان نصرانياً ولما أسلم. حكى لى الشيخ فتح الدين بن سيّد الناس عن خاله القاضى شرف الدين بن زنبور قال: هذا ابن أختى متعبد لأنّنا لما كنّا نجتمع على الشراب في ذلك الدين يتركنا وينصرف ونفتقده إذا طالت غيبته فنجده واقفاً يصلّي ولما ألزموه بالإسلام امتنع وهمَّ بقتل نفسه بالسيف وتغيّب أياماً ثم أسلم وحسن إسلامه إلى الغاية ولم يقرب نصرانيّاً ولا آواه ولا اجتمع به، وحجَّ غير مرّة وزار القدس غير مرّة. وقيل إنه في آخر أمره كان يتصدق كلّ شهر بثلاثة آلاف درهم، وبني مساجد كثيرةً في الديار المصرية، وعمّر أحواضاً كثيرةً في الطرقات، وبني بنابلس مدرسةً وبني بالرملة بيمارستاناً وكثِّر من أعمال البرّ. وأخبرني القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله أنه كان حنفي المذهب، انتهى. وزار القدس

۱۸۹۲ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٣٨/٤).

غير مرّة وفي بعض المرّات أحرم من القدس وتوجُّه إلى الحجاز. وكان إذا خدمه الإنسان مرّةً في عمره بقي صاحبه إلى آخر وقتٍ وقضى أشغاله، وكانت فيه عصبية لأصحابه، وانتفع به خلق كثير في الدولة الناصرية من الأمراء والنواب والقضاة والفقهاء والأجناد وغيرهم من أهل الشام ومصر لوجاهته عند أستاذه وإقدامه عليه لم يكن لأحد من الترك ولا من المتعمّمين إقدامه عليه. أمّا أنا فسمعت السلطان الملك الناصر يقول يوماً في خانقاه سرياقوس لجندي واقف بين يديه يطلب إقطاعاً: لا تطوّل والله لو أنك ابن قلاون ما أعطاك القاضي فخر الدين خبزاً يعمل أكثر من ثلاثة آلاف درهم. وحكى القاضي عماد الدين بن القيسراني أنه قال له في يوم خدمةٍ ونحن في دار العدل: يا فخر الدين تلك القضية طلعت فاشوش، فقال له: ما قلتُ لك إنها عجوز نَحْس؟ يريد بذلك بنت كَوْكاي امرأة السلطان لأنها ادّعت أنها حُبلَى، وأخباره معه من هذه النسبة كثيرة، وكان أولاً كاتب المماليك ثم انتقل إلى نظر الجيش ونال من الوجاهة ما لم ينله غيره. وكان الأمير سيف الدين أرْغُون النائب على عظمته يكرهه وإذا قعد للحكم أعرض عنه وأدار كتفه إليه ولم يزل فخر الدين يعمل عليه إلى أن توجُّه أرغون إلى الحجاز. فقيل إنه أتى بذكره يوماً وقال له: يا خَوَنْد ما يقتل الملوكَ إلاّ نوّابهم هذا بيدراً قتل أخاك الأشرف وحسام الدين لاجين المنصور قُتل بسبب نائبه مَنْكُوتَمُر، فتخيّل السلطان منه ولما جاء من الحجاز لم يره وجهّزه إلى حلب نائباً. وهو الذي حسّن له أن لا يكون له وزير بعد الجمالي ولذلك بقيت جميع أمور المملكة متعلقة به في الجيوش والأموال وغيرها. ولما غضب عليه وولَّى القاضي قطب الدين ابن شيخ السلاميَّة صادره وأخذ منه أربعمائة ألف درهم فلما رضى عليه أمر بإعادتها إليه فقال له: يا خوند أنا خرجتُ عنها لك فأبن بها لك جامعاً، فبني بها الجامع الذي في موردة الحَلْفاء. وسمعتُ من قُزمان شخص كان كاتباً يحدّث أنه جاء مرّةً إلى القدس وكنتُ هناك فتوجّه إلى قمامة وكنت من خلفه وهو لا يراني وهو يمشي فيها وينظر إلى تلك المعابد ويقول: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨]. وعلى الجملة فكان للملك والزمان به جمال. وكان في آخر أمره يباشر بلا معلوم وترك الجميع إلا كُماجةً تحضر له كلّ يوم من المخابز السلطانية ويقول: أتبرّك بها. ولما قيل للسلطان إنه مات لعنه وقال: له خمس عشرة سنة ما يدعني أعمل ما أريد. ومن بَعده تسلُّط السلطان على الناس وصادر وعاقب وتجرّأ على كل شيء. وتوفى رحمه الله في سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة ووصّي من ماله للسلطان بأربعمائة ألف درهم فأخذ منه أكثر من ألف ألف درهم.

۱۸۹۳ ـ «المسند المحدّث الأندلسي» محمد بن فطيس بن واصل أبو عبد الله الغافقي الأندلسي الإلبيري محدّث مسنِدٌ بتلك الديار. قال ابن الفرضي كان ضابطاً نبيلاً صدوقاً توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة.

۱۸۹۳ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٢٢ - ٢٣)، و«بغية الملتمس» للضبي (١١٠ ـ ١١٢)، و«الديباج» لابن فرحون (٢/ ٢٨٣)، و«تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (٣/ ٢٨٣)، و«تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي (٣/ ٤٠)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٣/٣).

۱۸۹٤ ـ محمد بن فُلَيْح بن سليمان. قال العقيلي (۱): لا يتابَع على بعض حديثه. قال الشيخ شمس الدين: كثير من الثقات قد تفردوا ويصح أن يقال فيهم لا يتابَعون على بعض حديثهم، انتهى. وقد روى عنه البخاري والنسائي وابن ماجه، توفي سنة سبع وتسعين ومائة.

العبد الله بن طاهر وكان الأفشين يدس إليه ويشجعه ويحمله على خلاف المعتصم فخالف وصادر الناس وأذلهم بطبرستان وجعل السلاسل في أعناقهم وهذم المدن فهرب الناس منه إلى خراسان، الناس وأذلهم بطبرستان وجعل السلاسل في أعناقهم وهذم المدن فهرب الناس منه إلى خراسان، وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمره بقتاله، فبعث إليه عمّه الحسن بن الحسين بن مصعب فحاربه وأحاط به وأخذه أسيراً وقتل أخاه شهريار وجاء به إلى عبد الله بن طاهر، فوعده إن هو أظهره على كتب الأفشين إليه أن يشفع له عند المعتصم فأقر له المازيار بالكتب فأخذها ابن طاهر وبعث بها وبالمازيار إلى المعتصم، فسأله عنها فلم يقرّ بها. فأمر بضربه حتى مات وصلبه إلى جنب بابك بعدما ضرب المازيار أربعمائة وخمسين سوطاً وطلب الماء فلم يُسقَ فمات من وقته عطشاً. وكان المأمون يعظمه ويكتب إليه: من عبد الله المأمون إلى أصبهبذا أصبهبذان وصاحب طبرستان محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين. وفيه يقول أبو تمام الطائي من قصيدة [الكامل]:

ولقد شفيتُ القلب من بُرَحائها إن صارَ بابَكَ جار مازيّارِ ثانيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين ثانٍ إذ هما في الخار

قلت: وقد غلط أبو تمام في هذا التركيب لأنه إنما يقال ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة ولا يقال اثنين ثان ولا ثلاثة ثالث ولا أربعة رابع.

۱۸۹۶ - «تاریخ البخاری الکبیر» (۱/ ۲۰۹)، و «تاریخ البخاری الصغیر» (۲/ ۳۷۲)، و «الجرح والتعدیل» لابن أبی حاتم الرازی (۸/ ۲۱۹)، و «الثقات» لابن حبان (۷/ ٤٤٠)، و «میزان الاعتدال» للذهبی (۱۰ / ۵۰۱)، و «السان المیزان» لابن حجر (۲۰ (۳۷۲)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر (۲۰ (۲۰۱)، و «تقریب التهذیب» لابن حجر (۲۰ (۲۰۱)).

<sup>(</sup>۱) انظر «الضعفاء الكبير» (٤/ ١٢٤) رقم (١٦٨٢).

### ابن القاسم

١٨٩٦ \_ «أبو العباس الدمشقي» محمد بن القاسم الدمشقي أبو العباس. لما قدم أبو دُلَف بغداد في أيام المعتصم أنشده محمد بن القاسم [الطويل]:

تحدَّرَ ماءُ الجود من صُلب آدمِ أميرٌ ترى صولاته في بدوره وقال [الخفيف]:

فأثبته الرحمن في صلب قاسم معادلةً صولاته في الملاحم

يا بياض المشيب سودت وجهي فلعمري لأحجبنك جهدي بخضاب فيه أبيضاض لوجهي

عند بيض الوجوه سُود القرونِ عن عياني وعن عيان العيونِ وسوادٌ لوجهك الملعونِ

المجمل الله بن سليمان بن عبيد الله محمد بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بن سعيد. أبو جعفر الوزير. كان مُعرقاً في الوزارة فهو وأبوه وجده وأبو جده وزراء. وأبو جعفر هذا وزر للقاهر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة مدّة ثلاثة أشهر واثني عشر يوماً. وكان سيّىء السيرة غير مرضيّ الأفعال. وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، وكانت ولايته وعزله وموته في سنة واحدة. ومن شعره [المتقارب]:

ألهم تَسرَ أنّ ثهات السرجال وإن خانه دهسره أسلموه ولو علم الناس أنّ المريض

إذا الدهر ساعَده ساعدوا ولم يبق منهم له واحِدُ يسموت لما عاده عائد

1۸۹۸ ـ «القلوسي» محمد بن القاسم بن أحمد. الأستاذ أبو الحسن النيسابوري الماوردي المعروف بالقُلُوسي مصنّف «كتاب المفتاح» وغيره. كان فقيها متكلماً واعظاً. توفي سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة.

1۸۹۹ ـ «الشهرزوري القاضي قاضي الخافقين» محمد بن القاسم بن مظفّر بن علي. أبو بكر الشهرزوري القاضي الموصلي. ولد سنة أربع وخمسين وأربعمائة، ولي القضاة بعدّة بلدان من الشام والجزيرة ونزل إلى بغداد فتوفي بها. ومن شعره [الخفيف]:

<sup>(</sup>١) من آثاره: «الدعاء والذكر»، و«الروع والأهوال».

١٨٩٦ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤٢٧). ١٨٩٨ \_ «معجم المؤلفين» لكحالة (١٣٦/١٣).

١٨٩٩ \_ «المنتظم» لابن الجوزي (١١٢/١٠)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٩٥).

همتي دونها السُهَى والثريّا قدعلت جُهدَها فما تَتدانَى فأنا مُتعَبِّ معنّى إلى أن تتفانى الأنامُ أو أتفانَى

توفي سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة. وكان تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وسمع الحديث من أبي القاسم عبد العزيز بن الأنماطي وأبي نصر محمد بن محمد الزينبي وأبي الفضل عمر بن البقال وغيرهم. ورحل إلى خراسان وطوّف البلاد ولقي أثمتها. وسيأتي ذكر أخيه القاضي المرتضى عبد الله بن القاسم في مكانه.

• ١٩٠٠ - «الفقيه أبو عبد الله التكريتي» محمد بن القاسم بن هبة الله أبو عبد الله. الفقيه الشافعي من أهل تكريت. تفقّه بها في صباه على قاضيها يحيى بن القاسم، ثم قدم بغداد ودرس الفقه والخلاف على أبي القاسم بن فضلان، وسافر إلى الموصل وقرأ على فضلائها وبرع في المذهب والخلاف، وعاد إلى بغداد وصار معيداً بالنظامية واستنابه أقضى القضاة أحمد بن على بن البخاري على الحكم بدار الخلافة مدّة ولايته. وكان فقيهاً فاضلاً حافظاً للمذهب سديد الفتاوي حافظاً لكتاب الله إلا أنه كان شديد الحمق فاسد الفكرة قليل العقل سيّىء التصرّف وكان يدّعي النظم والنثر ويكتب منه ما يُضحَك منه. وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة.

وبعدهما جيم وبعد الواو كاف، الأستاذ أبو الفضل الخوارزمي النحوي صاحب التصانيف يُعرَف وبعدهما جيم وبعد الواو كاف، الأستاذ أبو الفضل الخوارزمي النحوي صاحب التصانيف يُعرَف بالآدمي لحفظه مقدّمة في النحو للآدمي. تتلمذ للزمخشري وجلس بعده في حلقته وشهر اسمه وبعد صيته، من تصانيفه «شرح الأسماء الحُسنَى» و «وأسرار الأدب وافتخار العرب» و «مفتاح التنزيل» و «الترغيب في العلم» و «كافي التراجم بلسان الأعاجم» و «الأسمى في سرد الأسماء» و «إذكار الصلاة» و «الهداية في المعاني والبيان» و «أعجاز القرآن» و «مياه العرب» و «تفسير القرآن» وغير ذلك. توفى سنة إحدى وستين وخمسمائة (۱).

19.٢ - «ابن الشاطبي» محمد بن القاسم بن فِيره بن خلف بن أحمد. أبو عبد الله الشاطبي المصري المولد والدار المقرىء العدل. مولده سنة ست أو سبع وسبعين وخمسمائة. وتوفي بالقاهرة سنة خمس وخمسين وستمائة ودفن بسفح المقطم. سمع من أبيه وغيره وحدث، وأبوه هو الإمام الشاطبي المقرىء صاحب القصيدة المشهورة في القراءات.

١٩٠٣ ـ «أبو العيناء» محمد بن القاسم بن خلاَّد بن ياسر. اليمامي الهاشمي مولى المنصور

۱۹۰۱ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٢١٥/١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢١٥/١)، و«طبقات المفسرين» للسيوطي (٢١٥/١)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٥١ ـ ٤٨٨ ـ ٥٩٥ ـ ١٧٦٠)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٣٧٢)، و«هدية العارفين» للبغدادي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>۱) اختلف في تاريخ وفاته. انظر: «طبقات المفسرين» (٤٠)، و«كشف الظنون» (٥٩٥).

۱۹۰۲ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (۲/ ۲۳۰).

١٩٠٣ ـ "الفهرست" لابن النديم (١/ ١٢٥)، و"معجم الأدباء" لياقوت (١٨ ٢٨٩).

البصري الأخباري أبو العَيناء. مولده سنة إحدى وتسعين ومائة. وتوفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وكان قبل العمى أحول. قال ياقوت: قرأت في «تاريخ دمشق» قرأت على زاهر بن طاهر عن أبي بكر البيهقي: حدّثنا أبو عبد الله الحافظ: سمعت عبد العزيز بن عبد الملك الأموي يقول: سمعت إسماعيل بن محمد النحوي يقول: سمعت أبا العيناء يقول: أنا والجاحظ وضعنا حديث فَدَكَ وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن شيبة العلوي قال: «لا يُشبه آخرُ هذا الحديث أوّله، فأبى أن يقبله»، وكان أبو العيناء يحدث بهذا بعد ما كان. وكان جدّ أبي العيناء الأكبر لقي علي بن أبي طالب فأساء المخاطبة بينه وبينه فدعا عليَّ بالعمى له ولولده من بعده فكلُ من عَمِيَ من ولد أبي العيناء فهو صحيح النسب فيهم. وقال المبرّد: إنما صار أبو العيناء أعمى بعد أن نيّف على الأربعين وخرج من البصرة واعتلّت عيناه فرُمي فيهما بما رمي والدليل على ذلك قول أبي علي البصير فيه [مجزوء الكامل]:

قد كنتُ خفتُ يد الزما في عليك إذ ذهب البصرُ للم أدرِ أَتُكَ بالعَمَى تغنى ويفتقر البشرُ

وقال أحمد بن أبي دؤاد: ما أشد ما أصابك من ذهاب بصرك؟ أُبداً بالسلام وكنتُ أحب أن أكون أنا المبتدىء وأحدّثُ مَن لا يُقبِل على حديثي ولو رأيتُه لم أُقبِل عليه، فقال له ابن أبي دؤاد: أما مَن بَدَأَك بالسلام فقد كافأته بجميل نِيتَك له ومَن أعرض عن حديثك فما أكسب نفسه من سوء الأدب أكثر مما نالك من سوء الاستمالة، فأنشد أبو العيناء [البسيط]:

إن يأخُذِ اللَّه من عينيَّ نورهما ففي لساني وسمعي منهما نورُ قلبٌ ذكيّ وعقلٌ غير ذي دَخَلٍ وفي فمي صارمٌ كالسيف مأثورُ

قال المتوكّل: أشتهي أن أنادم أبا العيناء إلا أنه ضرير، فقال أبو العيناء: إن أعفاني أمير المؤمنين من رؤية الأهلة ونقش الخواتيم فإني أصلح. وخاصم يوماً علوياً فقال له العلوي: أتخاصمني وأنت تقول في صلاتك «اللَّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد»، فقال له: لكني أقول «الطيّبين الطاهرين» فتخرج أنت منهم. وصار يوماً إلى باب صاعد بن مخلد فاستأذن عليه فقيل: هو مشغول بالصلاة، ثم استأذن بعد ساعة فقيل له كذلك فقال: لكلّ جديد لذّة، وقد كان قبل الوزارة نصرانياً. ومرّ بباب عبد الله بن منصور وكان مريضاً وقد صلح فقال لغلامه: كيف خبر مولاك؟ فقال كما تُحبّ، فقال: ما لي لا أسمع الصراخ عليه. ولقيه بعض أصحابه في السَحَر فجعل صاحبه يعجب من بكوره فقال أبو العيناء: أراك تُشركني في الفعل وتُفردني بالعجب. وقال له المتوكل: أرأيتَ طالبيّاً حسن الوجه؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما رأيتُ من سأل الأضرًاء عن هذا، فقال: لم تكن ضريراً فيما تقدّم وإنما سألتك عما سلف، فقال: نعم رأيت منهم واحداً ببغداد منذ ثلاثين سنة، فقال: نجده كان مؤاجراً ونجدك كنتَ قوّاداً عليه، فقال يا أمير المؤمنين ما بلغ هذا من فراغي أدّع مواليّ مع كثرتهم وأقود على الغرباء؟ فقال المتوكل: أردتُ أن أشتفي منهم فاشتفّى لهم مني. واجتمع أبو هفان وأبو العيناء على مائدة فقال أبو هفان: هذه أشدً حرّاً من مكانك في لَظَى، فقال واجتمع أبو هفان وأبو العيناء على مائدة فقال أبو هفان: هذه أشدً حرّاً من مكانك في لَظَى، فقال

أبو العيناء بَرِّدُها بشيء من شعرك. وقال له المنتصر بن المتوكل: يا أبا العيناء ما أحسَنُ الجواب؟ فقال: ما أسكت المُبطِل وحيّر المحقّ فقال: أحسنتَ والله. ودخل على ابن منازة الكاتب وعنده ابن المرزبان فقال له ابن منازة: لا تفعل! فلم يقبل فلما جلس قال له: يا أبا العيناء لم لبستَ جباعة؟ فقال: وما الجباعة؟ قال: التي ليست بجبّة ولا درّاعة، فقال أبو العيناء: ولم أنت صفد؟ ثم قال: وما الصفد؟ ثم قال: الذي ليس بصفعان ولا نديم، فوجم لذلك وضحك أهل المجلس. وقال: عشقتني امرأة بالبصرة من غير أن تراني وإنما كانت تسمع كلامي وعذوبته فلما رأتني استقبحَتْني وقالت: قبّحه آ! هذا هو؟ فكتبتُ إليها [الطويل]:

ونُبّئتُها لمّا رأتني تنكّرت وقالت ذميمٌ أحولٌ ما له جسمُ فإن تنكري منّي أحولًا فإني أديبٌ أريبٌ لا عيبيّ ولا فَدْمُ

فوقّعتْ في الرقعة: يا عاض بظر أمه! ألديوان الرسائل أريدك أم لنفسي؟ وقال جحظة: أنشدنا أبو العيناء لنفسه [الطويل]:

حمدتُ إلهي إذ مُنيتُ بحبّها : نظرتُ إليها والرقيبُ يظنني :

على حَوَلٍ يُغني عن النظر الشَزر نظرتُ إليه فاسترحتُ من العُذر

وقال محمد بن خلف بن المرزبان: قال لي أبو العيناء: أتعرف في شعراء المحدثين رشيداً الرياحي؟ قال: قلت: لا، قال: بلى هو القائل فيّ [الخفيف]:

كُتِبَتْ لابن قاسم مأثراتُ أحوَلُ العين والخلائقُ زينٌ ليس للمرء شائناً حَوَلُ العيد

فهو للخير صاحبٌ وقرينُ لا أحولالٌ بها ولا تلوينُ من إذا كان فعله لا يشينُ

قلت له: وكنتَ قبل العمى أحول؟ من السقم إلى البِلَى؟ فقال: هذا أطرفُ خبر تعرج به الملائكةُ إلى السماء اليوم، وقال أيما أصلحُ من السقم إلى البلى؟ أو حالُ العجوز لا وأخذها الله من القيادة إلى الزناء؟ وقال الخطيبُ: مولد أبي العيناء بالأهواز ومنشأه بالبصرة وبها كتب الحديث وطلب الأدب وسمع من أبي عبيدة والأصمعي وأبي عاصم النبيل وأبي زيد الأنصاري وغيرهم، وكان من أحفظ الناس وأفصحهم لساناً وأسرعهم جواباً وأحضرهم نادرة، وانتقل من البصرة إلى بغداد وكتب عنه أهلها، ولم يُسنِد من الحديث إلا القليل، والغالب على رواياته الأخبار والحكايات. وقال الدارقطني: ليس بالقوي في الحديث.

19.8 ـ «الحافظ البياني القرطبي» محمد بن قاسم بن محمد بن سيّار. الأموي مولاهم القرطبي البياني أبو عبد الله الحافظ. كان عالماً بارعاً في علم الوثائق، توفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.

۱۹۰۶ - «نفح الطيب» للمقري (۱/۲۰۱).

١٩٠٥ \_ «الإمام أبو بكر ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن محمد بن بشار. أبو بكر ابن الأنباري النحوي اللغوي العلامة. ولد سنة إحدى وسبعين. قال أبو علي القالي تلميذه: كان يحفظ ـ فيما قيل ـ ثلاثمائة ألف بيت شعر شاهد في القرآن. وكان يُملي من حفظه وما أملى من دفتر. وكان زاهداً متواضعاً. حكى الدارقطني أنه حضره في مجلس يوم الجمعة فصحف اسماً فأعظمتُ أن أحمل عنه وهماً وهِبْتُه وعرَّفتُ مستمليه فلما حضرتُ الجمعة الثانية قال لمستمليه: عرَّف الجماعة أنّا صحفنا الاسم الفلاني ونبّهنا ذلك الشابُّ على الصواب. ورُوي عنه أنه قال: أحفظُ ثلاثة عشر صندوقاً. قال التميمي: وحدّث أنه كان يحفظ عشرين ومائة تفسير بأسانيدها. كان يتردد إلى أولاد الراضي بالله فسألته جاريةٌ عن تعبير رؤيا فقال: أنا حاقن، ومضى فلما عاد من الغد عاد وقد صار عابراً مضى من يومه فدرس كتاب الكرماني. كان إماماً في نحو الكوفيين وأملى «كتاب غريب الحديث» في خمس وأربعين ألف ورقة وله «شرح الكافي» في ألف ورقة و «كتاب الأضداد» ما رأيت أكبر منه في بابه و «الجاهليات» في سبعمائة ورقة و «والمذكّر والمؤنّث» و «خلق الإنسان» و «خلق الفرس» و «الأماثل» و «المقصور والممدود» و «الهاءات» في ألف ورقة «المشكل» رسالة ردّ فيها على ابن قتيبة و «الوقف والابتداء» وكان يملي هو في ناحية في المسجد وأبوه في ناحية أخرى «الزاهر» «أدب الكاتب» لم يتمّ «الواضح في النحو» «نقض مسائل ابن شَنبُوذ» «الردّ على من خالف مصحف عثمان» «كتاب اللامات» «كتاب الألفات» «شرح شعر زُهير» «شرح شعر النابغة الجعدي» «شرح شعر الأعشى» «كتاب الأمالي». توفي ليلة النحر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة.

19.7 \_ «الأمير الثقفي» محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي. كان عاملاً للحجاج على السند وفتحها، فلما وليها حبيب بن المهلّب قدَّم على مقدِّمته عاملاً من السَكاسِك ورجلاً من عَكُ فأخذا محمداً فحبساه، فقال [الطويل]:

أينسَى بنو مروان سمعي وطاعتي فتحتُ لهم ما بين سابورَ بالقنا وما وطئتُ خيلُ السَكاسِك عسكري وما كنتُ للعبد المَزُونيّ تابعاً

وإني على ما فاتني لصبورُ إلى الهند منهم زاحفٌ ومُغيرُ ولا كان من عَكْ علي أميرُ فيا لك جداً بالكرام عثورُ

<sup>19.0</sup> \_ «الفهرست» لابن النديم (١/ ٧٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ١٨١ \_ ١٨٦)، و«المنتظم» لابن المجوزي (١٨ / ١٨١)، و«المنتظم» لابن الأثير (٨/ ١١٨)، و«أخبار الراضي» للصولي (١٤٤)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٢/ ٩٢)، و«معجم الأدباء» لياقوت (١٨ / ٣٠٦ \_ ٣١٣)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٣٧ \_ ١٣٨)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣/ ٧٥ \_ ٥٩)، و«طبقات الحنابلة» للفراء (٣٧٣ \_ ٣٢٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٩٦)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٩٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢١٢ \_ ٢١٤)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (٨٤ \_ ١٦١ \_ ١٦٢ \_ ١٤٦ \_ ١٤٦٠ \_ ١٤٠٠). و«الأعلام» للزركلي (٧/ ٢٢٢ \_ ٢٢٧).

١٩٠٦ \_ «الكامل» لابن الأثير (٣/ ١٩٢ \_ ١٩٣ \_ ١٩٤ ـ ٢٢٦ \_ ٢٢٧)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٢).

ولو كنتُ أزمعتُ الفراق لقرّبتُ

فبلغ سليمانَ بن عبد الملك شعره فأطلقه بعد أن حُبس بواسط. وفيه يقول زياد الأعجم الكامل]:

قاد الجيوش لخمس عشرة حَجَّة قعدت بهم أهواؤهم وسمت به ويقول آخر [الكامل]:

إنَّ المنابر أصبحتْ مختالةً قاد الجيوش لسبع عشرة حَجَّةً

ولِداتُه عن ذاك في أشعالِ هِمَهُ الملوك وسَورة الأبطالِ

إلى إنات للوغيى وذكور

بمحمد بن القاسم بن محمد يا قُرْبَ سَورةِ سُؤددٍ من مولد

وكان محمد بن القاسم من رجالات الدهر ضرب عنقه معاويةُ بن يزيد بن المهلب وقيل إن صالح بن عبد الرحمن عذّبه فمات.

۱۹۰۷ ـ «ابن مَموله النسابة» محمد بن القاسم بن مموله. بتشدید المیم الثانیة وبعد الواو لام وهاء أبو الحسین من أهل البصرة واحد عصره علماً بالنسب وأخبار العرب. أدرك دولة بني بویه وروی عنه أبو أحمد العسكري. قال حمزة: وممن تفرّد بعلم الأنساب والسیر والأیام من أهل أصبهان رجلان لم یتقدمهما في الزمان أحدّ: أبو بكر وأبو الحسین ابن مَموله النسابتان، فأما أبو بكر فلم یبرح بأصبهان وأما أبو الحسین فإنه صحب إبراهیم بن عبد الله المسمعي وكان یتنقل معه في البلدان التي یتولاها ثم أقام أخیراً بفارس وبها مات، وكان یصنف في كل سنة لإبراهیم المسمعي كتاباً. قال محمد بن إسحاق: له من الكتب «كتاب الفرس وأخبارها وأنسابها» «كتاب الأنساب والأخبار» «كتاب المنافرات بین القبائل وأشراف العشائر وأقضیة الحكام بینهم». قال یاقوت: وله «كتاب الفرع والشجر في أنساب العرب والعجم» وهو كتاب جلیل یكون نحو للعشرین مجلدة.

19.۸ ـ «ماني الموسوس» محمد بن القاسم. أبو الحسن المعروف بماني الموسوس من أهل مصر. قدم بغداد أيام المتوكل وكان من أظرف الناس وألطفهم. توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. من شعره [الخفيف]:

زعموا أنَّ مَن تشاغل باللذّات كذبوا والذي تُقاد له البُدْ إنَّ نار الهوى أحرُّ من الجم

عَـمَّن يُـحبَه يـتـسـلَـى نُ ومَن عـاذ بـالـطـواف وصـلَـى ر عـلـى قـلب عـاشـق يـتـقـلَـى

۱۹۰۷ \_ «الفهرست» لابن النديم (١٦٦).

١٩٠٨ ـ «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني (٢٠/٨٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/١٦٩)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (٤٣٨)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/٣٢٧).

ومنه [الطويل]:

دعا طرفه طرفى قأقبل مُسرعاً شكوتُ إليه ما لقيتُ من الهوى ومنه [البسيط]:

ذنبى إليه خضوعي حين أبصره وما جرحتُ بلحظ العين وجنته نفسي على بُخْله تفديه من قمر وعاذل باصطبار القلب يأمرني

وأثر في خدَّيْه فاقتصّ من قلبي فقال على رِسْلِ فمتَّ فما ذنبي

وطول شوقي إليه حين أذكره إلاَّ ومن كبدي يقتص مِحْجَرُهُ وإن رماني بذنب ليس يغفره فقلتُ من أين لي قلبٌ فأُهجرَهُ

وقد أورده له صاحب «الأغاني» في كتابه أخباراً ظريفةً منها ما رواه بسنده إلى ابن البراء قال: حدثني أبي قال: عزم محمد بن عبد الله بن طاهر على الصبوح وعنده الحسن بن محمد بن طالوت فقال له محمد: كنّا نحتاج إلى أن يكون معنا ثالثٌ نأنس به ونلتذّ بمنادمته فمن ترى أن يكون؟ قال ابن طالوت: قد خطر ببالي رجلٌ ليس علينا في منادمته ثقلٌ قد خلا من إبرام المجالسين، وبرىء من ثقل المؤانسين، خفيف الوطأة إذا أدنيتَه، سريع الوثبة إذا أمرتَه، قال من هو؟ قال: ماني الموسوس، فقال محمد: ما أسأت الاختيار، ثم تقدّم إلى صاحب الشرطة بطلبه وإحضاره فما كان بأسرع من أن قبض عليه صاحب الكرخ فوافي به باب محمد، فلما مثل بين يديه وسلّم ردّ عليه وقال: ما حان لك أن تزورنا مع شوقنا إليك؟ فقال له ماني: أعزّ الله الأمير، الشوق شديد، والود عتيد، والحجاب صعب، والبواب فظِّ ولو سهِّل لي الإذن لسهلت عليَّ الزيارة، فقال له محمد: لقد لطفتَ في الاستئذان، وأمره بالجلوس فجلس، وكان قد أطعم قبل أن يدخل وأدخل الحمام وأخذ من شَعره وألبس ثياباً نظافاً، وأتي محمد بن عبد الله بجارية لإحدى بنات المهدي كان يحبّ السماع منها وكانت تكثر عنده وكان أول ما غنته [الطويل]:

ولسُت بناس إذ غدوا وتحمّلوا دموعي على الخدّين من شدّة الوجدِ وقَولي وقد زالت بعيني حمولهم بواكر تُحدى لا يكن آخر العهدِ

قال ماني: أيأذن لي الأمير؟ قال في ماذا؟ قال: في استحسان ما أسمع، قال: نعم، قال: أحسنتِ والله فإن رأيت أن تزيدي مع هذا الشعر هذين البيتين [الطويل]:

> وقمتُ أُناجي الدمع والدمع حائرٌ ولم يُعدِني هذا الأمير بعدله

بمقلة موقوف على الضر والجهد على ظالم قد لج في الهجو والصدّ

فقال محمد: ومن أي شيء استعديت يا ماني؟ فاستحيى وقال: لا من ظلم أيها الأمير ولكن الطرب حرَّك شوقنا وكان كامناً وأظهره، ثم غنَّت [الخفيف]:

قلت يا ريحُ بَلْغيها السلاما حببوها عن الرياح لأنسى لو رضوا بالحجاب هانً ولكن منعوها يوم الرياح الكلاما

قال: فطرب محمد ودعا برطل فشرب، فقال ماني: ما كان على قائل هذين البيتين لو أضاف إليهما هذين [الخفيف]:

> فتنفّستُ ثم قلتُ لطَيْفي حَيْها بالسلام سراً وإلاً

فقال محمد: أحسنت يا ماني، ثم غنت [الخفيف]:

يا خليلي ساعة لا تريما ما مررنا بقصر زينب إلاً

وعلى ذي صبابة فأقسما فضح الدمع سِرَّنا المكتوما

ويك لو زرت طيفها إلىماما

منعوها لشقوتي أن تناما

فقال ماني: لولا رهبة الأمير لأضفتُ إلى هذين البيتين بيتين لا يردان على سمع ذي لبّ فيصدران إلا على استحسان لهما، فقال محمد: الرغبة في حُسن ما تأتي به جائلة على كلّ رهبة فهات ما عندك، فقال [الخفيف]:

ظبية كالهلال لو تلحظ الصخ وإذا ما تبسمت خِلْتَ ما يب وفي الخبر طولٌ وهذا يكفي منه.

ر بطرفِ لغادرته هشيما دو من الشغر لؤلؤاً منظوماً

19.9 - «الوزير أبو جعفر الكرخي» محمد بن القاسم بن محمد بن الفضل. أبو جعفر الكرخي. ولي وزارة الراضي بالله سنة أربع وعشرين وثلاثمائة بعد عبد الرحمن بن عيسى بن الجراح فأقام ثلاثة أشهر ونصفاً، فلما فسد أمر الراضي بالله استتر ووكل بداره وفُتش منزله ومنزل أخيه جعفر وحُمل ما وجد فيهما، ثم إنه ولي الوزارة ثانياً فكانت وزارته الثانية ثلاثة وخمسين يوماً. وكان بطيء الكتابة والقراءة وفيه كرم واحترام لقاصديه. وتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة ومولده سنة ست وسبعين ومائتين.

المقرىء ويعرف بابن الزبيدية المقرىء» محمد بن القاسم بن محمد بن عبد الله الزبيدي. أبو العز المقرىء ويعرف بابن الزبيدية. قال ابن النجار: كان شاباً فهما قارئاً مجوداً قرأ بالروايات، وسمع الحديث الكثير من أبي بكر وأبي القاسم بن الحصين وزاهر بن طاهر الشحامي وأمثالهم، وكتب الكثير وتفقه لابن حنبل ثم انتقل لمذهب أبي حنيفة، وتأدب وقال الشعر. ومات قبل أوان الرواية سنة ثلاثين وخمسمائة. ومن شعره [الخفيف]:

كَلَّ متني من الوقوف على الأط ودعَتْني آثارُ مَن كان فيها لم يكن ثَمَّ مَن يخبّر بالأحا فبكَتْني وأبكأتْني وقالت

لال يوم النوى فما كلَّمَتْني مستهاماً وللضنى أودعَتْني باب إلاَّ حمامةً فوق غُصنِ ها أنا للنوى أُغنِي فغنَ

ثم راحت وراحتى فوق صدري راحتى حين وَلْوَلت ودعتنى

وقال يمدح المسترشد حين رجع من قتال دُبيس بن مَزْيَد سنة سبع عشرة وخمسمائة أولها [المتدارك]:

ألهاك الربع ومشهدة

منها [المتدارك]:

رشأ كالبدر دقيق الخص تسبى العُشَّاقَ لواحظه عباً من مُنصُل ناظره غنج الأجفان كغصن البا ممشوق القد مليح الخ

ر يُضِلُ القلب ويُسرشده ويــــفـــوق الــــوردَ تـــورُده فى قلب العاشق يُخمده ن من اللحظات مهندًه

وجفاك الغمض ومورده

دّ كان الحسن يساعده

١٩١١ - «أبو البهار» محمد بن القاسم. هو أبو البهار بالباء الموحدة وبعد الألف راء الثقفي البصري. قال ابن المرزبان: إسلامي كان يشرب على البهار ويعجب به حتى أنه قال فيه [الخفيف]:

> اسقِياني على البهار فإنى ولُقّب أما المهار.

لأرى كلّ ما اشتهيت البهارا

١٩١٢ \_ «الأمير بدر الدين الهكَّاري» محمد بن أبي القاسم بن محمد. الأمير بدر الدين أبو عبد الله الهكاري. استُشهد على الطور وأبلى ذلك اليوم بلاء حسناً وكانت له المواقف المشهورة في قتال الفرنج وكان من أكابر أمراء المعظّم يصدر عن رأيه ويثق به لصلاحه وكان سمحاً لطيفاً ديّناً ورعاً بارّاً بأهله وبالفقراء والمساكين كثير الصدقات، بنى بالقدس مدرسةً للشافعية ووقف عليها الأوقاف، وبني مسجداً قريباً من الخليل عليه السلام عند يونس عليه السلام على قارعة الطريق. وَكَانَ يتمنى الشهادة دائماً ويقول: ما أحسن وقع سيوف الكفّار على أنفي ووجهي! ودُفن لما مات شهيداً في القدس سنة أربع عشرة وستمائة.

١٩١٣ ـ «صناجة الدوح» محمد بن القاسم بن عاصم. المعروف بصَنَاجة الدَوح شاعر الحاكم صاحب مصر. هو القائل لما زُلزلت مصر [البسيط]:

بالحاكم العَدْلِ أضحى الدين معتلياً نجلُ العُلَى وسليلُ السادة الصُلَحا ما زُلزلت مصر من كيدٍ يُراد بها وإنما رقصتْ من عدله فَرَحا

١٩١١ \_ «معجم الشعراء» للمرزباني (٤١٦).

١٩١٢ \_ "النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٦/ ٢٢١).

الدين أبو بكر المُرسي ثم التونسي المقرىء النحوي الشافعي الأصولي نزيل دمشق. ولد سنة ست وخمسين، قدم القاهرة مع أبيه فأخذ النحو والقراءات عن الشيخ حسن الراشدي وحضر حلقة الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وسمع من الفخر علي والشهاب ابن مُزهر، وتصدّر بدمشق للقراءات وهو في غضون ذلك يتزيد من العلوم ويناظر في المحافل، وكان فيه دين وسكينة ووقار وخير. ولي الإقراء بتربة أمّ الصالح وبالتربة الأشرفية وتخرج به أئمة وتلا الشيخ شمس الدين عليه بالسبع. وتوفي في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وسبعمائة وتأسف الطلبة عليه. وكان آية في الذكاء، حدثني غير واحد أثِقُ به أنه لم ير مثله، وقيل إن الناس سألوا الشيخ شمس الدين الأيكي عن الشيخ كمال الدين بن الزملكاني وعن الشيخ صدر الدين بن الوكيل أيهما أذكى فقال: ابن الزملكاني ولكن هنا مغربي أذكى منهما، يعني به الشيخ مجد الدين. وكان نحوي عصره بدمشق. وامتُحن علي يد الأمير سيف الدين كراي النائب بدمشق فقتله بباب القصر الأبلق بالعصيّ ضرباً كثيراً لما ألقي المصحف وسبّ الأمير الخطيب جلال الدين فقال له الشيخ مجد الدين: اسكتُ اسكتُ وقوى نفسه المصحف وسبّ الأمير الخطيب جلال الدين فقال له الشيخ مجد الدين: اسكتُ اسكتُ وقوى نفسه ونفسه عليه فرماه وقتله. وكان في وقتٍ قد انفعل للشهاب الباجُزبَقي ودخل عليه أمره ثم إنه أناب وتاب وهو الذي كشف أمره.

1910 \_ "بهاء الدين البرزالي" محمد بن القاسم بن محمد بن يوسف بهاء الدين بن الشيخ زكي الدين البرزالي. الفقيه المقرىء. حفظ "التنبيه" وتفنّن وسمع الكثير من خلق كابن الفراء والغسولي وحدَّث وكتب الطباق. ومات سنة ثلاث عشرة وسبعمائة وهو ابن ثمان عشرة سنة رحمه الله تعالى.

ومجاهدات ورياضات وكلام عما في الخواطر وبيان عما في الضمائر، أُقعد زماناً فكان يُحمَل في ومجاهدات ورياضات وكلام عما في الخواطر وبيان عما في الضمائر، أُقعد زماناً فكان يُحمَل في محقة إلى الجامع. قدم أوانا واعظٌ يُعرَف بالزرزور فجلس بالجامع وذكر الصحابة بسوء فلم يُنكر عليه فحملوا الشيخ إليه فقال له: انزل يا كلبُ أنت ومن تعتز به! وكان يدّعي إلى سنان مقدّم الإسماعيلية فثار العوام ورُجم الزرزور وهرب من القتل. فيقال إن سناناً بعث إليه رجلين في زيّ الصوفية فأقاما عنده في الرباط تسعة أشهر لا يعرفهما فلما كان يوم الأربعاء قال لأصحابه: يحدُث ههنا حادثة عظيمة، وكان عنده للناس ودائع فردّها وقال لخادمه: يا عبد الحميد لك فيما يُجرَى نصيبي بالجنة، فلما كان يوم الجمعة وثب الصوفيان على الشيخ فقتلاه وقتلا خادمه عبد الحميد وهربا فلقيهما فلاًح

١٩١٤ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١٨٣/١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (١/ ٤٦١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (١/ ٢٣٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>١) في «بغية الوعاة» (١/٢٣٧): أبو بكر بن محمد بن القاسم.

١٩١٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٤٢/٤).

في يده مَرٌّ فقتلهما. وكان ذلك سنة أربع وثمانين وخمسمائة.

۱۹۱۷ ــ «صاحب آمد نور الدين» محمد بن قرا أرسلان بن داود نور الدين. صاحب آمد وحصن كَيْفًا. توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. وولي بعده ابنه قطب الدين سُكُمان ووزر له القوام بن سُمّاقا.

191۸ \_ «الإربلي الأمير» محمد بن قَرَطاي الإربلي. أبو العباس الأمير. كان مليح الصورة مهيباً من أمراء إربل. فلما مات صاحب إربل قدم هذا إلى حلب فأكرمه العزيز وأقطعه خبزاً. وله شعر حسن كأخيه. توفي سنة أربع وثلاثين وستمائة. ومن شعره [الطويل]:

أما واشتياقي عند خطرة ذكركم ألا قَسَمٌ لو تعلمون عظيمُ لأنتم وإن عذبتموني بهجركم عَلَى كلّ حالٍ جنّةٌ ونعيمُ سلمتم من الوجد الذي بي عليكُم ومن مُهجةٍ فيها أسى وكلومُ فلا ذُقتمُ ما ذقتُ منكم فلي بكم رسيس غرامٍ مُقعِدٌ ومقيمُ

قلت: شعر جيّد، ومولده سنة ست وستمائة.

١٩١٩ ـ «السلطان الأعظم الملك الناصر» محمد بن قلاوون. السلطان الأعظم الملك الناصر ناصر الدين أبو الفتح محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي. ولد الملك الناصر سنة أربع وثمانين ووالده المنصور على حصن المَرْقَب محاصراً، وتوفى يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، ودُفن ليلة الخميس بالمدرسة المنصورية بين القصرين، وأنزل على والده، كان ملكاً عظيماً دانت له العباد وملوك الأطراف بالطاعة. ولما قُتل أخوه الملك الأشرف خليل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته في عاشر المحرم سنة ثلاث وتسعين وستمائة وقُتل مَن قُتل من قاتليه وقع الاتفاقُ بعد قتلة بَيْدَرا أَن يكون السلطان الملك الناصر أخوه هو السلطان وزين الدين كتبُغا هو النائب والأمير علم الدين الشُجاعي هو الوزير وأستاذ الدار واستقر ذلك. ووصل إلى دمشق الأمير سيف الدين ساطلمش والأمير سيف الدين بَهادُر التَتَري على البريد في رابع عشرين المحرم ومعهما كتاب من الأشرف مضمونه: إننا استنبنا أخانا الملك الناصر ناصر الدين محمداً وجعلناه وليّ عهدنا حتى إذا توجهنا إلى لقاء العدو يكون لنا من يخلفنا، فحلف الناس على ذلك وخطب الخطيب ودعا للسلطان الملك الأشرف ثم دعا لولي عهده الملك الناصر أخيه وكان ذلك تدبيراً من الشجاعي. وفي ثاني يوم ورد مرسوم من مصر بالحَوطة على موجود بَيْدَرا ولاجين وقَراسُنْقُر وطُرُنْطاي الساقي وسُنْقُرشاه وبَهادُر رأس نَوبة. وظهر الخبر بقتل السلطان الملك الأشرف واتفاق الكلمة على سلطنة الملك الناصر أخيه. واستقلّ زين الدين كتبُغا نائباً والشجاعي مدبِّر الدولة وقبض على جماعة من

۱۹۱۷ \_ «الكامل» لابن الأثير (٧/٣١٢).

۱۹۱۹ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (۱/۸).

الأمراء الذين اتفقوا على قتلة الأشرف وهم: الأمير سيف الدين نوغاي وسيف الدين الناق وعلاء الدين الْطُنْبُغا الجَمْدار وشمس الدين آقُسنْقُر مملوك لاجين وحسام الَّدين طُرُنْطاي الساقي ومحمد خواجا وسيف الدين أروس، وكان ذلك في خامس صفر، فأمر السلطان الملك الناصر بقطع أيديهم وتسميرهم أجمعين، وطيف بهم مع رأس بيدرا ثم ماتوا إلى العشرين من صفر. فبلغ كَتْبُغًا أن الشُّجاعي قد عامل الناس في الباطن على قتله. فلمَّا كان خامس عشرين صفر ركب كتبعًا في سوق الخيل وقُتل بسوق الخيل أميرٌ يقال له البُنْدُقْداري لأنه جاء إلى كتبغا وقال له: أين حسام الدين؟ أَحضِرُه! فقال ما هو عندي، فقال: بل هو عندك ومدّ يده إلى سيفه ليسلّه فضربه بَلَبان الأزرق مملوك كتبغا بالسيف وحلّ كتفه، ونزل مماليك كتبغا فأنزلوه وذبحوه في سوق الخيل. ومال العسكر من الأمراء والمقدَّمين والتتار والأكراد إلى كتبغا ومال البُرْجيَّة وبعض الخاصُّكيَّة إلى الشجاعي لأنه أنفق فيهم في يوم ثمانين ألف دينار وقرّر أنَّ كلّ من أحضر رأسَ أميرٍ كان إقطاعه له. وحاصر كتبغا القلعة وقطع الماء عنها فنزل البرجية ثاني يوم من القلعة على حَميّة وقاتلوا كتبغا وهزموه إلى بئر البيضاء، فركب الأمير بدر الدين البَيْسَري وبدر الدين بَكْتاش أمير سِلاح وبقية العسكر نصرةً لكتبغا وردّوهم وكسروهم إلى أن أدخلوهم القلعة وجدُّوا في حصارها فطلعت الستّ والدة السلطان الملك الناصر إلى أعلى السور وقالت: إيش المراد؟ فقالوا: ما لنا غرضٌ غير إمساك الشجاعي، فاتفقت مع الأمير حسام الدين لاجين الأستاددار وأغلقوا باب القلِّعة وبقي الشجاعي في داره محصوراً، وتسرّب الأمراء الذين معه واحداً بعد واحد ونزلوا إلى كتبغا فطلب الشجاعي الأمان فطلبوه إلى الستّ وإلى حسام الدين لاجين أستاذ الدار ليستشيروه فيما يفعلونه فلما توجه إليهم ضربه الأقُوش المنصوري بالسيف قطع يده ثم ضربه أخرى برا رأسه ونزلوا برأسه إلى كتبغا، وجرت أمور وأُغلقت أبواب القاهرة خمسة أيام ثم طلع كتبغا إلى القلعة سابع عشرين صفر ودُقّت البشائر وڤتحت الأبواب وجُدّدت الأيمان والعهود للسلطان الملك الناصر وأُمسك جماعة من البرجية كانوا مع الشجاعي.

وجاء الخبر إلى دمشق ثالث شهر ربيع الأول بقتل الشجاعي والحوطة على ما يتعلق به وخطب الخطيب يوم الجمعة حادي عشرين ربيع الأول للسلطان الملك الناصر استقلالاً بالملك وترحم على أبيه المنصور وأخيه الأشرف. وفي عشرين شهر رجب ورد البريد من مصر بالحلف للسلطان الملك الناصر وأن يُقرَن معه في الأيمان كتبغا، وخطب الخطيب بالدعاء للسلطان ولولي عهده الأمير زين الدين كتبغا. وفي سلخ رجب ورد البريد بأن السلطان الملك الناصر ركب في أبهة الملك وشعار السلطنة ركب وشق القاهرة دخل من باب النصر وخرج من باب زويلة عائداً إلى القلعة وزين الدين كتبغا والأمراء يمشون في ركابه، وفرح الناس بذلك ودُقت البشائر. ولم يزل مستمراً في الملك إلى حادي عشر المحرم سنة أربع وتسعين فتسلطن زين الدين كتبغا وتستى بالملك العادل، وحلف له الأمراء بمصر والشام وزُينت له البلاد ودُقت البشائر. وجعل أتابكه بالملك العادل، وحلف له الأمراء بمصر والشام وزُينت له البلاد ودُقت البشائر. وجعل أتابكه الأمير حسام الدين لاجين وتولّى الوزارة الصاحب فخر الدين عمر بن الخليلي وصُرف تاج الدين بن حِنًا. وحصل الغلاء الزائد المفرط في أيامه حتى بلغ الأردب بمصر إلى مائة وعشرين درهماً بن حِنًا.

والرطل اللحم بالدمشقي بسبعة دراهم والرطل اللبن بدرهمين والبيض ستّ بيضات بدرهم ورطل الزيت بثمانية دراهم ولم يكن الشام مرخصاً وتوقفت الأمطار وفزع الناس. وذلك في سنة خمس وتسعين وستمائة وتبع ذلك وباءٌ عظيم وفناء كثير ثم إن الغلاء وقع بالشام وبلغت الغرارة مائة وثمانين درهماً.

ثم قدم الملك العادل كتبغا إلى دمشق بالعساكر في ذي القعدة سنة خمس وتسعين، ولما عاد العادل إلى مصر من نوبة حمص وكان في سلخ المحرم سنة ست وتسعين فلما كان بوادي فحمة قتل حسامُ الدين لاجين الأميرَ سيف الدين بَتْخاص وبَكْتُوت الأزرق العادليَّيْن وكانا عزيزين على العادل، فلما رأى العادل الهوشة خاف على نفسه فركب فرس النوبة وساق ومعه خمسة مماليك ووصل إلى دمشق العصرَ ونزل بالقلعة. وساق حسام الدين لاجين بالخزائن وركب في دست الملك وبايعه الجيش ولم يختلف عليه ثنان، وتسمَّى بالمنصور وخُطب له بالقُدس وغزة وجاء الخبر إلى دمشق بأن صفد زُينت وضُربت البشائر بها وبالكرك ونابلس. ووصل كُجْكَن والأمراء من الرحبة فلم يدخلوا دمشق ونزلوا بالقرب من مسجد القَدَم، وأظهر كجكن سلطنة المنصور حسام الدين لاجين فتحقق العادل زوال ملكه وأذعن له بالطاعة واجتمع الأمراء وحلفوا للمنصور.

وفي مستهل ربيع الأول سنة ست وتسعين خُطب للمنصور بدمشق واستناب بمصر الأمير شمس الدين قراسُنُقُر ثم قبض عليه واستناب مملوكه مَنْكُوتَمُر وجعل الأمير سيف الدين قَبْجَق نائباً بدمشق. وجُهز السلطان الناصر إلى الكرك وقال له المنصور: لو علمتُ أنهم يخلون المُلك لك والله لتركته ولكنهم لا يخلونه لك وأنا مملوكك ومملوك والدك أحفَظُ لك الملك وأنت الآن تروح إلى الكرك إلى أن تترعرع وترتجل وتتخرج وتجرب الأمور وتعود إلى ملكك بشرط أنك تُعطيني دمشق وأكون بها مثل صاحب حماة فيها، فقال له السلطان الملك الناصر: فأحلف لي أن تُبقي علي نفسي وأنا أروح، وحلف كل منهما على ما أراده الآخر.

ولما توجّه إلى الكرك أقام بها إلى أن قُتل المنصور حسام الدين لاجين في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وستمانة على ما يُذكر في ترجمته. وحلف الأمراء للسلطان الملك الناصر وأحضروه من الكرك وملّكوه وهذه سلطنته الثانية. واستقر في النيابة بمصر الأمير سيف الدين سلار وفي الأتابكية حسام الدين لاجين استاددار. وفي جمادى الأولى من السنة ركب السلطان الملك الناصر بالقاهرة في دَست الملك والتقليد الحاكمي وعمره يومثذ خمس عشرة سنة، ورُتب الأمير جمال الدين آقُوش الأفرم نائباً بدمشق. وفي عود السلطان إلى الملك ثانياً قال علاء الدين الوداعى ومن خطه نقلت [السريع]:

السملك الناصر قد أقبلت دولت مسرقة السمس عاد إلى كرسي عاد اللي الكرسي ولما حضر التتار إلى الشام خرج السلطان بالعساكر إلى الشام للقاء العدق في أوائل سنة تسع

وتسعين وستمائة فدخل دمشق في ثامن شهر ربيع الأول بعد ما طوّل الإقامة على غزّة وأقام في قلعة دمشق تسعة أيام. وعدّى قازان والتتار الفرات وخرج السلطان لملتقى العدوّ وساق إلى حمص وركب بكرة الأربعاء سابع عشرين الشهر المذكور وساق إلى وادي الخزندار، فكانت الوقعة والتحم الحرب واستحر القتل ولاحت إمارات النصر للمسلمين وثبتوا إلى العصر وثبت السلطان والخاصِّكيَّة ثباتاً كلياً فانكسرت ميمنة المسلمين وجاءهم ما لا قِبَلَ لهم به، لأنَّ الجيش لم يتكامل يومئذٍ وكان الجيش بضعة وعشرين ألفاً والتتار قريباً من مائة ألف فيما قيل، وشرعوا في الهزيمة وأخذ الأمراء السلطان وتحيّزوا به وحموا ظهورهم وساروا على درب بعلبك والبقاع، وبعض العسكر المكسور عبروا دمشق واستشهد بالمصافّ جماعة من الأمراء. وخُطب بدمشق للملك مظفر الدين محمود قازان ورُفع في ألقابه، وتولَّى الأمير سيف الدين قبجق النيابة عن التتار بدمشق. وملك قازان دمشق خلا القلعة فإن أرْجُواش قام بحفظها وأبان عن حزم عظيم وعزم قويم. وجبى التتار الأموال من دمشق وقاسى الناسُ منهم شدائدَ وأهوالاً عظيمةً، وكان إذا قرّروا على الإنسان عشرة ألاف درهم ينوبُهُ ترسيم المغل القان وقُرّر على كلّ سوق شيء من المال واستخرجوه بالضرب والإحراق، وكان ما حمله وجيه الدين بن المنجًّا إلى خزانة قازان ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف درهم خلاف ما ناب الناس من البرطيل والترسيم. ولم يزل قازان بالغُوطة نازلاً إلى ثاني عشر جمادى الأولى فرحل طالباً بلاده وتخلّف بالقصر نائبه خطلوشاه. في فرقة من الجيش، وفي رجب جمع قبجق الأعيان والقضاة إلى داره وحلَّفهم للدولة القازانية بالنصح وعدم المداجاة، ثم إن قبجق توجه هو والصاحب عزّ الدين بن القلانسي إلى مصر في نصف رجب وقام بحفظ المدينة وأمر الناس أرجواش.

وفي يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب أعيدت الخطبة للملك الناصر وكان مدة إسقاط ذلك مائة يوم. وأما السلطان فإنه دخل بعد الكسرة إلى مصر وتلاحق به الجيش ونفق في العساكر واشتريت الخيل وآلات السلاح بالثمن الغالي. وفي يوم عاشر شعبان قدم الأفرم نائب دمشق بعسكر دمشق وقدم أمير سلاح والميسرة المصرية ثم دخلت الميمنة ثم دخل القلب وفيهم سلار وتوجّه سلار بالجيوش إلى القاهرة. ثم كثرت الأراجيف بمجيء التتار وانجفل الناس إلى مصر وإلى الحصون، وبلغ كراء المحارة إلى مصر خمسمائة درهم. ثم فترت أخبار التتار في شهر ربيع الأول سنة سبعمائة، ثم دخل التتار إلى حلب وشرع الناس في قراءة البخاري، وقال الوداعي في ذلك ومن خطّه نقلت [الطويل]:

بعثنا على جيش العدو كتائباً فردُوا إلى الأُردو بغيظٍ وخيبة فقُولوا لهم عُودوا نَعُدْ ووراءكم

بُخارية فيها النبيّ مقدَّمُ وأُردُوا وجيش المسلمين مسلّمُ إذا ما أتيتم أو أبيتم جهنَّمُ

ووصل السلطان إلى العريش ووصل غازان إلى حلب، ودخل جمادى الأولى والناس في أمرٍ مريج ووصل بَكْتَمُرْ السِلاحدار بألف فارس وعاد السلطان إلى مصر، وانجفل الناس غنيّهم

وفقيرهم ونُودِيَ بالرحيل إلى مصر في الأسواق وضج النساء والأطفال وغُلقت أبواب دمشق واقتسم الناس قلعة دمشق بالشبر، ووقع على غيّارة التتار يَزَك حمص فكسروهم وقتلوا منهم نحو مائة، وصحّت الأخبار برجوع غازان من حلب فبلع الناس ريقهم، وهلك كثير من التتار بحلب من الثلج والغلاء وعزّ اللحم بدمشق فأبيع الرطل بتسعة دراهم ثم دخل الأفرم والأمراء من المَوْج بعد ما أُقاموا به أربعة أشهر واستقرّ حال الناس بعد ذلك. وفي شهر شعبان أُلبس النصاري الأزرق واليهود الأصفر والسامرة الأحمر وسبب ذلك أن مغربيّاً كان جالساً بباب القلعة عند الجاشنكير وسلار فحضر بعض الكتّاب النصاري بعمامة بيضاء فقام له المغربيّ يتوهّم أنه مسلم ثم ظهر له أنه نصراني فدخل إلى السلطان وفاوضه في تغيير زيّ أهل الذمّة ليمتاز المسلمون عنهم، وفي ذلك يقول علاء الدين علي بن مظفر الكندي الوداعي ومن خطّه نقلت [الطويل]:

لقد أُلزم الكفّار شاشات ذلّة تزيدهُم من لعنة اللَّه تشويشا فقلتُ لهم ما ألبسوكم عمائماً ولكنهم قد ألزموكم براطيشا

وقال أيضاً [الخفيف]:

من صفات النبي ربّ المكارم ش ولكنها تسمي عمائم

غيروا زيهم بماغيروه فعليهم كما ترون براطيب وقال أيضاً [الطويل]:

ليظهر منهم كلّ من كان كامنا ولكنهم قد ألبسوكم لعائنا لقد ألبسوا أهل الكتابَيْن ذلّة فقلت لهم ما ألبسوكم عمائماً

نسرُ السماء فأضحى فوقهم ذَرَقا

وفي ذلك يقول شمس الدين الطيبي وهو أحسن من الأول [البسيط]: تعجبوا للنصاري واليهود معا والسامريين لما عُمموا الخِرقا كأنَّما باتَ بالأصباغ منسهلاً

وفي جمادي الأولى سنة إحدى وسبعمائة توفي أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد العباسي ودُفَن عند الستّ نفيسة وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الأحمدين، وتولّى الخلافة أمير المؤمنين المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بولاية العهد إليه من والده الحاكم، وقرىء تقليده بعد عزاء والده وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف السين في مكانه. وفي سنة اثنتين وسبعمائة فُتحت جزيرة أَرْواد وهي بقرب أَنْطَرْسوس وقُتل بها عدَّة من الفرنج ودخلوا بالأسرى وهم ما يقارب الخمسين أسيراً إلى دمشق. وفي شعبان من السنة عدَّت التتار الفرات وانجفل الناس وخرج السلطان بجيوشه من مصر. وفي عاشر شعبان كان المصافَ بين التتار والمسلمين بعُرض كان المسلمون ألفاً وخمسمائة وعليهم أَسَنْدَمُر وأُغُرْلُوا العادلي وبَهادُر آص وكان التتار نحواً من أربعة آلاف فانكسروا وقُتل منهم خلق كثير وأسر مقدّمهم. ثم دخل من المصريين خمس تقادم وعليهم الجاشنكير والحسام أستاذ الدار، ثم دخل بعدهم ثلاثة آلاف عليهم أمير سلاح ويعقوبا وأيبك الخازندار، ثم أتى عسكر حلب وحماه متقهقراً من التتار وتجمعت العساكر إلى الجُسورة بدمشق. واختبط الناس واختنق في أبواب دمشق غير واحد وهرب الناس ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾ [الأحزاب: ١٠]، ووصل السلطان إلى الغور وغلقت أبواب دمشق وضج الخلق إلى الله ويئس الناس من الحياة ودخل شهر رمضان وتعلَّقت الآمال ببركاته. ووصل التتار إلى المَرْج وساروا إلى جهة الكُسْوَة وبعدوا عن دمشق بكرة السبت ثاني شهر رمضان، وصعد النساء والأطفال إلى السطوح وكشفوا الرؤوس وضجّوا وجأروا إلى الله ووقع مطر عظيم. ووقعت الظهرَ بطاقةٌ بوصول السلطان واجتماع العساكر المحمَّدية بمرج الصُفَّر ثم وقعت بعدها بطاقة تتضمّن طلب الدعاء وحفظ أسوار البلد. وبعد الظهر وقع المصافّ والتحم الحرب فحمل التتار على الميمنة فكسروها وقُتل مقدَّمها الحسام أستاذ الدار، وثبت السلطان ذلك اليوم ثباتاً زائداً عن الحد، واستمر القتال من العصر إلى الليل وردّ التتار من حملتهم على الميمنة بغلس وقد كلّ حدّهم فتعلّقوا بالجبل المانع وطلع الضوء يوم الأحد والمسلمون مُحدِقون بالتتار فلم يكن ضحوة إلا وقد ركن التتار إلى الفرار وولوا الأدبار. ونزل النصر ودُقّت البشائر وزُيّن البلد. وكان التتار نحواً من خمسين ألفاً عليهم خطلوشاه نائب غازان. ورجع قازان من حلب في ضيق صدر من كسرة أصحابه يوم عُرْض وبهذه الكسرة سقطت قواه لأنه لم يَعُدُ إليه من أصحابه غير الثُلث، وتخطّفتهم أهل الحصون وساق سلار وقبجق وراء المنهزمين إلى «القريتين» ولم ينكسر التتار مثل هذه المرّة. وحكى لي جماعة من أهل «دير يسير» أنهم كانوا يأتون إلينا عشرين عشرين وأكثر أو أقلّ ويطلبون منّا أن نعدّي بهم الفرات في الزواريق إلى ذلك البرّ فما نعدي بمركب إلا ونقتل كلّ من فيه حتى أن النساء كنّ يضربنهم بالفؤوس ونذبحهم في ذلك فما تركنا أحداً منهم يعيش، وهذه الواقعة إلى الآن في قلوبهم وكان قد جاء كتاب غازان يقول فيه: ما جئنا هذه المرة إلاَّ للفُرجة في الشام، فقال علاء الدين الوداعي ومن خطَّه نقلتُ [الكامل]:

> قـولـوا لـقـازانِ بـأنّ جـيـوشـه في سَرْحة المرج التي هاماتهم ما كان أشأمها عليهم فرجة وقال لما انهزم [الوافر]:

أتى قازان عدواً في جنود فسي حسود فسر فسر

على أخذ البلاد غَدُوا حِراصا

جاءوا ففرجناهم بالسام

منشورها وشقائق الأجسام

غمت، وأبركها على الإسلام

وأنشدني لنفسه الشيخ الإمام العلاَّمة نجم الدين علي بن داود القحفازي النحوي في ذلك [الرجز]:

لسما غدا غازان فخاراً بسما جداء يرجي مشلها ثانية

قد نال بالأمس وأغراه البَطَرْ فانقلب الدست عليه وانكسر

وقد نظم الناس في هذه الواقعة، ومن أحسن ما وقفت عليه في ذلك قول شمس الدين الطيبى وهي تقارب المائة بيت ولكن هذا الذي وجدتُ منها وهو [البسيط]:

والنقع يحكي سحابأ بالدما يَكِفُ من ريق ثغر الغواني حين يُرتَشفُ لا بالقدود التي قد زانها الهَيَفُ فإننى بحدود البيض لى كلف لام العذار الذي في الخدّ ينعطف يُردي، فشأنهما في الفعل يختلف ألَّذُ لحناً من الأوتار تأتلف كموقف الحرب والأبطال تزدلف بالعزّ، والذلُّ يأباه الفتّى الصلفُ ثاروا وإن نهضوا في غمّة كشفوا كما يقى الدرة المكنونة الصدف لمَا أصابهم فيه ولا ضعُفوا من بعد ظلم وممّا ساءهم أَنِفوا رأسُ الضلال الذي في عقله حَنَفُ منهم وكلّ مقام بات يرتجفُ بالعدل فاستيقنوا أن ليس ينصرف خوف العوامل بالتأنيث فانصرفوا فعلت من قبل بالإسلام يؤتنفُ أم يانعات رؤس فيك تُقتطفُ ممزوجة بدماء المغل تُغترفُ فليس يدرون أنَّى تؤكِّلُ الكتفُ من موج فَرْج المنايا حين يختطفُ فما نجا سالم منهم وقد زحفوا ونكصوهم على الأعقاب فانقصفوا وفى كلاكلهم سمر القنا قِصَفُ وقُتلوا في البراري حيثما ثُقفوا

برقُ الصوارم للأبصار يختطفُ أحلى وأعلى وأغلى قيمة وسنأ وفي قدود القنا معنى شغفت به ومَن غدا بالخدود الحُمر ذا كلف ولأمة الحرب في عينيَّ أحسنُ من كلاهما زَرَد، هذا يفيد، وذا والخيل في طلب الأوتار صاهلةً ما مجلس الشرب والأرطال دائرةً والرزق من تحت ظلّ الرمح مقترنٌ لا عيشَ إلاَّ لفتيان إذا انتدبوا يقى بهم ملّة الإسلام ناصرُها قاموا لقوة دين الله ما وهنوا وجاهدوا في سبيل الله فانتصروا لما أتتهم جموع الكفر يقدمهم جاءوا وكل مقام ظُلُ مضطرباً فشاهدوا عَلَم الإسلامَ مرتفعاً لاقاهم الفيلق الجزار فانكسروا يا مَرْج صُفّر بيّضت الوجوه كما أزهر روضك أزهى عند نفحته غُدران أرضك قد أضحت لواردها زلت على كتف المصرى أرجلهم أُووا إلى جبل لوكان يعصمهم دارت عليهم من الشجعان دائرةً ونكسوا منهم الأعلام فانهزموا ففي جماجمهم بيض الظُبَي زُبَرٌ فروا من السيف ملعونين حيث سروا

فما استقام لهم في أعوج نهج وملّت الأرض قتلاهم بما قذفت والطير والوحش قد عافت لحومهم ردوا فكل طريق نحو أرضهم وأدبسروا فستولسى قسطع دابسرهم سَاقُوهُم فَسَقَوْا شَطَّ الفرات دماً وأصبحوا بعد لاعين ولا أثر يا برق بَلِغ إلى غازان قصتهم بَشَرْ بهلكهم ملك العراق لكي وإن يَسَلْ عنهمُ قُلْ قد تركتهمُ ما أنت كفؤُ عروس الشام تخطبها قد مات قبلك آباء بحسرتها إنَّ الذي في جحيم النار مسكنه وأن تعودوا تعذ أسيافنا لكم ذوقوا وبال تعديكم وبغيتكم فالحمد لله مُعطى النصر ناصره

ولا أجبارهُم من منانع كَسنَفُ منهم وقد ضاق منها المَهْمَه القَذَفُ ففى مزاج الضواري منهم قرف تدل جاهلها الأشلاء والجيف والحمد لله قوم للوغى ألفوا وطمهم بغباب السيل فانحرفوا عن القلاع عليها منهمُ شعَفُ وصِفْ فقصّتهم من فوق ما تصفُ يعطيك حلوانها حُلُوانُ والنَجَفُ كالنخل صرعى فلا تمرٌ ولا سَعَفُ جهلا وأنت إليها الهائم الدنف وكلهم مغرمٌ مُغرى بها كلفُ لا تُستباح له الجنّات والغُرّفُ ضرباً إذا قابلتها رُضت الحجف في أمركم ولكأس الخِزى فارتشفوا وكاشف الضرحيث الحال تنكشف

وفي ذي الحجة من السنة المذكورة كانت الزلزلة العظيمة بمصر والشام وكان تأثيرها بالإسكندرية أعظم ذهب تحت الردم بها عدد كبير وطلع البحر إلى نصف البلد وأخذ الجمال والرجال وغرقت المراكب وسقطت بمصر دور لا تحصى وهدمت جوامع ومآذن فانتدب الجاشنكير وسلار وغيرهما من الأمراء والكبار وأخذ كل واحد منهم جامعاً وعمره وجدد له وقوفاً. وفي سنة ثلاث وسبعمائة توجه أمير سلاح وعسكر من دمشق وقبحق في عسكر حماه وأسندم في عسكر الساحل وقراسنتر في عسكر حلب ونازلوا تل حَمدُون وأخذوها ودخل بعض العسكر الدربيند وانحازوا ونهبوا وأسروا خلقاً ودُقت البشائر. وفي شوال من هذه السنة توفي غازان ملك التتار وملك بعده أخوه محمد الملقب خدابنده.

وفي سنة خمس وسبعمائة نازل الأفرم بعساكره من دمشق جبل الجرد وكسر الكَسْرَوانيّين ـ وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ترجمته ـ لأنهم كانوا روافض وكانوا قد آذوا المسلمين وقتلوا المنهزمين من العساكر المصرية في نوبة قازان الأولى الكائنة في سنة تسع وتسعين وستمائة.

وفي سنة ثمان وسبعمائة ذهب السلطان في شهر رمضان إلى الحجاز وأقام بالكرك متبرّماً من سلاّر الجاشنكير وحجرهم عليه ومنعهم له من التصرف. قيل إنه طلب يوماً خروفاً رميساً فمُنع

منه أو قيل له: حتى يجيء كريم الدين الكبير، لأنه كان كاتب الجاشنكير. وأمر نائب الكرك بالتحوَّل إلى مصر وعند دخوله القلعة انكسر به الجسر فوقع نحو خمسين مملوكاً إلى الوادي ومات منهم أربعة وتهشم جماعة. وأعرض السلطان عن أمر مصر فوثب لها بعد أيام الجاشنكير وتسلطن وخُطب له وركب بخلعة الخلافة وذلك عندما جاءتهم كتب السلطان باجتماع الكلمة فإنه ترك لهم المُلك.

وفي سنة تسع وسبعمائة في شهر رجب خرج السلطان من الكرك قاصداً دمشق وكان قد ساق إليه من مصر مائة وسبعون فارساً فيهم أمراء وأبطال، وجاء مملوك السلطان إلى الأفرم يخبره بأن السلطان وصل إلى الخمَّان فتوجه إلى السلطان بَيْبَرْس المجنون وبيبرس العلائي ثم ذهب بَهادُر آص لكشف القضيّة فوجد السلطان قد رد إلى الكرك. ثم بعد أيام ركب السلطان وقصد دمشق بعدما ذهب إليه قُطْلُلبَك الكبير والحاجّ بهادر وقفز سائر الأمراء إلى السلطان، فقلق الأفرم ونزح بخواصُّه مع علاء الدين بن صُبح إلى شَقيف أَرْنُون فبادر بيبرس العلائي وآڤُجُبا المشدّ وأمير عَلَم في إصلاح الجِتْر والعصائب وأبهة الملك، فدخل السلطان قبل الظهر إلى دمشق وفُتح له باب سرّ القلعة ونزل النائب وقبّل له الأرض فلوى عنان فرسه إلى جهة القصر الأبلق ونزل به، ثم إن الأفرم حضر إليه بعد أربعة أيام فأكرمه واستمرَّ به في نيابة دمشق وبعد يومين وصل نائب حماة قبجق وأَسَنْدَمُر نائب طرابلس وتلقَّاهما السلطان، وفي ثامن عشرين الشهر وصل قراسنقر نائب حلب. ثم خرج لقصد مصر في تاسع رمضان ومعه الأمراء ونواب الشام والأكابر والقضاة، ووصل غزة وجاء الخبر بنزول الجاشنكير عن المُلك وأنه طلب مكاناً يأوي إليه وهرب من مصر مغرّباً وهرب سلاّر مشرِّقاً. فلما كان «بالرَيْدانيّة» ليلة العيد اتّفق الأمراء عليه وهمّوا بقتله فجاء إليه بهاء الدين أرسلان دوادار سلاّر وقال: قُمْ الآن أخرج من جانب الدهليز وأطلع إلى القلعة، فرعاها له فلم يشعر الناس إلاَّ بالسلطان وقد خرج راكباً فتلاحقوا به وركبوا في خدمته وصعد إلى القلعة، وكان الاتفاق قد حصل أن قراسنقر يكون نائباً بمصر وقطلوبك الكبير نائب دمشق. فلما استقرّ الحال قبض السلطان في يوم واحد على اثنين وثلاثين أميراً من السماط ولم ينتطح فيها عنزان وأمر للأفرم بصَرْخَد ولقراسنقر بدمشق وجعل بكتمر الجُوكُنْدار الكبير نائباً بمصر وجعل قبجق نائب حلب والحاج بهادر نائب طرابلس وقطلوبك الكبير نائب صفد.

وفي سنة عشر وسبعمائة وصل في المحرم أسندمر نائباً على حماة وفيها صُرف القاضي بدر الدين بن جماعة عن القضاء وتولى القاضي جمال الدين الزُرَعي وصُرف السروجي وتولى القاضي شمس الدين الحريري قضاء الحنفية طُلب من دمشق. وبعد أيام قلائل توفي الحاجُ بهادر نائب طرابلس ومات بحلب نائبها قبحق فرُسم لأسندمر بحلب وبطرابلس لأفرم وأمره السلطان بأن لا يدخل دمشق على ما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى. وفي هذه الأيام أعطى السلطان حماة لعماد الدين إسماعيل بن الأفضل وجعله بها.

وفي سنة إحدى عشرة في أولها نُقل قراسنقر من نيابة دمشق إلى نيابة حلب بعد ما أُمسك

أسندمُر نائب حلب وتولى كراي المنصوري نيابة دمشق. وفي شهر ربيع الآخر أُعيد القاضي بدر الدين بن جماعة إلى منصبه بالقاهرة وتقرّر القاضي جمال الدين الزرعي قاضي العسكر ومدرّس مدارس. وفي جمادى الأولى أُمسك كراي المنصوري نائب دمشق وقُيد وجُهّز إلى الباب بعد ما أُمسك الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار النائب بمصر وأُمسك قطلوبك الكبير نائب صفد وحُبس هو وكراي بالكرك ثم جاء الأمير جمال الدين آقُوش الأشرفي نائب الكرك إلى دمشق نائباً.

وفي سنة اثنتي عشرة تسحّب الأمير عز الدين الزَرْدَكاش وبَلَبان الدمشقي وأميرٌ ثالثُ إلى الأفرم وساق الجميع إلى عند مُهنّا فأجارهم وعدّوا الفرات طالبين خدابنده ملك التتار على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة الأفرم وغيره. وفي ربيع الأول طُلب نائب دمشق الأمير جمال الدين الأشرفي إلى مصر وفيها أُمسك بيبرس العلائي نائب حمص وبيبرس المجنون وطُوغان وبيبرس التاجي وكُجلي والبَرْواني وحُبسوا في الكرك وأُمسك بمصر جماعة، وفي ربيع الآخر قدم الأمير سيف الدين تنكز إلى دمشق نائباً وسُودي إلى حلب نائباً. وفي أوائل رمضان قويت الأراجيف بمجيء التتار ونازل خدابنده الرحبة على ما تقدّم في ترجمته وانجفل الناس ثم إنه رحل عنها. وأما السلطان فإنه عيّد بمصر وخرج إلى الشام فوصل إليها في وانجفل الناس ثم إنه رحل عنها. وأما السلطان فإنه عيّد بمصر وخرج إلى الشام فوصل إليها في ثالث عشرين شوال وصلّى بالجامع الأموي وعمل دار عدلٍ وتوجّه من دمشق إلى الحجاز.

وفي سنة ثلاث عشرة وصل السلطان من الحجّ إلى دمشق ثم توجَّه عائداً إلى مصر. وفي سنة أربع عشرة وسبعمائة توفي سُودي نائب حلب وحضر عوضه الأمير علاء الدين الطُنْبُغا.

وفي سنة خمس عشرة وسبعمائة توجَّه الأمير سيف الدين تنكز بعساكر الشام وستة آلاف من مصر إلى غزو مَلَطية وفتحا وسبوا ونهبوا وألقوا النار في جوانبها وقُتل جماعة من النصارى.

وفي سنة ست عشرة توفي خدابنده ملك التتار وملك بعده ولده بو سعيد على ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

وفي سنة إحدى وعشرين وسبعمائة وقع الحريق بمصر واحترق دور كثيرة للأمراء وغيرهم ثم ظهر أن ذلك من كيد النصارى لأنه وُجد مع بعضهم آلة الإحراق من النفط وغيره فقُتل منهم وأسلم عدّة ورجم العامّة والحرافيش كريم الدين الكبير فأنكر السلطان ذلك وقطع أيدي أربعة وقيد جماعة. وفيها جرى الصلح بين السلطان وبين بو سعيد ملك التتار سعى في ذلك مجد الدين السلامي مع النوين جُوبان والوزير على شاه.

وفي سنة خمس وعشرين جهز السلطان من مصر نحو ألفي فارس نجدةً لصاحب اليمن عليهم الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب والأمير سيف الدين طَيْنال فدخلوا زَبيد وألبسوا الملك المجاهد خلع السلطنة ثم عاد العسكر فبلغ السلطان أمورٌ نقمها على الأميرين المذكورين فاعتقلهما.

وفي سنة ست وعشرين حجّ الأمير سيف الدين أَرْغُون النائب ولما حضر أمسكه السلطان ثم جهزه إلى حلب نائباً على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته.

وفي سنة سبع وعشرين طُلب الأمير شرف الدين حسين بن حندر من دمشق إلى مصر ليقيم بها أميراً وطلب قاضي القضاة جلال الدين القزويني إلى مصر ليكون بها حاكماً وفيها كان عُرْس ابنة السلطان على الأمير سيف الدين قوصُون على ما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى وفيها كانت الكائنة بالإسكندرية وتوجه الجمالي إليها وصادر الكارم والحاكة وغيرهم وضُرب القاضي ووضع الزنجير في رقبته وكان ذلك أمراً فضيحاً.

وفي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة دخل ابن السلطان آنُوك بن الخَونُدة طَغاي على بنت الأمير سيف الدين بَكْتَمُر الساقي وكان عرساً عظيماً حضره تنكز نائب الشام وسيأتي ذكر ذلك في ترجمة آنوك إن شاء الله تعالى. وتوجه السلطان فيها إلى الحج واحتفل الأمراء بالحج وفي العود توفي الأمير سيف الدين بكتمر الساقي وولده أمير أحمد. وفيها أمسك الصاحب شمس الدين ناظر دمشق وأُخذ خطه في مصر بألفي ألف درهم على ما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وفي سنة ثلاث وثلاثين عمر نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز قلعة جعبر وصارت ثغراً للمسلمين.

وفي سنة خمس وثلاثين وسبعمائة حضر (مُهَنّا) أمير العرب إلى السلطان وداس بساطه بعد عناء عظيم وتسويف كثير فأقبل عليه وأعطاه شيئاً كثيراً وعاد إلى بلاده. وفيها أخرج السلطان من السجن ثلاثة عشر أميراً منهم بيبرس الحاجب وتَمُر الساقي.

وفي سنة ست وثلاثين توفي بو سعيد رحمه الله تعالى على ما سيأتي في ترجمته إن شاء الله مالى.

وفي سنة أربعين وسبعمائة أمسك السلطان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى في ثالث عشرين ذي الحجة على ما سيأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وفي سنة إحدى وأربعين توفي آنوك رحمه الله تعالى ولد السلطان. وفيها توفي السلطان الملك الناصر رحمه الله تعالى وعفا عنه بعد ولده بأشهر قليلة في التاريخ المذكور. وقام في الملك بعده ولده الملك المنصور أبو بكر بوصية أبيه على ما سيأتي في ترجمته رحمه الله تعالى.

وكان السلطان الملك الناصر ملكاً عظيماً محظوظاً مطاعاً مهيباً ذا بطش ودهاء وحزم شديد وكيد مديد، قلّما حاول أمراً فانجزم عليه فيه شيء يحاوله لأنه كان يأخذ نفسه فيه بالحزم البعيد والاحتياط، أمسك إلى أن مات مائة وخمسين أميراً، وكان يلبس الناس على علاتهم ويصبر الدهر الطويل على الإنسان وهو يكرهه، تحدث مع أرغون الدوادار في إمساك كريم الدين الكبير قبل القبض عليه بأربع سنين وهم بإمساك تنكز. لما ورد من الحجاز سنة ثلاث وثلاثين بعد بكتمر ثم إنه أمهله ثماني سنين بعد ذلك. وكان ملوك البلاد الكبار يهاذونه ويراسلونه وكانت ترد إليه رسل صاحب الهند وبلاد أزبك وملوك الحبشة وملوك الغرب والفرنج وبلاد الأشكري وصاحب اليمن. وأمّا أبو سعيد ملك التتار فكانت الرسل لا تنقطع بينهما ويسمّي كلّ منهما الآخر أخاً وصارت والكلمتان واحدة والمملكتان واحدة ومراسيم السلطان تنفذ في بلاد بو سعيد ورسله يتوجّهون بأطلابهم وطبلخاناتهم بأعلامهم المنشورة. وكلّما بَعُدَ الإنسان عن بلاده وجد مهابته أعظم ومكانته

في القلوب أعظم. وكان سمحاً جواداً على من يقربه ويؤثره لا يبخل عليه بشيء كائناً ما كان. سألت القاضي شرف الدين النشو قلت: أطلق يوماً ألف ألف درهم؟ قال: نعم كثير وفي يوم واحد أنعم على الأمير سيف الدين بَشْتاك بألف ألف درهم في ثمن قريةِ «يُبْنَى»(١) التي بها قبر أبي هريرة على ساحل الرملة، وأنعم على موسى بن مهنّا بألف ألف درهم. وقال لي: هذه ورقة فيها ما ابتاعه من الرقيق أيام مباشرتي وكان ذلك من شعبان سنة اثنتين وثلاثين إلى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة فكان جملته أربعمائة ألف وسبعين ألف دينار مصرية، كذا قال، وكان ينعم على الأمير سيف الدين تنكز كلّ سنة يتوجُّه إليه إلى مصر وهو بالباب بما يزيد على ألف ألف درهم، ولما تزوَّج الأمير سيف الدين قوصون بابنة السلطان وعمل عرسه حمل الأمراء إليه شيئاً كثيراً، فلما تزوَّج الأمير سيف الدين طَغاي تَمُر بابنة السلطان الأخرى قال السلطان: ما نعمل له عرساً لأن الأمراء يقولون: هذه مصادرة، ونظر إلى طغاي تمر فرآه قد تغيّر فقال للقاضي تاج الدين إسحاق: يا قاضي أعمل لي ورقةً بمكارمة الأمراء لقوصون فعمل ورقة وأحضرها فقال: كُم الجملة؟ قال له خمسين ألف دينار، فقال: أعطيها من الخزانة لطغاي تمر، وذلك خارجاً عما دخل مع الزوجة من الجهاز. و أما عطاؤه للعرب فأمرٌ مشهور زائد عن الحدّ. وكان راتبه من اللحم لمطبخه ولرواتب الأمراء والكتّاب وغيرهم في كلّ يوم ستة وثلاثين ألف رطل لحم بالمصري، وأما نفقات العمائر إلى أن مات فكان شيئاً عظيماً، وبالغ في مشترى الخيول فاشترى بنت الكردا بمائتي ألف درهم ومنها إلى العشرة آلاف، وبالغ أخيراً في مشترى المماليك فاشترى بخمسة وثمانين ألف درهم وبما دونها إلى العشرة، وأمّا العشرون والثلاثون ألفاً فكثير جداً. وغلا الجوهر في أيامه واللؤلؤ وما رأى الناس سعادة ملكه ومسالمة الأيام له وعدم حركة الأعادي في البرّ والبحر هذه المدّة الطويلة من بعد شَقْحَب إلى أن مات.

وخلَّف من الأولاد جماعة منهم البنون والبنات فأما البنون فمات له عقيب حضوره من الكرك في المرّة الأخيرة عليّ، ومنهم الناصر أحمد وقُتل بالكرك، وإبراهيم وتوفي في حياة والده أميراً، والمنصور أبو بكر وقُتل بعد خلعه في قوص، والإشراف كجك وقتله أخوه الكامل شعبان، وآنوك وهو ابن الخوندة طَغاي لم أرّ في الأتراك أحسن شكلاً منه وتوفي قبل والده بنصف سنة، والصالح إسماعيل وتوفي بعد ملكه مصر والشام ثلاثة أعوام، ويوسف وتوفي في أيام أخيه الصالح، والكامل شعبان وخُلع ثم قُتل، والمظفّر حاجي وخُلع ثم قُتل، والمظفّر حاجي

نوّابه: زين الدين كَتْبُغا العادل، سيف الدين سلاّر، الأمير ركن الدين بَيْبَرْس الدوادار، سيف الدين بكتّمُر الجوكندار الكبير، سيف الدين أَرْغُون الدوادار مملوكه، وبعده لم يكن له نائب.

نوّابه بدمشق: الأمير عز الدين أيبك الحموي، جمال الدين آقوش الأفرم، شمس الدين

<sup>(</sup>١) يبنى: بالضم ثم السكون ونون وألف مقصور: بليد قرب الرملة فيه قبر صحابي بعضهم يقول هو قبر أبي هريرة وبعضهم يقول قبر عبد الله بن أبي سرح.

انظر «معجم البلدان» لياقوت (٤/ ٤٩٥).

قراسُنقر، سيف الدين كراي، جمال الدين آقوش نائب الكرك، سيف الدين تنكز، علاء الدين الطُنْبُغا.

وزراؤه: علم الدين الشجاعي، تاج الدين بن حِنّا، فخر الدين بن الخليلي مرّتين، الأمير شمس الدين سُنْقُر الأعسر، سيف الدين البغدادي، ناصر الدين الشيخي، أيبك الأشقر وسُمّي المدبّر، ابن عطايا، ابن النشائي، ابن التركماني وسُمّي مدبّراً، الصاحب أمين الدين مرّات، الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب، الأمير علاء الدين مغُلطاي الجمالي ولم يكن له بعده وزير.

قضاته الشافعية بمصر: الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد، القاضي بدر الدين بن جماعة مرتين، القاضي جمال الدين الزرعي، القاضي حزّ الدين ابن جماعة.

قضاته الشافعية بالشام: القاضي إمام الدين القزويني، القاضي بدر الدين بن جماعة، القاضي نجم الدين بن صصرَى، القاضي جمال الدين الزرعي، جلال الدين القزويني مرتين، الشيخ علاء الدين القاضي، القاضي جمال الدين بن جُملة، القاضي شهاب الدين بن المجد عبد الله، القاضى تقى الدين السبكى.

كتّاب سرّه بمصر: القاضي شرف الدين بن فضل الله، القاضي علاء الدين بن الأثير القاضي محيي الدين بن فضل الله، وولده القاضي شهاب الدين، القاضي شرف الدين بن الشهاب محمود، القاضي علاء الدين بن فضل الله.

كتاب سره بالشام: القاضي محيي الدين بن فضل الله، القاضي شرف الدين بن فضل الله، القاضي شعاب الدين محمود، وولده القاضي شمس الدين محمد، القاضي محيي الدين بن فضل الله، وولده القاضي شهاب الدين، القاضي شرف الدين بن الشهاب محمود، القاضي جمال الدين بن الأثير، القاضي علم الدين بن القطب، القاضي شهاب الدين بن القيسراني، القاضي شهاب الدين بن فضل الله.

دواداريته: الأمير عز الدين أَيْدَمُر مملوكه، الأمير بهاء الدين أرسلان، الأمير سيف الدين أُلْجاي، الأمير صلاح الدين يوسف، الأمير سيف الدين بُغا ولم يؤمَّر طبلخاناه، الأمير سيف الدين طاجار.

نظّار الجيش بمصر: ابن الحلّي، القاضي فخر الدين مرتين، القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية، القاضي مكين الدين بن قروينة، القاضي جمال الكفاة.

الذين درجوا في أيامه من الخلفاء: الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد، المستكفي بالله أبو الربيع سليمان.

ومن الملوك: كَيْخَتُوا بن هولاكو، المستنصر بالله يحيى بن عبد الواحد صاحب إفريقية،

الملك المظفّر يوسف صاحب اليمن، السعيد أيلغازي صاحب ماردين، المظفّر تقي الدين محمود صاحب حماة، المنصور حسام الدين لاجين المنصوري، أبو عبد الله بن الأحمر محمد بن محمد بن يوسف صاحب الأندلس، أبو نُميّ صاحب مكة، العادل زين الدين كَتُبغا المنصوري، غازان بن أرغون ملك التتار، أبو يعقوب المريني صاحب الغرب، المظفّر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، ابن الأحمر أبو عبد الله محمد بن محمد صاحب الأندلس، أبو عصيدة صاحب تونس، المنصور غازي صاحب ماردين، طُقْطاي سلطان القبجاق، دوباج صاحب جيلان، علاء الدين محمود صاحب الهند، خدابنده بن أرغون ملك التتار، دون بطرُو الفرنجي، حُميضة صاحب محمود صاحب الهند، خدابنده بن الأحمر أبو الجيوش نصر بن محمد، اللحياني صاحب تونس زكرياء، منصور بن جماز صاحب المدينة، الغالب بالله إسماعيل صاحب الأندلس، أبو سعيد عثمان صاحب فاس وغيرها، المؤيد إسماعيل صاحب حماة، ابن الأحمر محمد بن أبي الوليد صاحب الأندلس، ترمشين بن دوا سلطان بلخ وسمرقند وبخارى ومرو، بو سعيد ملك التتار، أبي الوليد صاحب الأندلس، ترمشين بن دوا سلطان أبو تاشفين عبد الرحمن، موسى ملك التتار، مهنا التتار، أبركوون ملك التتار، صاحب تلمسان أبو تاشفين عبد الرحمن، موسى ملك التتار، مهنا بن عيسى.

197٠ - «أبو الفضل قاضي البصرة» محمد بن قنان بن حامد بن الطيب. أبو الفضل الأنباري الفقيه الشافعي. ولد ببغداد تفقّه على أبي إسحاق الشيرازي وبرع في المذهب والخلاف وصار من أعيان تلامذته، وكان صهراً لأبي بكر الشاشي وخالاً لأولاده، ولي قضاء البصرة وتدريس النظامية بها. وتوفي سنة ثلاث وخمسمائة.

1971 - «المصيصي» محمد بن كثير بن أبي عطاء المصيصي الصنعاني الأصل. روى له أبو داود والترمذي والنسائي، ضعفه الإمام أحمد وقال ابن معين: صدوق. توفي سنة ست عشرة ومائتين.

1977 - «العبدي البصري» محمد بن كثير العبدي البصري أخو سليمان. روى عنه البخاري وأبو داود، وروى مسلم والترمذي وابن ماجه عن رجل عنه، قال أبو حاتم: صدوق. توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين.

۱۹۲۰ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٩٦/٤).

۱۹۲۱ - «تاريخ البخاري الكبير» (۲۱۸/۱)، و«تاريخ البخاري الصغير» (۲/ ۳۳۲)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (۸/ ۳۰۹)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (۳/ ۱۲۲)، و«لسان الميزان» لابن حجر (۷/ ۳۷۳)
ط. حيدرآباد، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (۹/ ٤١٥)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (۲/ ۲۰۳).

۱۹۲۲ - «الطبقات الكبرى» لابن سعد (١٦٩/١)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١١٨/١)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢١٨/١)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (١٨/١٣)، و«الثقات» لابن حبان (٩/٧٧)، و«الأنساب» للسمعاني (٩/ ١٩٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١٨/٤)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٠٣) ط. حيدرآباد، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٤١٧)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٠٣/٢).

۱۹۲۳ - «المجسم» محمد بن كرَّام بن عرَّاف بن خُرايه (۱). الشيخ أبو عبد الله السجستاني الضالَ المجسّم شيخ الكرّاميّة. سمع الحديث والتفسير، وكان ملبوسه مَسْك ضأنِ مدبوغ غير مخيط وعلى رأسه قلنسوة بيضاء. وقد نصب له دكّان لَبِنِ ويطرح له قطعة فرو فيجلس عليها ويعظ ويذكر ويحدّث، وأثنى عليه ابن خزيمة واجتمع به غير مرّة وأبو سعيد الحاكم، قال الشيخ شمس الدين: وهما إماما الفريقين (٢). مات بالشام في صفر سنة ست وخمسين وماثتين ومكث في سجن نيسابور ثمان سنين ولما مات لم يعلم بموته إلاَّ خاصَّته ودُفن في مقابر الأنبياء عند يحيي وزكرياء بالقُدس ومات في زُغَر فحمله أصحابه إلى القدس ولما توفي كان أصحابه في القدس أكثر من عشرين ألفاً على التقشّف والتعبّد. وكان نصر بن إبراهيم المقدسي ينكر عليهم ويقول: ظاهر حسنٌ وباطن قبيح. وكان قد جاور بمكة خمس سنين ثم دخل نيسابور فحبسه محمد بن عبد الله بن طاهر وطالت محنته. وكان يغتسل كلّ يوم جمعة ويتأهب للخروج إلى الجامع ويقول للسجّان: أتأذن لي في الخروج؟ فيقول: لا، فيقول: ألَّلهم إنّى بذلت مجهودي والمنعُ من غيري. وكان معه جماعة من الفقراء. ولما أُخرج من السجن وعُقد له مجلسُ علم قال له الأمير: من أين لك هذا العلم الذي جئت به؟ فقال: إلحامُ الحمنيه الله تعالى بالحاء المهملة بدلاً من الهاء، فقال له: أتحسن التشهد؟ فقال: الطحيات بالطاء المهملة حتى بلغ قوله: السلام عليك أيِّها النبيِّ ورحمة الله، فأشار إلى إبراهيم بن الحُصين فقال له: قطع الله يدك، وأمر به فصُفع وأُخرج. وقال ابن حبان: كان قد خُذل حتى التقط من المذاهب أردأها ومن الأحاديث أوهاها، ثم جالس الجويباري ومحمد بن تميم السعدي ولعلّهما قد وضعا على النبي ع مائة ألف حديث، ثم جالس أحمد بن حرب فأخذ التقشّف عنه ولم يُحسن العلم ولا الأدب وأكثرُ كتبه صنّفها له مأمون بن أحمد السلمي، ومن مذهبه: الإيمان قولٌ بلا معرفة، ويزعم أن النبيّ ﷺ لم يكن حجّة على خلقه لأنَّ الحجة لا تندرس ولا تموت، ويزعم أن الاستطاعة قبل الفعل، ويجسم الربّ جلَّ وعلا، وكان داعيةً إلى البدع يجب ترك حديثه. وقال صاحب «كتاب الفرق الإسلامية»: كان محمد بن كرام من الصفاتية المثبتين لصفات الربّ تعالى لكنه انتهى فيها إلى التجسيم والتشبيه. والكرامية فرقٌ يبلغون اثنتي عشرة فرقة لكن أصولها ستة: العائذية والنونية والإسحاقية والواحدية<sup>(٣)</sup> والزرينية والهيصمية وأقربهم الهيصمية<sup>(١)</sup>، ولكلّ فرقة رأيّ في التجسيم والتكييف إلا

۱۹۲۳ ـ «الأنساب» للسمعاني (٥/ ٤٢)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٢٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٣/ ١٩٢٧)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٣٥٣ ـ ٣٥٤) ط. حيدرآباد.

<sup>(</sup>١) في «الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٤٩): خزانة، وفي «تاج العروس» للزبيدي (٩/ ٤٣): حزابة.

<sup>(</sup>٢) الفريقان: هما الشافعية والحنفية.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، والمثبت من «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) هم أصحاب محمد بن الهيصم، وهو متكلم الكرامية، وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات موجودة منفردة بنفسها عن سائر الموجودات لا تحلّ شيئاً حلول الأغراض ولا تمازج شيئاً ممازجة الأجسام بل هو مباين للمخلوقين إلاَّ أنه في جهة فوق بينه وبين العرش بُعدٌ لا يتناهى. هكذا يحكي المتكلمون عنه. ولم أره =

أنهم لما كانوا أغبياء جهلاء ذهبوا في التجسيم إلى اعتقادات خسيسة تُنافي العقل والشرع وتخالفهما ولم يكن فيهم عالم معتبر ولا لهم قاعدة دينية يمكن القول بها في الجملة أعرضنا عن ذكر كل فرقة واكتفينا بنقل مذهب زعيمهم محمد بن كرام إذ كان صاحب مقالاتهم فنقول: نصّ محمد بن كرام على أن معبوده على العرش مستقرّ وعلى أنه بجهةِ فوق ذاناً وأطلق عليه اسم الجوهر وأنه مماس للعرش من الصفحة العليا وجوّز الانتقال والتحوّل والنزول، ومن أصحابه من قال: هو على بعض أجزاء العرش، ومنهم من قال: امتلاً به العرش، قلت: تعالى الله الذي ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: ١١]. وقال الشهرستاني: كان محمد بن كرام قليل العلم قد قمش من كل مذهب ضعفاً وأثبته في كتابه وروّجه على أغتام فانتظم ناموسه بسواد خراسان وصار ذلك مذهباً نصره السلطانُ محمود بن سبكتكين وصبّ البلاء على أصحاب الحديث من جهتهم انتهى. وكان قد نفاه الأمير يأنس وكان على الرملة والقدس. قال ابن الجوزي في «المرآة»: كان بالقدس رجل يقال له هجام يحبّ الكرامية ويُحسن الظنّ بهم فنهاه الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي عنهم فقال: إن مالي ما ظهر منهم، فقال له: ظاهر حسن وباطن قبيح، فلما كان بعد ليال رأى هجام في المنام كأنه اجتاز برباطهم وقد نبت النرجس في حيطانه فمدّ يده ليأخذ طاقة منه فوجد أصوله في العَذِرة فقص رؤياه على الفقيه نصر فقال له: هذا تصديق ما قلت لك: ظاهرهم حسن وباطنهم خبيث. وأصحاب ابن كرام اليوم بسجستان وخراسان منهم خلق كثير ولهم معبد زائد ولهم مقالات في التشبيه والحلول انتهي.

1978 \_ «ناصر الدين الغزي» محمد بن كشتغدي. الأمير ناصر الدين الغزّي المصري الصيرفي. ولد سنة إحدى وستين وستمائة، سمع من النجيب والمعين الدمشقي أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

1970 - «ابن كناسة» محمد بن كناسة. واسم كناسة عبد الله قيل هو ابن أخت إبراهيم بن أحهم العابد. روى عنه النسائي قال ابن معين وأبو داود وعلي بن المديني والعجلي وغيرهم: ثقة، له علم بالعربية والشعر وأيام الناس، مات بالكوفة سنة سبع ومائتين، وله «كتاب الأنواء» و «معاني الشعر» و «كتاب سرقات الكميت من القرآن وغيره» وكان راوية للكميت. وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلى: أتيت محمد بن كناسة لأكتب عنه فكثر عليه أصحاب الحديث فتضجر بهم وتجهمهم

في شيء من تصانيفه وأحالوا ذلك لأن ما لا يتناهى لا يكون محصوراً بين حاصرتين وأنا أستبعد عنه
 هذه الحكاية لأنه كان أذكى من أن يذهب عليه فساد هذا القول. انظر: «نهج البلاغة» شرح ابن
 أبى الحديد (١/ ٢٩١).

<sup>1978</sup> \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٤/ ١٥١).

۱۹۲۰ - "الفهرست" لابن النديم (۱۰۰)، و"الأغاني" لأبي الفرج الأصبهاني (۱۱۱/۱۲)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (۱۱۲/۷۷)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (۲۰۶۰)، و"الورقة" لابن الجراح (۸۱)، و"لسان الميزان" لابن حجر (۷/۳۲۳) ط. حيدرآباد، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (۲/۲۲۹)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (۲/۷۲).

فلما انصرفوا عنه دنوتُ منه فهش إليَّ واستبشر بي وبسط وجهه فقلت له: لقد تعجبتُ من تفاوت حالتَيْك، فقال لي: أضجرني هؤلاء بسوء أدبهم فلما جئتني أنت انبسطت إليك وأنشدتك وقد حضرنى في هذا المعنى بيتان وهما [المنسرح]:

فيً انقباضٌ وحشمة فإذا أرسلتُ نفسي على سجيتها

رأيتُ أهل الوفاء والحرمِ وقلتُ ما شئتُ غير محتشِم

فقال له إسحاق: وددتُ أنّي قلتها بما أملك، فقال ابن كناسة: ما ظهر عليهما أحدٌ فخذهما وانحلهما نفسك وقد وفر الله عليك مالك وآ ما قلتهما إلا الساعة، فقال أستحي من نفسي أن أدّعي ما لم أقل، أو قال: فكيف لي بعلم نفسي أنهما ليسا لي؟ وقال إسحاق: فذاكرت ابن كناسة هذين البيتين في مجلس يحيى بن معين بعد فقال: لكنى أنشدك اليوم [الطويل]:

على غير زُهدِ في الإخاء وفي الود فما أبلغ الحاجات إلاَّ على جهدِ

إلى الثمانين كانت غدوة الغادي كالحلم في طول إفراعي وإصعادي

وقد كان يكفي دون ذاك ابن أدهما حماك ولا يفني لك الدهر مجرما وكان لحق الله فيها معظما يلاقي به الباساء عيسى ابن مريما فما يستطيع الجهل أن يترمرما فإن قال بذ القائلين وأحكما وليثا إذا لاقى الكريهة ضيغما

ليستر أمراً كنتُ كالمتغافلِ جهلتُ الذي يأتي ولست بجاهل وفي دونها قطع الحبيبِ المواصل إذا ضيع الإخوانُ عقد الحبائلِ

ضعفتُ عن الإخوان حتى جفوتهم ولكن أيامي تخرمن مُدّتي وقال ابن كناسة بعد ما أسن [البسيط]: كأنَّ سبعاً مضت لي في تصعّدها لم يبق من مرّها إلاَّ تذكُرها وقال لما توفي إبراهيم بن أدهم [الطويل]: رأيتُك لا يكفيك ما دونه الغِنَى وكان يرى الدنيا صغيراً كبيرها وكان يرى الدنيا صغيراً كبيرها يسيع الغِنَى أن ناله وكأنما وللحلم سلطانُ على الجهل عنده وأكثر ما تَلْقَاهُ في القوم صامتاً وقال [الطويل]:

إذا المرء يوماً أغلق الباب مُرتجاً وأُعرضُ حتى يحسب المرءُ أنني وإني لأُغضي عن أمور كشيرة حفاظاً وضناً بالإخاء وعقدةً

١٩٢٦ ـ «أبو منصور البغدادي» محمد بن لُؤيِّ بن محمد بن عبد الله القرشي. أبو منصور

البغدادي الأديب من شعراء الديوان العزيز. كان مسناً عاش تسعين سنة وتوفي سنة ثمان وثلاثين وستمائة. من شعره [الخفيف]:

تاه بالحسن شادن عربي بدر تم يسبي بغنج لحاظ يخجل الشمس حُسنه حين يبدو بعذار كالنمل دبّ على العا رشأ جسمه أرق من الما قد رماني بأسهم من جفون أنا من عُظم هجره مستجيرً

إنَّ في القلب منه داءٌ دويً ساحراتٍ وسحرُها بابليُ وجهه المشرق البهيّ الوضيُ ج ولكن له دبيب خفيُ وأندى وقلبه جَلْمَديُ وحواجيبُه الحسان القسيُ بحروادِ له النبيّ سميُ سحوادٍ له النبيّ سميُ

قلت: شعر متوسط ولكن الأول ملحون القافية.

المجمل ا

التاجر بمدينة سيّدنا الخليل على توفي في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة رحمه الله وأوصى التاجر بمدينة سيّدنا الخليل على توفي في طاعون سنة تسع وأربعين وسبعمائة رحمه الله وأوصى أن يُصرف من تركته لعمارة حرم مكة وحرم النبي على وحرم القُدس الشريف وحرم سيّدنا الخليل لكلّ مكان منها مبلغ ثمانمائة دينار مصرية، فقال له شهاب الدين أبو العباس أحمد خطيب الحرم: إن هذه الوصيّة إنما تنفذ من الثُلث، فقال: أعرف ذلك وإن النبي على قال لسعد: «الثُلث والثلث كثيرً" وثُلث مالي يزيد على ذلك، وكُتب بذلك محضر وجُهّز إلى دمشق والنائب يومئذ الأمير سيف الدين أرغون شاه.

١٩٢٩ ـ «زَنْبَقة السمسار» محمد بن ماهان السمسار زنبقة. بغدادي صدوق، وثَّقه البرقاني وتوفى سنة سبعين ومائتين.

۱۹۲۷ \_ «الفهرست» لابن النديم (١/ ١٢٠). ١٩٢٨ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (١٥٢/٤).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (٤٤٠٩) كتاب المغازي، باب حجة الوداع (ج ۸/ص ٤٤٧)، ومسلم في "صحيحه" (١٦٢٨) في الوصية، باب الوصية بالثلث، وأبو داود برقم (٢٨٥٦) كتاب الوصايا (باب ما لا يجوز للموصي في ماله (٣ ص ٣٩١ ـ ٣٩٢)، والترمذي في سننه رقم (٢١١٦) كتاب الوصايا باب ما جاء في الوصية بالثلث (ج ٤١/ص ٤٣٠) والنسائي في "سننه (٢٤١/١) في الوصايا، باب الوصية بالثلث، وابن ماجه برقم (٢٧٤٠) في الوصايا، باب الوصية بالثلث.

۱۹۲۹ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٢٩٣).

## ابن المبارك

1970 \_ «القلانسي الصوري» محمد بن المبارك بن يعلى. القرشي الصوري القلانسي. روى عنه الجماعة يحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي، قال ابن معين: كان شيخ البلد يعني دمشق بعد أبى مُسهر، توفى بدمشق سنة خمس عشرة ومائتين.

1981 ـ محمد بن المبارك بن علي. أبو عبد الله. توفي سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. من شعره في مغنِ اسمه محمود يهجوه [الخفيف]:

لو أراد الإله بالأرض خصباً ما تغنّى من فوقها محمودُ كلّما أنبتتْ يسيراً من العشب بوغنّى غطّى عليه الجليدُ

1977 \_ «ابن الحصري» محمد بن المبارك بن الحسين بن إسماعيل بن الخضر. أبو بكر ابن أبي البركات. قرأ الفقه على مذهب أحمد بن حنبل على عبد القادر الجيلي ثم انتقل عنه إلى القاضي أبي يعلى محمد بن الفرّاء وصار به خصيصاً فلما ولي أبو يعلى قضاء واسط انحدر ابن الحُصري معه وشهد عنده وولاّه قضاء قريةٍ وأقام هناك إلى أن عزل وعاد معه إلى بغداد. وكانت أوقاته محفوظة بإقراء القرآن والفقه وسماع الحديث وحدث باليسير. وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة.

1977 - «ابن الخل الفقيه» محمد بن المبارك بن محمد بن عبد الله بن محمد. الإمام أبو الحسن بن أبي البقاء البغدادي المعروف بابن الخَل الشافعي. كان خبيراً بالمذهب إماماً، تفقه على أبي بكر الشاشي المستظهري، درّس وأفتى وصنّف وتفرّد بالفتيا في بغداد في المسألة السريجية، صنّف شرحاً للتنبيه سمّاه «توجيه التنبيه» وهو مختصر وهو أول شرح وُضع للتنبيه، وكتاباً في أصول الفقه، وسمع الحديث من أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة

۱۹۳۰ - "تاريخ البخاري الكبير" (۱/ ۲٤٠)، و"تاريخ البخاري الصغير" (۲/ ۳۳۱)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (۸/ ٤٤٥)، و"الثقات" لابن حبان (۹/ ۷۱)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم الأصبهاني (۹/ ۲۹۸)، و"الأشباب" للسمعاني (۸/ ۳۲۷)، و"العبر" للذهبي (۱۷۷۱)، و"المشتبه" للذهبي (۲۱۷۱)، و"المشتبه" للذهبي (۳۱۷)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (۹/ ۲۲۲)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (۲۰۲۱)، و"طبقات الحفاظ" للسيوطي (۱۲۱).

١٩٣٢ \_ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٢٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢١٤).

١٩٣٣ - "المنتظم" لابن الجوزي (٩٩/١٠)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٥٩١)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (١٦٤٤ ـ ٩٦/٤)، و"هدية العارفين" للبغدادي (١٦٤/٤ ـ ١٦٥)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ٩٣/).

وأبي الحسين عبد الله البسري وغيرهما، وروى عنه أبو سعد السمعاني وغيره. وقيل إنهم كانوا يتحيلون على أخذ خطه بالفتاوي لأنه كتب المنسوب إلى الغاية فضاقت أوقاته بالفتاوي وشغلته الكتابة عليها فلما فهم ذلك كان يكسر القلم ويكتب على الفتاوي فقصروا عنه. وقيل إن الذي كتب مليحاً أخوه أبو الحسين أحمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

١٩٣٤ ـ «أبو غالب» محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن ميمون أبو غالب. أورد له ابن الساعى في "كتاب لطائف المعاني" قوله ما يُكتب على مرآة [الخفيف]:

فيَّ يا قوم خصلتان أراني بهما الدهر ذات كبرٍ وتيه جَلَبِي الشكر والمحامد لله ه وصدقي في كلّ ما أحكيه

سئل عن مولده فقال: في سابع عشر المحرم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة. وتوفي تاسع جمادي الأخرة سنة سبع وتسعين وخمسمائة ودفن بمقابر قريش.

١٩٣٥ - «ابن مَشِق البغدادي» محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن الحسين. المحدث المفيد أبو بكر بن مُشِق البغدادي البيع. بلغت مجلّدات مسموعاته ست مجلدات. توفي سنة خمس وستمائة. حدّث باليسير.

١٩٣٦ - «الباخرزي» محمد بن المبارك بن صدقة بن يوسف. الباخرزي أبو الحسين. قرأ الأدب ببغداد وصحب العلماء وكتب بخطُّه. وتوفي سنة إحدى عشرة وستمائة.

١٩٣٧ - «أبو البقاء» محمد بن المبارك بن المبارك بن هبة الله بن محمد بن بكري. أبو البقاء بن أبي المعالي. من أهل الحريم الظاهري من أولاد المحدثين. وكان شيخاً صالحاً حسن الطريقة. توفى سنة ست وثلاثين وستمائة.

١٩٣٨ - «أبو المعالي المدائني» محمد بن المبارك بن محمد بن محمد بن الخطيب. أبو المعالي بن أبي المنصور من أهل المدائن. كان بها قاضياً وكان فاضلاً متأدباً شاعراً، سمع الحديث ببغداذ من محمد بن الزاغوني وأبي الوقت السجزي وغيرهما ولم يبلغ سنّ الراوية. توفي ببغداد سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة وحمل إلى المدائن. ومن شعره [الطويل]:

إذا لم يكن خيرُ القريب مقرّباً إليك ولم تعطِّف عليك أواصِرُه ومنه [البسيط]:

> لا تغترِ بقبيلِ صِرتَ سيدهم ولا تقل إنهم أهلى فإنهم كدودة الميت إن فكُرتَ منه بدا

فأجوَدُ من ذي المال مَنْ كان مُعدماً وخيرٌ من الأحياء مَن أنت قابرُهُ

لمّا وليتَ ففي التغرير ما فيه أفعَى يمج لعاب السمّ من فيه وجودها وهي يا ذا اللبّ تُفنيه

١٩٣٩ - «ابن مقبل الحمصي» محمد بن مبارك بن مقبل بن الحسن. الأديب الرئيس جمال

الدين الغسّاني الحمصي الشاعر الناثر. كان أبوه وزيراً من أجلاد الشيعة وغُلاتهم. وُلد محمد يوم عيد الفطر سنة سبع وستمائة وتوفي سنة سبعين وستمائة تقريباً. ومن شعره... (١).

1920 - «ابن جارية القصار» محمد بن المبارك بن أحمد بن علي بن القصار. الوكيل أبو عبد الله بن أبي القاسم المعروف بابن جارية القصار. كان وكيلاً على أبواب القضاة، كانت أمّه من جواري المقينات الموصوفات بالإحسان في الغناء، وكان محمد هذا شاعراً ظريفاً كاتباً مطبوعاً، سمع الحديث ومات سنة سبع وثلاثين وخمسمائة ولم يبلغ أوان الرواية. ومن شعره:

وأدهَ مَ السلونِ ذي حسجولِ كَانُ ما السبوق خاف منه وقال يستهدى مداداً [المتقارب]:

قدعقدت صُبْحَه بِلَيْلهِ

إليك أشتكائي يا ابن الكرا وشيب الدوي كما قد علمت فُمر بخضاب كفيل برد

م شَيْبَ دواتي قبل الهَرَمُ يعدل في القبح شيب اللمَمْ شبابِ ذوائبها المُنعلِمُ

1981 - «اليماني» محمد بن المبارك اليماني. قال العماد الكاتب: من فضلاء اليمن، ونبلاء الزمن، سافر إلى بغداد بالبركة واليُمْن، وكان من الفصحاء اللُسْن، وأورد له قوله [الكامل]:

ت فأنشر مَطارِفَ مَنْ هواك فطالما ودَع السّأمَل في العواقب إنّها

أُولعتَ خوفَ العاذلين بطَيِّها لا تستبين رشادها من غيِّها

1987 - «المقرىء» محمد بن المتوكل بن عبد الرحمٰن. مولى بني هاشم اللؤلؤي المقرىء صاحب يعقوب. توفي سنة ثماني وثلاثين ومائتين. أسند عن الفضيل بن عياض وغيره، وأخرج عنه أبو داود في سننه وغيره، اتفقوا على صدقه وثقته. قال رأيت النبي على في المنام فقلت يا رسول الله استغفر لي فقد حدثنا سفيان بن عُيينة عن أبي الزهر عن جابر أنك ما سئلتَ شيئاً فقلت لا، فتبسم وقال غفر الله لك.

١٩٤٣ \_ «الحافظ العنزي» محمد بن المثنّى بن عبيد بن قيس. الحافظ أبو موسى العَنزي

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

۱۹٤۲ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٢٣٩)، و«الثقات» لابن حبان (٨٨/٩)، و«الأنساب» للسمعاني (٢٩٤/٩)، و«الأنساب» للسمعاني (٢٩٤/٩)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٧٣) ط. حيدراًباد، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٣٧٣) ط. حيدراًباد، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٠٤).

۱۹٤٣ - «تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ٣٩٦)، و«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٠٩)، و«الثقات» لابن حبان (٩/ ١١١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٣٨٣)، و«الأنساب» للسمعاني (٩/ ٣٦٣)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣/ ٣٨٣)، و«الأنساب» للسمعاني (٩/ ٣٦٣)، و«تقريب و«لسان الميزان» لابن حجر (٩/ ٣٧٣) ط. حيدرآباد، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٩/ ٢٠٤).

البصري الزمن. روى عنه الجماعة، والنسائي عن رجل عنه وجماعة كبار. كان أرجح من بُندار وأحفظ لأنه رحل وبندار لم يرحل واتفقا في المولد والوفاة، توفي بعد بندار بثلاثة أشهر سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وكانا نظيرين في الإتقان والحفظ واتفق الأئمة على الرواية عنهما.

198٤ - «العنتري الطبيب» محمد بن المجلي بن الصائغ. أبو المؤيد الجزري الطبيب المعروف بالعَنتَري. لأنه كان في أول الأمر يكتب سيرة عنتر. كان طبيباً مشهوراً عالماً مذكوراً حسن المعالجة فيلسوفاً متميزاً في الأدب. له شعر حسن منه قوله الأبيات السائرة التي منها [الكامل]:

أَقِللْ نكاحك ما استطعتَ فإنَّه ماءُ الحياة يُراق في الأرحام

له «كتاب الجمانة في الطبيعي والإلهي» و «الأقراباذين» وهو كبير مفيد و «رسالة الشُعرَى اليمانية إلى الشعرَى الشمالية» كتبها في عرفة النحوي بدمشق و «رسالة الفرق ما بين الدهر والزمان والكفر والإيمان» «رسالة العشق الإلهي والطبيعي» و «النور المجتنى في المحاضرة». توفي سنة ستين وخمسمائة تقريباً. ومن شعره [الخفيف]:

أبلغ العالمين عني أني قد كشفت الأشياء بالفعل حتى وعرفت الرجال بالعلم لما ومنه [الكامل]:

قالوا رضيت وأنت أعلم ذا الورى تجتاب أبواب الخمول فقلت عن لي همّة مأسورة لو صادفت ضاق الفضاء بها فلا تسطيعها ما للمقاصد جمّة ومقاصدي أطوي الليالي بالمُنى وصروفها إني على نُوب الزمان لصابر أمّا الذي يبقى فقد أحرزتُهُ ومنه [السط]:

بُنَيَّ كُنْ حافظاً للعلم مطرحاً فقد يسود الفَتَى من غير سابقةٍ

كلُّ علمي تصورٌ وقياسُ ظهرتْ لي وليس فيها التباسُ عرف العلَمَ بالرجال الناسُ

بحقائق الأشياء عن باريها كُره ولستُ كجاهلٍ راضيها سعداً بغير عَوائقٍ تَشْنيها لعُلوّها الأفلاك أن تحويها ناطَ القضاء بها الفضا والتيها تَنْشُرْنَنِي أضعافَ ما أَطْويها إمّا ستُفني العمر أو يُفنيها والفانيات فما أُفكر فيها

جميع ما الناس فيه تكتسِبْ نَسَبا للأصل بالعلم حتى يبلغ الشُهُبا

۱۹۶۶ ـ "عيون الأنباء" لابن أبي أصيبعة (٢٩٠/١ ـ ٢٩٧)، و"إيضاح المكنون" للبغدادي (١/ ٢٦٠، ٢/ ٢٧٠). ٢٨٦، ٢٨٦)، و"هدية العارفين" للبغدادي (٢/ ١٠٠).

غَذَ العلوم بتذكارِ تَعِشْ أبداً إني أَرَى عدم الإنسان أصلَحَ من قضى الحياة فلما مات شيعه ومنه [السريع]:

مَن لزم الصمت أكتسى هيبة لسانُ مَن يعقل في قلبه ومنه [مخلع البسيط]:

قد أقبلت غُولة الصبايا فقلت من أعظم الرزايا أحسن ما كنت في عباة قلت: شعر جيد.

فالنار تخمد مهما لم تجد حَطَبا عُمرِ به لم يَنَلْ علماً ولا نَشَبا جهلٌ وفقرٌ لقد قضاهما نَصَبا

تُخفي عن الناس مَساويه وقلب مَن يجهل في في

تسنظر عن مُعلَم النقابِ قُفْلٌ على مسنزل خرابِ ملفوفة الرأس في جرابِ

1980 ـ محمد بن محبّب. أبو همام الدلاّل القرشي البصري صاحب الدقيق. روى عنه أبو داود عن رجل والنسائي وابن ماجه وثّقه أبو داود. توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.

1987 ـ «البناني» محمد بن محبوب. أبو عبد الله البُناني. روى عنه البخاري وأبو داود وروى النسائي عن رجل عنه، أثنى عليه ابن معين وقال: كيّس صادق. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين.

الوَهْراني وقيل جمال الدين الوهراني محمد بن مُحرز. أبو عبد الله المعروف بركن الدين الوهراني وقيل جمال الدين أحد ظرفاء العالم وأدبائهم. قدم من المغرب إلى مصر وهو يدّعي الإنشاء فرأى الفاضل والعماد وتلك الحلبة فعلم أنه ليس من طبقتهم فسلك ذاك المنهج الحلو والأنموذج الظريف وعمل المنام المشهور وله ديوان ترسّل. قدم دمشق وأقام بها مدّة وبها توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائة. ووَهْران مدينة كبيرة بينها وبين تلمسان يومان بُنيت سنة تسعين ومائتين. والمنام الذي عمله سلك فيه مسلك أبي العلاء المعرّي في «رسالة الغُفران» لكنه ألطف

١٩٤٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (١/٢٤٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٤/ ٢٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٢٠٤)، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٠٤).

۱۹٤٦ - "تاريخ البخاري الكبير" (١/ ٢٤٥)، و"تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٣٤٩)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي (٨/ ٤٤٠)، و"الثقات" لابن حبان (٩/ ٨٠)، و"التاريخ" لابن معين (٣/ ٥٣٧)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣/ ١٢٦٥)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٤/ ٢٥)، و"الكاشف" للذهبي (٣/ ٣٩)، و"العبّر" للذهبي (٣/ ٣٨)، و"لسان الميزان" لابن حجر (٧/ ٣٧٤) ط. حيدرآباد، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٩/ ٤٢٤)، و"تقريب التهذيب" لابن حجر (٢/ ٤٢٤).

١٩٤٧ \_ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (١/ ٦٥٦)، و"معجم المؤلفين" لكحالة (١١/ ١٧٤).

مقصداً وأعذب عبارةً. وكان قد سلّطه الله تعالى على الشيخ تاج الدين الكندي وعلى المهذّب بن النقاش الطبيب وعلى القاضي الفاضل. أما القاضي الفاضل فإنه ما كان يجسر على التصريح بذكره بل يعرّض به كقوله في رسالةٍ كتبها إلى مجد الدين ابن المطلب وقد ذكر حمام الفيوم: فلم أشعر إلاّ والحائط الشمالي قد انشق، وخرج منه شخصٌ عجيب الصورة ليس له رأس ولا رقبة البتّة وإنما وجهه في صدره ولحيته في بطنه مثل بعض الناس، فهذا تعريض بالفاضل رحمه الله. وأما المهذَّب فذكره صريحاً كقوله في جملة المنام الذي رآه: وإنَّ القيامة قد قامت والخلق في الموقف، وإذا بحلقة عظيمة بعيدة الأقطار فيها من الأمم ما لا يُحصى كلُّهم يصفقون ويلعبون وثلاثة في وسطهم يرقصون إلى أن تعبوا ووقعوا إلى الأرض، فسألنا بعض الحاضرين عن ذلك الفرح وعن الثلاثة الذين يرقصون فقال: أما الثلاثة فعبد الرحمٰن بن ملجم المرادي والشمر بن ذي الجوشن والحجاج بن يوسف مُجرِمو هذه الأمة، وأما الفرح الذي ألهاهم عن توقّع العقاب حتى رقصوا من الطرب مع ما كانوا عليه من رجاحة العقل ونزاهة النفس فهو الطمع في رحمة الله تعالى بعد اليأس منها، والسبب فيه كون البارىء عز وجلَّ غفر اليوم للفقيه المجير والمهذَّب بن النقاش فخُذُوا أنتم بخطَّكم رحمكم الله من الفرح والسرور، فقلت وأيّ شيء ينالنا نحن من نجاة هذين الرجلين ومن فوزهما بالرحمة والرضوان ونحن إلى الحزن أقرب منّا للسرور؟ فقال: قد أجمع الناس على أنه لم يولد مولود في الإسلام أرقّ ديناً من هذين الرجلين ولا أقلّ خيراً منهما فإذا غفر لهما فما عسى أن يكون ذنوب الحجاج وأصحابه وما ذنوبهم في جنب ذنوب هذين إلاَّ كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. ثم إن الوهراني استطرد بعد هذا في ذكره من شيء إلى شيء في ذكر معائب وقبائح بمقاصد غريبة خفيّة الكيد، وكرّر ذكره في ترسله ورماه بكل عظيمة. وأما تاج الدين الكندي فذكره أيضاً في غير موضع من ذلك في رسالة منها وقد ذكر قصيدةً للكندي أولها [الطويل]:

قدمتُ فلم أترك لذي قَدَمٍ مُحكما كذلك عادي في العِدَى والندَى قِدْما ومع هذا فما ينبغي أن يبتدىء مثل هذه البداءة إلاَّ مصعب بن الزبير أو يزيد بن المهلّب أو مسلم بن قُتيبة الذين جمعوا الشجاعة والكرم، وأمّا الرجل السوقة إذا قال هذا الكلام فما يجاوَب إلاَّ بمكاوي البيطار في اليأفوخ والأصداغ. وأما قوله [الطويل]:

إذا وطيء الضرغامُ أرضاً تضايقت خُطا وحشِها عنه فيوسعها هَزْما

فإنَّه وإن كان من الشعر الذي تمجّه الأسماع وتأباه النفوس فما له عندي جواب إلاّ الضراط المغربي الصُلب يصفَّى في جوف لحية قائله من مكان قريب. وأما قوله [الطويل]:

وإن أَكُ في صدرٍ من العمر شارخاً فكم يَفَنِ عن همّتي بفتي همّا

فلو أن لي به قوّةً أو آوي إلى ركن شديد لكتبتُ هذا البيت بالخرا على ورق القُنّبيط ثم الزمتُه أن يأكله فيكون الخرا قد أكل الخرا من خرا على خرا في خرا. وأما قوله [الطويل]:

سبقتُ إلى غايات كلِّ فضيلة تعزُّ على طلاَّبها العُرْبَ والعُجْما

فهذا البيت المصيبة العظمى والطامّة الكبرى وليس ينبغي أن يجاوَب في هذا بجواب إلاّ أن يُحضره بعض السلاطين ويقول له: أنت قلت «سبقت إلى غايات كلّ فضيلة»؟ فيقول: نعم، فيرمي قوساً ويقول: جُرَّ هذا القوس، فيقول: ما أقدر، فيقول: أصفعوه فيُصفع ثم يقدّم له فرساً ورمحاً ودرعاً ويقول له: قاتِلْ هذا الغلام بهذا السلاح، فيقول: ما أقدر، فيقول: اصفعوه، فيصفع فيقول له: فحُلَّ لنا شكلاً من إقليدس، فيقول: لا أعلم، فيقول اصفعوه، فيصفع فيقول: مسألةً من «المجسطي»، فيقول: ما أعلم، فيقول: اصفعوه فيصفع فيقول له: مسألةً من النجوم، فيقول: ما أعلم، فيقول: اصفعوه فيصفع فيقول له: يا ابن عشرة آلاف قحبة فأي شيء تعلم؟ فيقول: أعلم شيئاً من النحو والتصريف لا غير، فيقول له: ولأجل النحو والتصريف تقول «سبقت إلى غايات كل فضيلة "؟ رحم امرأة سيبويه! والكلب على عيال الأخفش! وأصفع الفارسي عشرة ألاف فلعة قفاه! فيُصفَع حتى يعمى. ومن كلامه: عشرة أشياء من أبواب البرّ تُسخط الله وتُرضي الشيطان وهي: انقطاع ابن الصابوني إلى الله عز وجلَّ في القرافة، وتعصّب الخبوشاني لقبر الشافعي رحمه الله، وتنقل القاضي الأثير قبل صلاة الجمعة وبعدها وظهور سجادة في هذه الأيام على وجهه، وصلاة السديد الطبيب التراويح في شهر رمضان، وبكاء الفقيه البهاء على المنبر يوم الجمعة. وقراءة الوهراني السبع في صباح كل يوم، وسماع ابن عثمان الحديث عن رسول الله ﷺ في جمعة واحدة ورواية ذلك على رؤوس الأشهاد، وحضور ابن مماتي مجالس الوعظ في القرافة وبكاؤه عند قراءة القرآن، وإنكار أبي عبد الله البغدادي على المزارين خاصةً ولا يلتفت إلى غيره من الذنوب، وبنيان ابن أبي الحجاج لقبر آسية رضي الله عنها وترتيب القراء فيه في كل جمعة، ذُكر أن هذه الأعمال الصالحة لا يعبأ الله بها وهي أحبّ إلى إبليس من كبائر الذنوب. قلت: وعلى الجملة فما كاد يسلم من شرّ لسانه أحدّ ممن عاصره، ومَن طالع ترسّله وقف على العجائب والغرائب وما كان يخلو ـ سامحه الله ـ من تجر .

## ابن المحسن

198۸ \_ «خطيب مصر البعلبكي» محمد بن المحسّن بن الحسين بن أبي المضاء. الخطيب شمس الدين أبو عبد الله البعلبكي ثم المصري. نشأ بمصر وقرأ الأدب وسمع بدمشق من ابن عساكر وغيره، ورحل إلى بغداد وسمع بها وقرأ بها الفقه، واتصل بصلاح الدين وهو أول من خطب بمصر لبني العباس ثم نفذه صلاح الدين رسولاً إلى بغداد، ومات بدمشق ولم يكمل له أربعون سنة سنة أثنتين وسبعين وخمسمائة.

1989 \_ محمد بن المحسّن بن أحمد. أبو عبد الله السلمي. أصله من "ملح" قرية بحوران. ولي أبوه على حلب زماناً، وكان فاضلاً وله نظم ونثر، قال يمدح القاضي ابن أبي عقيل وهو شعر منحط [مرفل الكامل]:

يا هِندُ هل وصلٌ فيُرتقبُ أنسيتِ موقفنا بذي سَلَم قد زرتُ بخداداً وطال بها دار الملوك وكل مَن ضُربَتْ

إن كان يُحفَظ في الهوى نَسَبُ أيامَ أثوابُ الصِببَى قُشُبُ عهدي وحرّك نحوها سَبَبُ فوق السماك لمجده طُنُبُ

توفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة وقيل سنة تسع وأربعين.

190٠ - «أبو الحسن الكارزيني» محمد بن المحسن بن سهل الكارزيني. أبو الحسن الأديب. ذكره السمعاني في «كتاب النسب» فقال: حدث ببغداذ بشيء من الشعر عن أبيه، روى عنه أبو شجاع كيخسرو بن يحيى بن باكير هذه الأبيات قال: أنشدني أبو سعد بن خلف النيرماني لنفسه [الكامل]:

مولاي عبدُك من جفاك<sup>(١)</sup> بحالِ أحبابُنا في الناس مثل حبابنا يُلهيك<sup>(٢)</sup> أول نظرة ترمي بها فإذا طردت الطرف فيهم ثانياً

فأرحمه قبل شماتة العُذَالِ في الكأس أسماءٌ بلا أفعالِ منهم إليّ كاللؤلؤ المتلالي حالت عهود وجوههم في الحالِ

۱۹۵۰ \_ «الأنساب» للسمعاني (۲/۱۰)، وكارزين: من بلاد فارس.

<sup>(</sup>١) في «الأنساب»: هواك. (٢) في «الأنساب»: تلهيك.

## ابن محمود

١٩٥١ - «الحمامي الهمذاني» محمد بن محمود بن إبراهيم بن الفرح بن إبراهيم. الحمامي الهمذانى تقى الدين أبو جعفر. طلب الحديث بنفسه فسمع الكثير ببلده من أبي الفضل محمد بن نبيهان المؤدب والليث بن سعد بن بوغة والحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني وخلق كثير، ثم رحل إلى أصبهان بعد السبعين والخمسمائة وسمع بها من عبد الله بن عمر المعدل وكان من أصحاب أبي عبد الله الثقفي ومن جماعةٍ، وقدم بغداذ سنة أربع وسبعين وخمسمائة وسمع من الأسعد بن بلدرك بن أبي اللقاء الجبريلي وغيره، ثم عاد إلى أصبهان وسمع من أصحاب أبي علي الحداد وغانم البُرجي وأبي منصور الصيرفي وأبي طاهر الرشتياني وأمثالهم، ثم قدم بغداذ سنة إحدى وستمائة وحجّ وعاد وسمع من أصحاب ابن الحصين وأبي غالب بن البناء ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وسمعه محب الدين بن النجار قال: وكان يملي بمعرفة الصحابة ثم غريب الحديث، ويتكلم على الناس على طريق الوعاظ، وكانت أوقاته مستغرقة في عقد المجالس في كل يوم في موضع معين، وكان له القبول التام بين الخاصّ والعام والناس يعتقدون بركته، وكان من أئمة الحديث وحفاظهم ومُتقنيهم، له المعرفة بفقه الحديث وغريبه ومعانيه وأسماء رجاله وتواريخ أعمارهم ومعرفة أحوالهم، وكان فصيحاً ذا عبارة منقَّحة كثير الكتب والفوائد وله الأصول الحسان والكتب الكثيرة وله المصنّفات المليحة ويكتب خطّاً صحيحاً، وهو نبيل ورع متديّن زاهد عابد عفيف أمّار بالمعروف نهاء عن المنكر ناصر السنّة قامع البدع طيّب الأخلاق حسن العشرة متودّد متواضع محب للغرباء وطلاّع العلم كريم النفس جواد بما في يديه، وُلد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. ولما استولى التتار على همذان خرج إلى الجهاد وولده بين يديه وهو يحتُّه على القتال حتى استُشهدا سنة ثمان عشرة وستمائة. قال الشيخ شمس الدين الذهبي: تكلُّم فيه الرفيع الأبرقوهي وقال: لا يصحّ سماعه.

1907 \_ "الخطيب القرقوبي" محمد بن محمود بن الحسين بن محمد بن حامد بن الحسن بن يوسف القُرقوبي. أبو عبد الله الخطيب. وقرقوب بليدة قريبة من الطِيب. شاعر حسن الشعر مدح الناس واجتداهم ومدح الإمام المستظهر بالله، وسمع منه أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ وأبو محمد ابن الخشاب النحوي شيئاً من شعره. قال سألني بعض المشايخ إجازة بيت للشبلي وهو [الطويل]:

مالكم وأنتم ملوكٌ ما لقصدكمُ سُبْلُ

بأتي نواحي الأرض أبغي وصالكم

١٩٥١ .. «سير الأعلام» للذهبي (٢٢/ ١٦١).

فقلت مجيزاً له [الطويل]:

إذا لم يكن وصلٌ يقرّب منكمُ فنصبِرُ حتى نستلين حجابكم فنصبِرُ حتى السبار باب لبانة فما قرع الصبّار باب لبانة وإلاَّ علاه من سوابغ طَولكم أيقنَطُ من إحسانكم عبدُ مثلكم فإنْ لم يكن أهلاً لما رام عبدكم ألا حَقِقوا المظنون فيكم وصدّقوا

ولا منكم تأتي إلى عندنا رُسْلُ ويدرأ عنه جورَ هجرِكم الوصلُ إليكم وإلاَّ دونه انفتح القُفْلُ نسيمٌ له في كلّ مكرمةٍ فعلُ وأنتم ملوكٌ في الورى دأبُها الفضلُ لديكم من النعمان فأنتم له أهلُ فأكبرُ ظنيّ أن سيتصل الحبلُ

قلت: شعر متوسط. وتوفي سنة اثنتي عشرة وخمسمائة ببغداذ ودُفن بباب أبرز.

190٣ - «أبو عبد الله الواعظ» محمد بن محمود بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن حيوية. أبو عبد الله الواعظ الأصبهاني. كان ختن الحافظ أبي موسى على ابنته وكان أديباً فاضلاً واعظاً من وجوه الحنابلة، سمع الحديث الكثير وكتب بخطه وجمع معجماً لمشايخه، وكان متديناً حسن الطريقة صدوقاً، سمع أبا سعد أحمد بن محمد بن أبي سعد البغدادي وأبا القاسم إسماعيل ابن علي بن الحسن الحمامي وأبا رشيد أحمد بن محمد بن أحمد الخرقي وأبا القاسم إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم الدواتي وخلقاً كثيراً وقدم بغداد وحدَّث باليسير، سمع منه بلديه محمد بن حامد بن عبد الواحد البقال. توفي سنة تسع وسبعين وخمسمائة.

الحسن بن محمد بن عكرمة بن أنس بن مالك الأنصاري. أبو الفرج بن أبي حاتم المعروف بابن القزويني من أهل آمل طبرستان. سمع أباه وأبا سعد منصور بن إسحاق الخزرجي الحافظ وأبا علي عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحسيني وأبا منصور محمد بن عبد الرحمٰن الفلاس وأبا العباس أحمد بن بُندار الدامغاني وغيرهم، وقدم بغداد وحدث بها، روى عنه من أهلها أبو الفتح محمد بن علي بن هبة الله بن عبد السلام وأبو الحسن محمد بن المبارك بن الخلّ الفقيه والحافظ محمد بن ناصر وأبو محمد الحسن بن علي بن عبد الملك الكاتب وأبو الفضل عبد الله بن أحمد ابن محمد بن الطوسي نزيل الموصل. قال محب الدين بن النجار: كان فاضلاً صدوقاً حسن السيرة بكّاءً صاحب معاملة، توفي سنة إحدى وخمسمائة.

۱۹۰٥ ـ «ابن خمارتاش الواعظ» محمد بن محمود بن خمارتاش. التاجر أبو عبد الله الواعظ الأصبهاني، طلب الحديث بنفسه وسمع الكثير وكتب بخطّه وحصّل الكتب والأجزاء وقرأ على

١٩٥٤ ـ "سير الأعلام" للذهبي (٢١٧/١٩) رقم (١٣٤)، و«العبر» وفيات سنة (٥٠١ هـ)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/٤).

المشايخ والحفاظ وكان يعقد مجلس الوعظ وله معرفة بالتفسير والحديث والفقه على مذهب الشافعي وله حظ من الأدب ويكتب الخط الحسن، سمع أبا القاسم إسماعيل بن علي بن الحسين الحمامي وأبا الحسين محمد بن أحمد بن عمر الباغبان وأبا عبد الله الحسن بن العباس الرستمي وأبا الفرج مسعود بن الحسن بن القاسم الثقفي وجماعة. قال محب الدين ابن النجار: سمعت منه بأصبهان وكان صدوقاً متديناً حسن الطريقة محمود الأفعال طيب الأخلاق متواضعاً، ولد في سنة أربعين وخمسمائة.

1907 \_ "الطرازي البخاري" محمد بن محمود بن علي بن أبي علي الحسين بن يوسف الأسدي. أبو الرضا البخاري المعروف بالطرازي، كان من أئمة الفقهاء على مذهب الشافعي جال في خراسان في طلب العلم وسمع الحديث من جماعة من الشيوخ وحدث. روى عنه أبو المظفر ابن السمعاني، أورد له محب الدين بن النجار [البسيط]:

قالوا تهنَّ بيوم العيد قلت لهم قولوا لمن رحلوا عن ربعنا عُودوا فإن أجابوا فهنُّوني بعيدكم أو لا فعن سُقم فقداني لهم عُودوا

تفقّه ببخارى على والده وعلى عبد العزيز بن عمر المعروف بالبرهان. قال ابن النجار: كتبت عنه ببخاري ومات بعد الستين وخمسمائة.

آخر الجزء الرابع من كتاب الوافي بالوفيات ويتلوه إن شاء الله تعالى محمد بن محمود بن عون بن فريج أبو عبد الله والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله

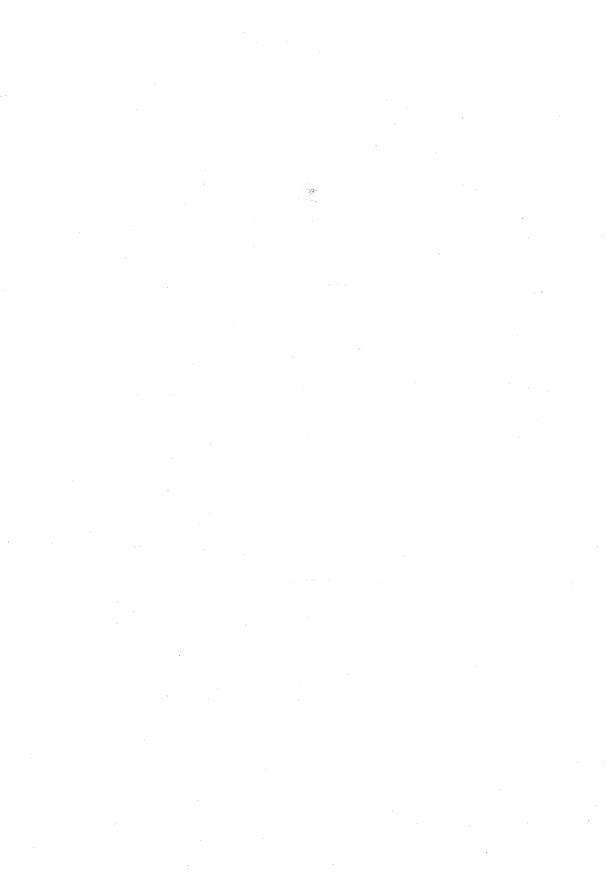

## محتوى الجزء الرابع من كتاب الوافي بالوفيات

| ۲۱ | حمد بن عبد المتكبر أبو جعفر الهاشمي          | م  |
|----|----------------------------------------------|----|
| ۲۱ | حمد بن عبد المتكبر أبو يعلى الهاشمي          | م  |
| ۲۱ | حمد بن عبد المجيب بن أبي القاسم              | م  |
| ۲١ | حمد بن عبد المجيد بن عبد الله بن الأقفاصي    | م  |
| ۲٤ | حمد بن عبد المحسن بن الحسن الأرمنتي          | مر |
| ۲۳ | حمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن ابن الدواليبي |    |
| ۲۳ | حمد بن عبد المحسن أبو عبد الله الأنصاري      | م  |
| ۲۲ | حمد بن عبد المحسن بن محمد ابن الرفاء         | م  |
| 77 | حمد بن عبد الملك بن أبان ابن الزيات الوزير   | م  |
| ۳. | حمد بن عبد الملك بن إبراهيم الفرضى الهمذاني  | م  |
| ٣. | حمد بن عبد الملك بن أحمد بسعادتك             | مر |
| ٢٦ | حمد بن عبد الملك بن إسماعيل الملك الكامل     | م  |
| ٣٣ | حمد بن عبد الملك بن إسماعيل الواعظ الحنبلي   | م  |
| 79 | حمد بن عبد الملك بن أيمن المالكي             |    |
| ٣0 | حمد بن عبد الملك التاريخي النحوي             | م  |
| ۲۸ | حمد بن عبد الملك الدقيقي                     | ۵, |
| ۲۷ | حمد بن عبد الملك بن زنجويه                   | م  |
| ۳۱ | حمد بن عبد الملك بن زهر الطبيب               | م  |
| ۳0 | حمد بن عبد الملك الشنتريني                   | مر |
| ۲۸ | حمد بن عبد الملك بن صالح الهاشمي             | م  |
| 79 | حمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي              |    |
| ٣٤ | حمد بن عبد الملك بن عبد الحميد الزاهد        |    |
| ٣٤ | حمد بن عبد الملك بن عمر الأرزوني             |    |
| ٣٤ | حمد بن عبد الملك بن عيسى بن درباس            | م  |
| ۲۸ | حمد بن عبد الملك الفقعسي                     | م  |
| 4  | حمد بن عبد الملك الكلثومي                    | م  |
| ٣0 | حمد بن عبد الملك بن محمد الباقلاني           | م  |
| 77 | حمد بن عبد الملك بن مروان                    |    |
|    |                                              |    |

| ۲۱ | بن عبد الملك بن المقدم                   | محمد |
|----|------------------------------------------|------|
| ٣٨ | بن عبد المنعم بن عمار                    | محمد |
| ٣٨ | بن عبد المنعم بن محمد ابن الخيمي         | محمد |
| ٣٧ | بن عبد المنعم بن نصر الله ابن شقير       |      |
| ٥٤ | بن عبد الهادي ابن قدامة                  | محمد |
| ٤٨ | بن عبد الواحد بن أحمد ضياء الدين المقدسي | محمد |
| ٥١ | بن عبد الواحد أبو بكر السمسار            | محمد |
| ٤٩ | بن عبد الواحد التميمي                    | محمد |
| ٥٢ | بن عبد الواحد بن حرب                     | محمد |
| ٥١ | بن عبد الواحد بن زريق                    | محمد |
| ٥٣ | بن عبد الواحد ابن أبي سعد                | محمد |
| ۰۰ | بن عبد الواحد ابن شفنين                  | محمد |
| ٤٦ | بن عبد الواحد صريع الدلاء                | محمد |
| ٥١ | بن عبد الواحد بن العباس الشيباني         | محمد |
| ٤٧ | بن عبد الواحد بن عبد الجليل اللبني       | محمد |
| ٥١ | بن عبد الواحد بن عبد العزيز أبو الفضل    | محمد |
| ٤٩ | بن عبد الواحد بن عبد العزيز أبو مطيع     | محمد |
| ٤٧ | بن عبد الواحد بن علي                     | محمد |
| ٤٧ | بن عبد الواحد بن محمد الدارمي            | محمد |
| ٤٧ | بن عبد الواحد بن محمد ابن الصباغ         | محمد |
| ٥٠ | بن عبد الواحد المستجير بالله             | محمد |
| ٥٠ | بن عبد الواحد الملاحي                    | محمد |
| ٥٣ | بن عبد الواحد بن أبي هاشم اللغوي         | محمد |
| ٤٥ | بن عبد الولي بن أبي محمد خولان           | محمد |
| ٥٥ | بن عبد الوهاب بن حبيب حمك                | محمد |
| ٥٥ | بن عبد الوهاب بن عبد الرحمٰن الزاهد      | محمد |
| ٥٧ | بن عبد الوهاب بن عطية ناصر الدين         | محمد |
| ٥٧ | بن عبد الوهاب بن علي الأسنائي            | محمد |
| ٥٥ | بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي المعتزلي   | محمد |
|    | بن عبد الوهاب القناد                     |      |
| ٥٦ | بن عبد الوهاب بن منصور شمس الدين         | محمد |
| ٩  | بن عبيد الله بن أحمد أبو بكر الحنبلي     | محمد |

| ٩   | محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمروس          |
|-----|---------------------------------------------|
| ٩   | محمد بن عبيد الله بن أحمد قاضي عكبرا        |
| ٩   | محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي           |
| ٨   | محمد بن عبيد الله بن أحمد بن معروف          |
| ١.  | محمد بن عبيد الله بن الأصبغ القرطبي         |
| ٥   | محمد بن عبيد الله أبو بكر العرزمي           |
| ٧   | محمد بن عبيد الله البلدي                    |
| 10  | محمد بن عبيد الله بن جبريل زين الدين        |
| ١٠, | محمد بن عبيد الله بن الحسن ابن أبي البقاء   |
| ۲.  | محمد بن عبيد الله شمس الدين الواعظ          |
| ١١  | محمد بن عبيد الله بن عبد الله ابن التعاويذي |
| 10  | محمد بن عبيد الله بن علان                   |
| ١١  | محمد بن عبيد الله بن على الخطيبي الحنفي     |
| ٥   | محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبي            |
| ١.  | محمد بن عبيد الله بن غياث                   |
| ٦   | محمد بن عبيد الله القائم بأمر الله          |
| ٧   | محمد بن عبيد الله بن محمد البلعمي           |
| ۱۸  | محمد بن عبيد الله بن محمد شرف السادة        |
| ۲.  | محمد بن عبيد الله بن المظفر الباهلي         |
| ٥   | محمد بن عبيد الله بن المهدي                 |
| ۲.  | محمد بن عبيد الله بن هارون الغافقي          |
| ٧   | محمد بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني          |
| ۸۵  | محمد بن عتاب الكاتب                         |
| ٥٨  | محمد بن عتّاب بن محسن                       |
| ۹٥  | محمد بن عتيق بن عبد الله اللاردي            |
| ٦.  | محمد بن عتيق بن عمر السوارقي                |
| ۹٥  | محمد بن عتيق ابن أبي كدية                   |
| 17  | محمد بن عثمان بدر الدين ابن الحداد          |
|     | محمد بن عثمان بدر الدين ابن العزازي         |
| ٦٣  |                                             |
| ٦٨  | محمد بن عثمان جلال الدين ابن دقيق العيد     |
| 11  | محمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي           |

| ٦٧ | محمد بن عثمان ابن الحريري الحنفي         |
|----|------------------------------------------|
| 77 | محمد بن عثمان أبو حنيفة التغلبي          |
| 77 | محمد بن عثمان أبو زرعة الدمشقي           |
| 77 | محمد بن عثمان ابن زيرك                   |
| ۸۶ | محمد بن عثمان سراج الدين الدندري         |
| 77 | محمد بن عثمان بن سعيد الشاعر المغربي     |
| ٦٧ | محمد بن عثمان شرف الدين النهاوندي        |
| ٦٤ | محمد بن عثمان شمس الدين ابن السلعوس      |
| 77 | محمد بن عثمان بن أبي شيبة                |
| ٦٤ | محمد بن عثمان بن علي شرف الدين بن الرومي |
| 15 | محمد بن عثمان بن عنبسة                   |
| 15 | محمد بن عثمان بن كرامة العجلي            |
| 11 | محمد بن عثمان بن مسبح                    |
| ٦٤ | محمد بن عثمان بن منكورس سيف الدين        |
| 75 | محمد بن عثمان ناصر الدين                 |
| ۲۲ | محمد بن عثمان نجم الدين البصروي          |
| ٦٤ | محمد بن عثمان النوباغي                   |
| ٧٢ | محمد بن عثمان وجيه الدين ابن المنجا      |
| ۸۲ | محمد بن عجلان المقرىء                    |
| ٦٩ | محمد بن عدنان بن حسن محيي الدين          |
| 79 | محمد بن عدنان بن محمد أبو البركات        |
| 79 | محمد بن أبي عدي السلمي                   |
| 79 | محمد بن عربشاه ناصر الدين                |
| 79 | محمد بن عروة بن الزبير                   |
| ٧٠ | محمد بن عروة شرف الدين الموصلي           |
| ٧٠ | محمد بن أبي العز شهاب الدين              |
| ٧٠ | محمد بن عزير الأيلي                      |
| ٧٠ | محمد بن عزير السجستاني                   |
| ۷١ | محمد بن عسكر نفيس الدين                  |
| ۷١ | محمد بن عطية بن حيان المغربي             |
| ٧٢ | محمد بن عفيف الشاعر البغدادي             |
| ۷۳ | محمد بن عقيل الأزهري                     |

|       | ,                                          |
|-------|--------------------------------------------|
| ٧٢    | حمد بن عقیل بن کروس                        |
| ٧٣    | حمد بن عقیل نجم الدین انسانعي              |
| ٧٤    | حمد بن العلاء بن كريب                      |
| ٧٣    | حمد بن علوان الموصلي                       |
| 93    | حمد بن أبي علي                             |
| ١٠٧   | حمد بن علي بن إبراهيم بن البقراني          |
| ۸٥    | حمد بن علي بن إبراهيم الحماحمي             |
| 11.   | حمد بن علي بن إبراهيم بن زبرج              |
| 120   | حمد بن علي بن إبراهيم بن شداد الحلبي       |
| 117   | حمد بن علي بن إبراهيم النطنزي              |
| ٩.    | حمد بن علي بن إبراهيم الهراسي              |
| ۸٧    | حمد بن علي بن أحمد الأدفوي                 |
| 93    | حمد بن علي بن أحمد الأزدي                  |
| ۱ • ۸ | حمد بن علي بن أحمد ابن البخاري             |
| ۱۳۱   | محمد بن علي بن أحمد الحاكمي                |
| 1,11  | محمد بن علي بن أحمد ابن حميدة              |
| ۸٥    | محمد بن علي بن أحمد بن رستم                |
| 111   | محمد بن علي بن أحمد السميري                |
| ۱۳۷   | محمد بن علي بن أحمد شمس الدين ابن الواسطي  |
| 111   | محمد بن علي بن أحمد الصائغ العراقي         |
| ۸٩    | محمد بن علي بن أحمد العبداني               |
| ۸۲۸   | محمد بن علي بن أحمد العمراني               |
| 171   | محمد بن علي بن أحمد ابن القصاب             |
| 98    | محمد بن على بن أحمد ابن المكور             |
| 111   | محمد بن علي بن أحمد أبو نصر ابن نظام الملك |
| ۹.    | محمد بن علي بن أحمد الواسطي المقرىء        |
| ٨٤    | محمد بن علي بن إسماعيل القفال              |
| ۸١    | محمد بن علي بن إسماعيل مبرمان النحوي       |
| ۸۳    | محمد بن علي بن أبي أمية الطنبوري           |
| ۸٥٨   | محمد بن علي بن أيبك السروجي                |
| 11    | محمد بن علي ابن البراق                     |
| ۹.    | محمد بن على أبو بكر المراغى                |

| 110   | محمد بن علي ابن البواب                      |
|-------|---------------------------------------------|
| ١٥٦   | محمد بن علي تاج الدين البارنباري            |
| ۲ ۰ ۱ | محمد بن علي التغلبي عملاق الشاعر            |
| ۸۳    | محمد بن علي بن جعفر أبو بكر الكتاني         |
| ۸١    | محمد بن علي بن أبو جعفر الشلمغاني           |
| ۱ • ۷ | محمد بن علي بن جعفر ابن القطاع              |
| ۷٩    | محمد بن علي ابن الجواد                      |
| ۸٧    | محمد بن علي الجواليقي                       |
| ۱۰۳   | محمد بن علي بن حامد الشاشي                  |
| 171   | محمد بن علي بن حرمي عماد الدين              |
| 109   | محمد بن علي بن الحسن أمين الدين الأنفي      |
| ۱٠٤   | محمد بن علي بن الحسن ابن أبي البط           |
| ٧٩    | محمد بن علي بن الحسن بن الحسن               |
| 1 • 8 | محمد بن علي بن الحسن ابن الدقاق أبو تمام    |
| 1.4   | محمد بن علي بن الحسن ابن الدقاق أبو سعد     |
| 1 • 8 | محمد بن علي بن الحسين بن الدقاق أبو الغنائم |
| 1.0   | محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر           |
| ٨٢    | محمد بن علي بن الحسن بن مقلة الوزير         |
| ٨٥    | محمد بن علي بن الحسن النقاش                 |
| 9.8   | محمد بن علي بن حسول                         |
| ٧٦    | محمد بن علي بن الحسين الباقر                |
| 1.1   | محمد بن علي بن الحسين الخروري               |
| ٨٦    | محمد بن علي بن الحسين ابن المعين النحوي     |
| 101   | محمد بن علي ابن الحسين ابن الموازيني        |
|       | محمد بن علي بن حشيشة القاضي                 |
|       | محمد بن علي بن حمادو                        |
| 112   | محمد بن علي بن حمزة ابن الأقساسي            |
| 1 1 1 | محمد بن علي بن أبي حمزة العقيلي             |
|       | محمد بن علي بن حمزة العلوي الشاعر           |
|       | محمد بن علي بن حمزة ابن القبيطي             |
|       | محمد بن علي ابن الحندقوقا                   |
|       | محمد بن على بن أبي خداش العابد              |
| Λ *   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      |

| ۸۸    | حمد بن علي بن حلك فحر الملك                  |
|-------|----------------------------------------------|
| 1.4   | حمد بن علي بن خلف الهمذاني                   |
| ۱۲۸   | حمد بن على الدقيقي                           |
| ۸١    | حمد بن علي دندن الكاتب                       |
| ٨٦    | حمد بن علي بن رزين                           |
| 110   | حمد بن علي بن رفاعة                          |
| ٢٣١   | حمد بن علي الرندي                            |
| ۱٤۸   | حمد بن علي سعد الدين الساوجي                 |
| 101   | حمد بن علي بن سعيد بهاء الدين                |
| 1 • ٢ | حمد بن علي السمسماني أبو الحسين              |
| 1.1   | حمد بن علي السمسماني أبو نصر                 |
| ۲۸    | جمد بن علي بن سهل الماسرجسي                  |
| 371   | حمد بن علي بن شجاع محيي الدين                |
| ۸٧    | جمد بن علي الشطرنجي                          |
| 119   | حمد بن علي بن شعيب ابن الدهان                |
| ۱۳۷   | محمد بن علي شهاب الدين العقيلي               |
| ۱۱۸   | محمد بن علي بن شهراسوب                       |
| ۱۳۱   | محمد بن علي ابن الشيخ علي الحريري            |
| ۸٠    | محمد بن علي الصائغ                           |
| 9.1   | محمد بن علي ابن الصباغ الكاتب                |
| 100   | محمد بن علي صدر الدين ابن القباقبي           |
| ٨٩    | محمد بن علي الضبي                            |
| ٧٥    | محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية          |
| ٣٣    | محمد بن علي بن أبي طالب وجيه الدين           |
| ۸١    | محمد بن علي بن طرخان البيكندي                |
| ۱۸    | محمد بن علي بن الطيب القنائي                 |
| 97    | محمد بن علي بن الطيب المعتزلي                |
| ۱۸    | محمد بن علي بن الطيب الوزير                  |
| ۲٦    | محمد بن علي بن العابد                        |
| ٥٦    | محمد بن علي بن عبد الرحمٰن علم الدين الدميري |
| ٩١    | محمد بن علي بن عبد العزيز الوزير             |
|       | محمد بن على بن عبد القوى محيى الدين          |

| ۸٩  | محمد بن علي بن عبد الله                        |
|-----|------------------------------------------------|
| 109 | محمد بن علي بن عبد الكريم فخر الدين المصري     |
| ۱۱۲ | محمد بن علي بن عبد الله الجاواني               |
| ۱۱۷ | محمد بن علي بن عبد الله الجياني                |
| ۲۰۱ | محمد بن علي بن عبد الله بن علي                 |
| ٧٧  | محمد بن علي بن عبد الله والد السفاح            |
| 101 | محمد بن علي بن عبد الواحد كمال الدين الزملكاني |
| ۱۰٤ | محمد بن علي بن عبيد الله بن ودعان              |
| 91  | محمد بن علي بن عثمان الماسح                    |
| 107 | محمد بن علي بن العديسة                         |
| ۲۸  | محمد بن علي بن عطية                            |
| 145 | محمد بن علي بن علوان شمس الدين المزي           |
| 179 | محمد بن علي ابن الخيمي                         |
| ١٠١ | محمد بن علي ابن الدجاجي                        |
| ۱۲۸ | محمد بن علي بن عمر بن الجبان                   |
| ١٤٨ | محمد بن علي بن عمر شمس الدين الدهان            |
| ١١. | محمد بن علي بن عمر المازري                     |
| 141 | محمد بن علي بن عمر نجيب الدين                  |
| ۸٩  | محمد بن علي بن عمرو النقاش الحنبلي             |
| ۱٤۸ | محمد بن علي الغرناطي                           |
| 1.7 | محمد بن علي أبو الغمر الأسنوي                  |
| 119 | محمد بن علي بن فارس الهرثي                     |
| 97  | محمد بن علي بن الفتح العشاري                   |
| 97  | محمد بن علي أبو الفتح الكراجكي                 |
| ٨٠  | محمد بن علي بن الفضل فستقة                     |
| 171 | محمد بن علي بن أبي القاسم الحنبلي              |
| ٨٠  | محمد بن علي قرطمة البغداذي                     |
| ٩ ٤ | محمد بن علي القنبري                            |
| 107 | ىحمد بن علي بن محمد بدر الدين ابن غانم         |
| ۱۲۲ | محمد بن علي بن محمد أبو البركات الموصلي        |
| 114 | حمد بن علي بن محمد الجصاني                     |
| ٩٦  | حمد بن علي بن محمد الخبازي                     |

|       | محمد بن علي بن محمد الخشاب                  |
|-------|---------------------------------------------|
| 97    |                                             |
|       |                                             |
|       |                                             |
| ۱۰۳   | محمد بن علي بن محمد بن الدامغاني تاج القضاة |
| 1 • ٢ | محمد بن علي بن محمد الدامغاني قاضي القضاة   |
| 90    | محمد بن علي بن محمد بن رحيم                 |
| ۱۰۸   | محمد بن علي بن محمد بن سعدون                |
| 100   | محمد بن علي بن محمد شمس الدين الغزي         |
| 97    | محمد بن علي بن محمد بن صخر                  |
| ١     | محمد بن علي بن محمد الصوري                  |
| ۱۲۷   | محمد بن علي بن محمد أبو العشائر             |
| 97    | محمد بن علي بن محمد العظيمي                 |
| ۱۰٤   | محمد بن علي بن محمد العميري                 |
| ١٠١   | محمد بن علي بن محمد الغريق                  |
| ۱۳۲   | محمد بن علي بن محمد فخر الدين ابن حنا       |
| ۸٥    | محمد بن علي بن محمد القصاب                  |
| 1 • 9 | محمد بن علي بن محمد القصار                  |
| 1 • 9 | محمد بن علي بن محمد الكرماني                |
| ۱۲۳   | محمد بن علي بن محمد الكفرعزي                |
| 1.4   | محمد بن علي بن محمد اللارزي                 |
| 177   | محمد بن علي بن محمد محيي الدين ابن الزكي    |
| 178   | محمد بن علي بن محمد محيي الدين ابن عربي     |
| 1.4   | محمد بن علي بن محمد ابن المراق الحنبلي      |
| 118   | محمد بن علي بن محمد ابن المرخي              |
|       |                                             |
|       | محمد بن علي بن محمد ابو مسلم المعتزلي       |
|       | بحمد بن علي بن محمد ابن المعوج أبو سعد      |
|       | _                                           |
|       | حمد بن علي بن محمد ابن المعوج أبو طالب      |
|       | محمد بن علي بن محمد بن الملاق               |
| 1 • 1 | حمد بن علي بن محمد الهاشمي الحنبلي          |
| ٩.    | حمد بن علي بن محمد الهروي                   |
| 1 • 1 | حمد بن علي بن محمد أبو ياسر الحمامي         |

| 178   | حمد بن علي بن محمود جمال الدين             |
|-------|--------------------------------------------|
| 100   | حمد بن علي بن محمود صلاح الدين             |
| 117   | حمد بن علي بن مصور الجواد                  |
| ۱۲۸   | حمد بن علي بن منصور القزويني               |
| ١٢٤   |                                            |
| ١٣٣   | حمد بن علي بن مهاجر كمال الدين             |
| 177   | حمد بن علي بن موسى أمين الدين              |
| ۸٠    | حمد بن علي بن موسى شمس الدين               |
| 1.0   | حمد بن علي بن ميمون الرقي                  |
| 117   | حمد بن علي بن ميمون أبو الغنائم            |
| 179   | حمد بن علي بن نصر الأبري                   |
| 97    | حمد بن علي بن نصر الدوري                   |
| 178   | حمد بن علي بن نصر الكاتب                   |
|       | حمد بن علي بن نصر النوقاني                 |
| ٧٨    | حمد بن علي بن النعمان شيطان الطاق          |
| 111   | حمد بن علي بن هارون الشريف                 |
| ١٣٧   | حمد بن علي بن وهب تقي الدين ابن دقيق العيد |
| ۱۰۷   | حمد بن علي بن يحيى النسفي                  |
| 172   | حمد بن علي بن يوسف تاج الدين المصري        |
| 140   | حمد بن علي بن يوسف رضي الدين الشاطبي       |
| 177   | حمد بن علي بن يوسف بن شاهنشاه              |
| 174   | تحمد بن علي بن يوسف نظام الدين             |
| 171   | حمد بن عماد الحراني الحنبلي                |
| 171   | لحمد بن عمار المهري الأندلسي               |
| •••   | ىحمد بن عمر بن أحمد البدر المنبجي          |
| 10    | محمد بن عمر بن أحمد جمال الدين ابن العديم  |
| 1 7 8 | ىحمد بن عمر بن أحمد أبو موسى               |
| ٠١    | ىحمد بن عمر بن الياس شمس الدين             |
| 99    | محمد بن عمر بن أبي بكر البانياسي           |
| 4.4   | محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام             |
|       | محمد بن عمر الجرجاني أبو جعفر              |
|       | محمد بن عمر الجمال المصري                  |
|       | محمد بن عمر بن حافظ ابن العقادة            |

| 140 | محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين الرازي    |
|-----|-------------------------------------------|
| ۲۰۱ | محمد بن عمر بن سالم ناصر الدين            |
| ۱۷۳ | محمد بن عمر بن سعيد الحربي                |
| ۱۸۲ | محمد بن عمر بن شاهنشاه صاحب حماة          |
| ۱۷۱ | محمد بن عمر بن عبد العزيز ابن القوطبة     |
| ۱۷۱ | محمد بن عمر بن عبد العزيز كاك الحنفي      |
| ۱۷۲ | محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مازة         |
| ۱۸٤ | محمد بن عمر بن عبد الكريم فخر الدين       |
| ۱۸٤ | محمد بن عمر بن عبد الملك خطيب كفربطنا     |
| ۱۷۳ | محمد بن عمر بن عبد الوارث القرطبي         |
| ۱۸۲ | محمد بن عمر بن علي صدر الدين الجويني      |
| ۸۲۱ | محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب            |
| ۱۸٥ | محمد بن عمر بن علي كمال الدين ابن الفارض  |
| 179 | محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري         |
| ۲., | محمد بن عمر بن الفضل أخوين                |
| ١٨٥ | محمد بن عمر بن أبي القاسم الشريف          |
| 140 | محمد بن عمر بن لاجين حسام الدين           |
| ۱۷٤ | محمد بن عمر بن محمد الاشتيخني             |
| ١٧٠ | محمد بن عمر بن محمد ابن أميرك             |
| 179 | محمد بن عمر بن محمد الجعابي               |
| ١٧٠ | محمد بن عمر بن محمد ابن دوست              |
| ۱۷۲ | محمد بن عمر بن محمد الدينوري              |
| ۱۸٤ | محمد بن عمر بن محمد زين الدين ابن الزقزوق |
| ۱۸٤ | ىحمد بن عمر بن محمد السهروردي             |
| 199 | محمد بن عمر بن محمد بن عمر السبتي         |
| ۱۸٤ | تحمد بن عمر بن محمد القسطلاني             |
|     | حمد بن عمر بن محمد ابن اللهيب             |
|     | حمد بن عمر بن محمد أبو نصر الأصبهاني      |
| ۱۷۳ | حمد بن عمر المقرىء البغدادي               |
|     | حمد بن عمر بن مكي صدر الدين               |
| ۲٠١ | حمد بن عمر بن نجم الدين الوكيل            |
| ۱٦٨ | حمد بن عمر بن واقد                        |

| 177     |                                 |        |      |
|---------|---------------------------------|--------|------|
| ١٧٣     | ى عمر بن يحيى                   |        |      |
|         | . عمر بن يوسف الأرموي           |        |      |
| ١٧٣     | عمر بن يوسف ابن الفخار المغربي  |        |      |
| ۱۸۳     | عمر بن يوسف ابن مغايظ           |        |      |
| 170     | ي عمران بن إبراهيم قاضي المدينة | بن     | محمد |
| 170     | عمران الأصبهاني الشاعر          | بن     | محمد |
| 170     | عمران بن زیاد                   | بن     | محمد |
| 170     | عمران بن أبي ليلى               | بن     | محمد |
| 170     | عمران بن موسى المرزبان          |        |      |
| ۲٠٤     | ي عمرو بن البختري               |        |      |
| 7 • 7   | ي عمرو البلخي السويقي           |        |      |
| 7 • 7   | ى عمرو بن حزم                   |        |      |
| 7.7     | ي عمرو بن حنان الكلبي           |        |      |
| ۲۰۳     | عمرو الزف المغنى                |        |      |
| ۲۰۳     |                                 |        |      |
| 7 • 8   | عمرو بن سعيد الحربي             |        |      |
| <br>Y•Y | ن عمرو بن عطاء الجماز           |        |      |
| 7.7     | ن عمر بن عمرو بن علقمة الليثي   |        | *    |
| 7 • 8   | ن عمرو ابن الموجه اللغوي        |        |      |
|         | ن عمرو بن موسى العقيلي          |        |      |
| ۲۰۳     | ن عمرو بن الوليد ذو الشامة      |        |      |
| 7 • 7   | ن عمرو بن يونس السوسي           | . بر   | محمد |
| 7.0     | ن عنبرجي                        | . بر   | محمد |
| 7 • 7   | ن عوف بن أحمد المزني            | ، بر   | محمد |
| 7 • 7   | ن عوف الحمصي                    | . بر   | محمد |
| 7.7     | ن عياض بن محمد السبتي           | . بر   | محمد |
| 717     | ن عيسى برغوثا                   | . بر   | محمد |
| 317     |                                 |        |      |
| Y • Y   | ن عيسى بن حبان المقرىء          | . بر   | محمد |
| ۲۱٤     |                                 | ، در   | محمد |
| 717     |                                 | ٠, در٠ | محمد |
| ۲۰۸     |                                 | . ن    | محمد |
| 717     |                                 |        |      |
| •       | عیسی اندانندی                   | ూ.'    |      |

| ۲۰۷          | بن عيسى بن رزين المقرىء           | محمد |
|--------------|-----------------------------------|------|
| ۲٠٧          | بن عيسى بن سورة الترمذي           | محمد |
| ۲۰۸          | بن عيسى الطرطوسي                  | محمد |
| ۲ • ۸        | بن عيسى بن طلحة                   | محمد |
| 317          | بن عيسى بن عبد المطلب شمس الدين   | محمد |
| 111          | بن عيسى بن عبد الملك ابن قزمان    | محمد |
| 7 • 9        | بن عيسى بن عبيد الشيعي            | محمد |
| 717          | بن عيسى بن علي الأواني            | محمد |
| ۲٠۸          | بن عيسى بن عمرويه الجلودي         | محمد |
| 7 • 9        | بن عيسى بن فرح الطليطلي           | محمد |
| 7 • 9        | بن عيسى بن محمد القرطبي           | محمد |
| 7 • 9        | بن عيسى بن محمد بن اللبانة الشاعر | محمد |
| 717          | بن عيسى اليماني                   | محمد |
| 717          | بن غازي الفقاعي                   | محمد |
| 117          | بن غازي بن محمد الملك الكامل      | محمد |
| 117          | بن غازي بن يوسف الملك العزيز      | محمد |
| <b>۲ ۱ ۷</b> | بن غالب الأصبهاني                 | محمد |
| <b>۲ ۱ ۷</b> | بن غالب بن حرب التمتام            | محمد |
| 111          | بن غالب الرصافي الشاعر            | محمد |
| ۲۲.          | بن غالب بن شعبة الجياني           | محمد |
| ۲۲.          | بن غالب بن محمد نصير الدين        | محمد |
| 177          | بن غسان بن غافل سيف الدولة        | محمد |
| 777          | بن فاتك الوزير                    | محمد |
| 777          | بن فارس بن حمزة رضي الدين         | محمد |
| 777          | بن فتح بن خلف زين الدين           | محمد |
|              | بن أبي الفتح شمس الدين            |      |
|              | بن فتح طملون                      |      |
| 777          | بن فتح بن محمد الأصبهاني          | محمد |
|              | بن فتوح بن خلوف                   |      |
|              | بن فتوح بن عبد الله الحميدي       |      |
|              | بن الفرج الأزرق                   |      |
| 777          | بن الفرج الذكي النحوي             | محمد |

| 777  | ن فرج ابن الطلاع               | بر  | محمد |
|------|--------------------------------|-----|------|
| 777  | ن أبي الفرج بن معالين          | بر  | محمد |
| 777  | ن الفرج بن الوليد              | بر  | محمد |
| ١٣٢  | ن الفضل بن أحمد العنبري        | بر  | محمد |
| 779  | ن الفضل بن أحمد الفراوي        | بر  | محمد |
| ۲۳.  | ن الفضل البعرة                 | بر  | محمد |
| ۲۳.  | ن الفضل الجرجرائي              | بر  | محمد |
| ۲۳۲  | ن الفضل بن الحسن جمال الدين    | بر  | محمد |
| ۱۳۱  | ن الفضل الزنجاني               | بر  | محمد |
| ۲۳۲  | ن الفضل بن زيد الدولعي         | بر  | محمد |
| 777  | ن الفضل السكوني                | بر  | محمد |
| 779  | ن الفضل بن العباس البلخي       | بر  | محمد |
| 777  | ن الفضل بن عبد الرحمٰن         | بر  | محمد |
| ۱۳۲  | ن الفضل بن عبد الله أبو ذر     | بر  | محمد |
| 779  | ن الفضل بن محمد الرواس         | بر  | محمد |
| 779  | ن الفضل بن محمد أبو الفتوح     | بر: | محمد |
| 779  | ن الفضل بن نظيف                | بر  | محمد |
| 7.79 | ن الفضل أبو النعمان عارم       | بر  | محمد |
| ۱۳۲  | ن الفضل بن يحيى العلوي         | بر  | محمد |
| 377  | ن فضل الله بدر الدين           | بر. | محمد |
| 377  | ن فضل الله غياث الدين          | بر  | محمد |
| ۲۳۸  | ن فضل الله فخر الدين           | بر  | محمد |
| 377  | ن فضل الله بن أبي نصر القوصي   | بر  | محمد |
| 777  | ن فضلون العقري                 |     |      |
| 777  | ن فضيل بن غزوان                | بر  | محمد |
| 739  | ن فطيس بن واصل                 |     |      |
|      | ن فليح بن سليمانن              |     |      |
|      | ن قائد الزاهد                  |     |      |
|      | ن قارن المازيار                |     |      |
|      | ن القاسم بن أحمد القلوسين      |     |      |
|      | ي القاسم بن بابجوك             |     |      |
|      | ن أبي القاسم بدر الدين الهكاري |     |      |
|      |                                |     |      |

| 7     | ن القاسم أبو البهار                  | بر   | محمد |
|-------|--------------------------------------|------|------|
| 737   | ن القاسم بن خلاد                     | بر   | محمد |
| 137   | ن القاسم الدمشقين                    | ٠ بر | محمد |
| 7 2 9 | ن القاسم بن عاصم صناجة الدوح         | بر   | محمد |
| 137   | ن القاسم بن عبيد الله                |      |      |
| 7 2 7 | ن القاسم بن فيره                     |      |      |
| 7 2 7 | ن القاسم ماني الموسوسن               |      |      |
| ۲0.   | ن القاسم مجد الدين التونسين          | بر   | محمد |
| 7 2 0 | ن القاسم بن محمد أبو بكر بن الأنباري |      |      |
| ۲0.   | ن القاسم بن محمد بهاء الدين البرزالي |      |      |
| 337   | ن القاسم بن محمد البيانين            |      |      |
| 720   | ن القاسم بن محمد الثقفين             | بر   | محمد |
| 7 & A | ن القاسم بن محمد ابن الزبيديةن       | بر   | محمد |
| 7 & A | ن القاسم بن محمد الكرخي              | بر   | محمد |
| 137   | ن القاسم بن مظفر الشهرزوري           | بر   | محمد |
| 727   | ن القاسم بن مموله                    | بر   | محمد |
| 7     | ن القاسم بن هبة الله التكريتي        | بر   | محمد |
| 101   | ن قرا أرسلان نور الدين               | بر   | محمد |
| 101   | ن قرطاي الإربلي                      | بر   | محمد |
| 101   | ن قلاوون الملك الناصر                | بر   | محمد |
| 377   | ن قنان بن حامد                       | بر   | محمد |
| 377   | ن كثير العبدي                        | بر   | محمد |
| 377   | ن كثير بن أبي عطاء المصيصي           | بر   | محمد |
| ٥٢٢   | ن كرام بن عراف المجسم                | بر   | محمد |
| 777   | ن كشتغدي ناصر الدين                  | بر   | محمد |
|       | ن كناسة                              |      |      |
|       | ن لؤي البغدادي                       |      |      |
|       | ن الليث بن أذرباذ                    |      |      |
|       | ن لیث العِدَین                       |      |      |
|       | ن ماهان زنبقة السمسار                |      |      |
|       | ن المبارك بن أحمد ابن جارية          |      |      |
| 779   | ن المبارك بن الحسينن                 | بر.  | محمد |

| ۲۷۰          | بن المبارك بن صدقة               | محمد |
|--------------|----------------------------------|------|
| 479          | بن المبارك بن علي                | محمد |
| ۲٧.          | بن المبارك بن المبارك أبو البقاء | محمد |
| 779          | بن المبارك بن محمد ابن الخل      | محمد |
| ۲۷.          | بن المبارك بن محمد أبو غالب      | محمد |
| ۲٧٠          | بن المبارك بن محمد ابن مشق       | محمد |
| ۲٧.          | بن المبارك بن محمد أبو المعالي   | محمد |
| ۲٧٠          | بن مبارك بن مقبل                 |      |
| 477          | بن المبارك بن يعلى القلانسي      | محمد |
| <b>7 V 1</b> | بن المبارك اليماني               |      |
| 7 / 1        | بن المتوكل المقرىء               |      |
| 7 / 1        | بن المثنى العنزي                 |      |
| 777          | بن المجلى العنتري                | محمد |
| ۲۷۳          | بن محبب الدلال                   |      |
| ۲۷۳          | بن محبوب البناني                 | محمد |
| ۲۷۳          | بن محرز ركن الدين الوهراني       |      |
| 777          | بن المحسن بن أحمد                | محمد |
| 777          | بن المحسن البعلبكي               |      |
| 777          | بن المحسن الكارزيني              | محمد |
| <b>Y Y Y</b> | بن محمود بن إبراهيم الحمامي      |      |
| ۲۷۸          | بن محمود بن أبي بكر              |      |
| <b>7 V V</b> | بن محمود بن الحسين القرقوبي      |      |
| 779          | ين محمود بن علي الطرازي          |      |
| ۲۷۸          | ن محمود ابن القزويني             |      |
| <b>TV</b> A  | the Late                         |      |